المملكة العربية السعودية وزارة التعليم العالي جامعة أم القرى كلية الدعوة وأصول الدين قسم الكتاب والسنة





## دلالة السياق وأثرها في توجيه المتشابه اللفظي في قصة

HELEN COMP

دراسة نظرية تطبيقية

رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير

إعداد الطالب فهد بن شتوي بن عبد المعين الشتوي (تخصص تفسير وعلوم قرآن) الرقم الجامعي/٤٣٨٠٢٩٧

إشراف فضيلة الأستاذ الدكتور /محمد بن عمر بازمول

٢٢٤١ه\_\_٥٠٠٢م

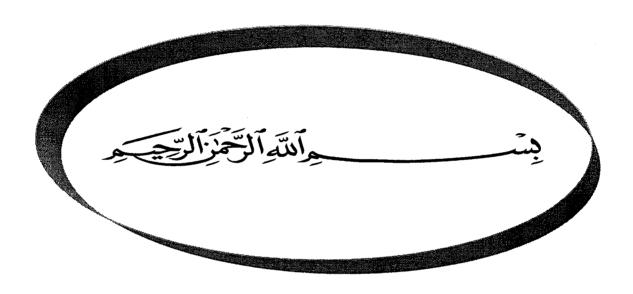

### بِسْمِ اللَّهِ ٱللَّهُ الرَّحْوَرِ ٱلرَّحِيمِ

### ملخص الرسالة

اسم الطالب:فهد بن شتوي بن عبد المعين الشتوي. المرحلة:الماجستير.

موضوع الرسالة:دلالة السياق وأثرها في توجيه المتشابه اللفظي في قصة موسى التَّلَيِّكُمُّ دراسة نظرية تطبيقية.

خطة البحث: اشتملت هذه الرسالة على قسمين رئيسيين:

القسم الأول: الدراسة النظرية، وقد تضمن فصلين:

الفصل الأول: دلالة السياق، وفيه أربعة مباحث:

المبحث الأول: تعريف دلالة السياق لغة واصطلاحا.

المبحث الثانى:أركان السياق وأنواعه.

المبحث الثالث:أصل القول بدلالة السياق.

المبحث الرابع :عناية العلماء بالسياق وأهميته.

الفصل الثاني: المتشابه اللفظي في القرآن، وفيه أربع مباحث:

المبحث الأول: تعريف المتشابه، والمتشابه اللفظي، لغة واصطلاحاً وفي القرآن.

المبحث الثاني:أنواع المتشابه اللفظي في القرآن.

المبحث الثالث :أهمية علم المتشابه وفوائده.

المبحث الرابع:دراسة في كتب المتشابه اللفظي،من حيث عنايتها بدلالة السياق.

القسم الثاني : الدراسة التطبيقية، ومجالها قصة موسى الطَّيِّكُم في القرآن، وقد توصلت في الخاتمة إلى نتائج عدة من أهمها:

١ - لقد تبين من حلال البحث أهمية التأصيل الصحيح لمسائل العلم، وأن من قرر طريقاً في درس العلم لم يوفق فيه، فإنه لا بد أن يقع في الخلل.

٢-يتبين من خلال البحث أن السياق طريق سليم في توجيه المتشابه، وهو يحمي من الوقوع في التوجيهات الضعيفة، فهو سلاحٌ قوى في الرد على الطاعنين في القرآن.

٣-لقد تبين من خلال البحث أثر المتشابه اللفظى في الفصل في بعض مسائل العلم.

٤-أن توجيه المتشابه هو المرحلة الأخيرة الذي يتبين بما معنى الآية، وقبله مراحل هـي وسائل إليه، فمن اقتصر على بعضها - كما هو فعل بعض الموجهين - لم يبلغ الغرض. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

### The Summery of The message

The Name of the Studient: Fahed Bin Shetwy Abdel Moiee Al Shetwy.

The phase: Master's degree.

<u>The Subject of the message is:</u> The Significance of the Context and its effectiveness in applied corresponding of pronunciation in Mosa's Novel (or The prophet Mesa's Novel) with Studying Theoretical of practical.

#### The plane of the research:

This message concluded on two main section:

The first Section: is theoretical Studying That included on two chapters:

The first Section: is The critical studying that included on Two Chapters:

The first Chapters: Significance Context in This chapter four research:

The first one: The definition of Significance Context Terminology and language.

The Second: Supports of Context and its Types.

The Third: The consolidation of saying with context of significance.

The fourth: The Scientist care with the context and its importance.

<u>The Second Section:</u> The propounciation of Corresponding in Quaraa'n on it Four section:

The first Research: The definition of Corresponding and pronounciation of corresponding Terminology and Language in Qurra'n.

The Second research: The Types of pronounciation of Corresponding in Quraa'n.

The Third research: The importance and useful of corresponding Science.

The fourth research: Studying in pronouncniation of Corresponding books from its cane with context of significance.

The second Section: The Practical attitude Survey and its Field (Prophet Mosa's Novel) in Quraa'n and in the end I reached to some results from its impotence:

- 1- From clear in this research that The context is the good way to corresponding directions, and keeping from bracken in wead directions that strong weapon in respond on aged on Quraa'n.
- 2- From clear in this research the importance of consolidation to The science case and from decided the way on science study don't Success on it, might be broken out in Trouble.
- 3- Through this search appeared the effect of pronounciation Corresponding of sepatate in some science cases.
- 4- The corresponding direction is the last phase in it clearing the meaning of the example and before that some phases way instruments to it, if he is limitated to the few, as made some consulors didn't reach to the aim.

### القدمة

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آلـــه وصحبه أجمعين ،أما بعد:

فإن خير ما يبذل فيه المسلم وقته تعلم كتاب الله، وتدارسه، والسعي في تحصيل دروسه وعبره، والتخصص في التفسير منة من الله وحجة على من من الله عليه بذلك، والمتخصص في هذا العلم العظيم لا يحصل فضيلته ولا يجني ثمرته ما لم يفتح عليه الفتاح العليم من كنوز علمه ويسبغ عليه من واسع فضله وجوده ، وحتى يمن عليه ويكرمه بالإخلاص لوجهه الكريم، فيكون غاية أمره قولاً واعتقاداً وعملاً ما قاله العبد الصالح نبي الله سليمان عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم: ﴿ هَنذَا مِن فَضَلِ رَبِّي لِيَبْلُونِيٓ ءَأَشَكُرُ أُمْ أَكُفُرُ وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشَكُرُ المَ المَعْمَلُ وَمَن كُور مَا يَسْكُرُ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ الله العبد الصالح بي الله سليمان عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم: ﴿ هَنذَا مِن فَضَلِ رَبِّي لِيَبْلُونِيٓ ءَأَشَكُرُ أُمْ أَكُفُرُ وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشَكُرُ لَا الله العبد الماء عليه وعلى بينا الله العبد الماء والمناه والمناه والمناه والمناه والمناه والمناه والله العبد الماء والمناه والمن

ألا وإن من الغبن البين أن ينصرف كثير من طلبة العلم عن تحصيل تفسير كتاب الله إلى أمور لا تقارب ذلك، فكانوا بذلك من الذين استبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير، وأكثر من ذلك غبناً من زين له سوء عمله، فرأى أن حقاً عليه أن يظهـر نفسـه بـذم أهـل العلـم وانتقاصهم، فانصرف وصرف عن النافع إلى الضار، وما ربك بظلام للعبيد.

ولو صرف هؤلاء جهدهم في تعلم كتاب الله واستخراج كنوزه،لكانت السلامة أولاً حليفهم من الآثام،ثم ما يحصل لهم من المغانم العظام.

والخطر أن يدخل من هذا حاله في قـول الله تعـالى: ﴿ وَقَالَ ٱلرَّسُولُ يَنرَبِ إِنَّ قَوْمِي اللهِ عَالَى: ﴿ وَقَالَ ٱلرَّسُولُ يَنرَبِ إِنَّ قَوْمِي النَّهِ عَالَى: ﴿ وَقَالَ ٱلرَّسُولُ يَنرَبِ إِنَّ قَوْمِي النَّهِ عَالَى: ﴿ وَقَالَ ٱلرَّسُولُ يَنرَبِ إِنَّ قَوْمِي النَّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى ا

قال ابن كثير-رحمه الله-: «يقول تعالى مخبرا عن رسوله ونبيه محمد الله أنه قال: ﴿ يَرَبُ إِنَّ قَوْمِي ٱتَّخَذُوا هَعَذَا ٱلْقُرْءَانَ مَهْجُورًا ﴿ وَقَالَ ٱللّٰذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَمَانِ اللّهُ اللّهُ وَقَالَ ٱللّٰذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَمَا ٱلْقُرْءَانِ يصغون للقرآن ولا يستمعونه، كما قال تعالى: ﴿ وَقَالَ ٱللّٰذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لَهُمَا ٱللّهُ وَٱلْكُوا فِيهِ لَعَلّكُمْ تَعْلِبُونَ ﴿ وَقَالَ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

طريقة مأخوذة من غيره من هجرانه،فنسأل الله الكريم المنان القادر على ما يشاء أن يخلصنا مما يسخطه،ويستعملنا فيما يرضيه:من حفظ كتابه،وفهمه،والقيام بمقتضاه آناء الليل وأطراف النهار (۱) على الوجه الذي يحبه ويرضاه إنه كريم وهاب» انتهى كلامه رحمه الله.

وقد كان لهذا الكتاب العظيم منذ أن أنزله الله على نبيه الكريم الله أعداء يحاولون الطعن فيه، فكان الطاعنون الأولون يضطربون في شأنه فمرة يجعلونه شعراً ومرة سحراً ومسرة قسول محنون، وهم يعلمون أنه الحق المبين، ولكنهم يرفضون الاستماع له، ويتواصون بترك الإيمان به.

وكان من المطاعن التي شغب بها الطاعنون الأتباع الطعن في القرآن في متشابهه اللفظي، فزعموا أنه تكرار لا فائدة فيه، وقد انبرى لهم العلماء من أول أمرهم يفندون شبههم في ثنايا مؤلفاتهم، حتى أفرد هذا الفن بالتأليف المستقل، وكان من أكبر البواعث على تلك المصنفات المستقلة هو رد المطاعن المثارة على المتشابه اللفظي.

ولكن هذا الغرض النبيل وهو الدفاع عن القرآن العظيم قد حدا ببعض الموجهين إلى أن يسلكوا طرقاً ضعيفة في التوجيه؛ لأنهم كان يحدوهم باعث ليس شأنه بالهيّن، فبسببه يرون لزاماً عليهم أن يجدوا توجيها لما أشكل من المتشابه اللفظي.

ولقد عثرت بحمد الله في دراسة السياق القرآني وتوجيه المتشابه اللفظي في ضوئه على ما أظنه أعظم ضمانة من الوقوع في الزلل، فكان خير سلاح يُرد به على الطاعنين في القرآن في متشابهه اللفظي؛ لأن السعي في بيان الوجه الصحيح لتوجيه المتشابه اللفظي خير من التذرع بالحجج الضعيفة؛ فإن فيه رداً للمطاعن أيما رد، وفيه بيان لوجه الإعجاز.

### أسباب اختيار الموضوع:

لقد كان يحدوني منذ سنوات النظر في المتشابه، وكنت أعجب من تلك الفروق الدقيقة بين بعض الآيات، وكنت أبذل حينها جهد المقل القاصر علّي أحد توجيهاً لــذلك، فأرجع إلى

<sup>(</sup>۱) تفسیر ابن کثیر ۱۰۸/٦.

كتب التفسير، وإلى بعض كتب توجيه المتشابه، فأحد من ذلك درراً أقنع بها، وأحياناً أحد توجيهات هزيلة، أرى أن كتاب الله يتره عنها، حتى أشار علي فضيلة الأستاذ الفاضل عبد المحسن اللعبون وكيل المعهد العلمي في المجمعة وهو ممن له اهتمام بعلم البلاغة بالنظر في السياق لحل تلك المشكلات، فوجدت حقاً أن الجميل من تلك التوجيهات إنما هو حين يكون النظر فيه إلى السياق، فعظم هذا الأمر عندي، ولقد شد من عزمي ما أعتبره من توفيق الله حين يسر الله لنا دراسة مادة البلاغة في السنة المنهجية، فتتلمذنا على الأستاذ الفاضل د. محمد أبو موسى، وقد تطرق مرة للمتشابه اللفظي وقال من غير أن أسأله: إن السياق هو المستقل ببيان المتشابه اللفظي، فكان هذا من المشجعات، ثم تبين لي بعد أن من توفيقه سبحانه وحسن تدبيره أن يسر لي دراسة مادة البلاغة تلك؛ لألها فتحت قلبي وعيني على ما لم أعالجه من قبل من فنون العلم التي تبين ضرورةا بعد لبحثي، فلله الحمد والمنة أولاً وآخراً.

ثم إني قد اخترت قصة موسى الطّيني لكثرة ما فيها من المتشابه، ثم لما فيها من العبرة والعظة، حتى كانت أكثر قصة ثنّاها الله في كتابه.

قال ابن تيمية – رحمه الله عنه الله عنه عنه عنه موسى الطلخة هي أعظم قصص الأنبياء المذكورين في القرآن، وهي أكبر من غيرها وتبسط أكثر من غيرها. قال عبد الله بن مسعود: كان (۱) رسول الله على عامة نماره يحدثنا عن بني إسرائيل» انتهى كلامه رحمه الله.

ولقد واجهتني صعوبات في هذا البحث ترجع إلى أسباب عدة، وكلها قد بين عندي قيمة هذا البحث:

أحد تلك الصعوبات:طبيعة البحث نفسه، فهو فنٌّ دقيق من فنون التفسير، فكان لهـذا يتجاذبه سببان من أسباب الصعوبة، كونه في التفسير، ثم كونه من أخص أبوابه وأدقها.

الثاني: أن المتشابه لا يختص بنوع من الآيات، فكما تجده في القصص، تجده في آيات العقيدة، والأحكام، وغيرها، كما أنّه يأتي على أنواع متعددة، وهيئات مختلفة، تحتم على فنون العلم أن تكون خادمة له، فهو يحتاج إلى أصول الدين والنحو وأصول الفقه والبلاغة وغيرها، مما يحتم على الباحث أن يضرب بسهم في تلك الفنون، وهذا مكمن الصعوبة.

الثالث: أن الكتب التي تولت توجيه المتشابه كانت قاصرةً عن الوفاء؛ لسببين: أحدهما: ألها لم تستوعب كثيراً من المتشابه في قصة موسى الطيلاً، حيث لم تتطرق له.

<sup>(&#</sup>x27;) العقيدة الأصفهانية ١٩٦/١.

الثاني: أن ما غبر من المتشابه الذي تطرقت له كان كثير منه توجيهاً غير مرضي عندي. وقد ألزمني هذان السببان أن أحاول جهدي ما استطعت في جمع شتات المسائل من مظالها، ومن غير مظالها من متفرقات مصنفات قد لا يظن الظان وجود مثل تلك المسائل فيها، ومعلومٌ ما في ذلك من الصعوبة، ولولا هداية الله وتوفيقه ما اهتديت لشيء ألبتة.

الرابع: أن مصطلح السياق الذي ارتضيت دلالته أن تكون حاكمة على التوجيه، لم يكن مصطلحاً واضح المفهوم، فهو مستعمل عند الأوائل دون أن يصطلحوا على تعريف له، وأما المتأخرون فقد كثر تناولهم له لكن أكثرهم ينطلق من دراسات غربية، رأيتها قاصرة لم تف بالغرض، لأمرين مهمين:

أحدهما:ألها لم تسع إلى تأصيل هذا المصطلح من تراث أهل الإسلام،وإن حاول بعضهم فعل شيء من ذلك فإنه يفعله تبعاً لا استقلالاً،وأنا على يقين تام من أن العلم والفهم التام إنما هو فهم السلف،فهم الصحابة في وفهم من اقتفى أثرهم،وقواعد الفهم وضوابطه هي مسالكهم، لا سيما والبحث يتعلق بأعظم مدروس وهو كتاب الله،ثم إني على يقين كذلك من أن تراث أهل العلم الذين خدموا كتاب الله هو خير معين على الفهم الصحيح،ليس لأنه قديم،بل لأنه تراث حكمته العقول فنهلت منه وأجازته،فلا يقارن تراث هذا حاله بمصنفات لم يتعد تحكيمها عقل من صنفها.

الثاني: أنني وحدت أن انبهار بعض المؤلفين المحدثين بتلك المؤلفات الغربية، إنما هو انبهار بالخطوة الأولى من خطوات البحث، وهي خطوة لا تبلغ الغرض، كما ألها خطوة قد تجاوزها علماؤنا الأوائل بمراحل، وذلك ألهم يطيلون في دراساتهم تلك في الحديث عن بيان مفهوم السياق وأهميته بتقرير بعض قواعد العلم التي هي عند أهل العلم من المسلمات، وقد كان انبهارهم هذا مانعاً لبعضهم من تعدي هذه الخطوة، ولبعضهم سبباً في وقوعهم في الخطأ حين عظموا سلطة السياق فجعلوه حاكماً على لغة العرب فلا دلالة للفظ إلا تحت مظلة السياق، والأوائل قد تجاوزوا ذلك فعرفوا المعنى الأصلي، والمعنى الذي يفيده المعنى الأصلي من خلال السياق.

ولأجل هذين الأمرين فقد سعيت في تأصيل مفهوم السياق من المأثور،ثم سعيت أيضاً في تقعيد أنواع المتشابه اللفظي في القرآن،وبيان أصولها العلمية التي ترجع إليها.

وعنوان هذه الرسالة: دلالة السياق وأثرها في توجيه المتشابه اللفظي في قصة موسى الطَيْكُمُ دراسة نظرية تطبيقية.

وتشمل خطة الرسالة على ما يلي:مقدمة وقسمين وخاتمة.

وهذه هي المقدمة.

وأما القسمان، فالأول منهما: الدراسة النظرية، وتنقسم إلى فصلين:

الفصل الأول: دلالة السياق.

وفيه أربعة مباحث.

المبحث الأول: تعريف دلالة السياق لغة واصطلاحا.

وتحته ثلاثة مطالب:

المطلب الأول:السياق لغة.

المطلب الثاني: السياق اصطلاحاً.

المطلب الثالث: دلالة السياق.

المبحث الثاني:أركان السياق وأنواعه.

وتحته مطلبان

المطلب الأول:أركان السياق.

المطلب الثاني:أنواع السياق.

المبحث الثالث:أصل القول بدلالة السياق.

وتحته مطلبان:

المطلب الأول: أصل القول بالسياق من سنة على.

المطلب الثاني:ما ورد عن الصحابة ﷺ من اعتبار السياق.

المبحث الرابع :عناية العلماء بالسياق وأهميته.

وتحته مطلبان:

المطلب الأول:عناية العلماء بالسياق.

المطلب الثاني:أهمية السياق.

الفصل الثابي: المتشابه اللفظى في القرآن.

وفيه أربع مباحث:

المبحث الأول: تعريف المتشابه، والمتشابه اللفظي، لغة واصطلاحاً وفي القرآن.

وتحته أربعة مطالب:

المطلب الأول: تعريف المتشابه لغة.

المطلب الثاني: أنواع المتشابه في القرآن.

المطلب الثالث: تعريف المتشابه اصطلاحاً.

المطلب الرابع: تعريف المتشابه اللفظي في القرآن.

المبحث الثاني:أنواع المتشابه اللفظي في القرآن.

المبحث الثالث :أهمية علم المتشابه وفوائده.

وتحته مطلبان:

المطلب الأول:أهمية علم المتشابه اللفظي.

المطلب الثاني : فوائده.

المبحث الرابع: دراسة في كتب المتشابه اللفظي، من حيث عنايتها بدلالة السياق.

القسم الثاني: الدراسة التطبيقية.

ومجالها قصة موسى التَلْيُثُلِّمْ في القرآن.

الخاتمة:وفيها أهم النتائج.

الفهارس: ذيلت البحث بكشّافات للآيات المتشابهة، والآيات المستشهد ها، والأحاديث، والأعلام، ودليل للمراجع، وآخر للموضوعات.

### منهجي في البحث:

-عزوت الآيات بأرقامها إلى سورها، واعتمدت الرسم العثماني في كتابة الآيات كلها، المتشابه منها، والمستشهد به، والمنقول من المصادر.

-خرجت الأحاديث النبوية.

-عرّفت بالأعلام غير المشهورين، ولن أشير إلى من سبقت ترجمته.

-إذا حذفت شيئاً من النص وضعت مكانه نقطاً "..."،وإذا أضفت للنص توضيحاً وضعته بين قوسين هكذا ( ).

-ما نقلته من كلام غيري فإني أضعه بين علامتي تنصيص « »وقد أدرجه أحيانا بين هاتين العلامتين في أثناء كلامي من غير أن أقول:قال فلان،وذلك حتى لا يختل سبك الكلام،ثم أشير إلى المصدر في الحاشية،فإن لم أنقل بالنص بل بتلخيص الكلام أو مفهومه فإني أقول:انظر كذا.

-المراجع في الحاشية لن أشير إلى تفاصيلها في الحاشية، وإنما المعول عليه دليل المراجع.

-قدمت بمقدمة في افتتاح الدراسة التطبيقية تبين منهجي فيها، وآليت أن يكون ذلك هناك؛ لأنه الصق بها، وحتى يكون كالمفتاح الذي يفتح به بابها.

وأخيراً فإني أتقدم بالشكر الوافر -بعد شكر المولى سبحانه وتعالى -لفضيلة الدكتور عبد الله بن عمر الدميجي عميد كلية الدعوة وأصول الدين، شكراً عاماً على ما قميئه الكلية للعلم وطالبيه، وشكراً خاصاً على وقوفه معي من أول الالتحاق بالدراسة، وهي مواقف له أسمال الله سبحانه وتعالى أن يجعلها في موازين حسناته.

ولقد كان من فضل الله علي أن هيأ لي مشرفاً كريماً، وأستاذاً فاضلاً، وهو فضيلة شيخنا الأستاذ الدكتور محمد بن عمر بازمول الأستاذ في كلية الدعوة وأصول الدين بجامعة أم القرى، فقد كان نعم المشرف، فأشكره على ما قام به من توجيه ومتابعة وتقويم، مع ما أعلمه عنه من كثرة المشاغل العلمية سدده الله ووفقه لما يحبه ويرضاه.

ولقد كان من تيسير الله أيضاً أن هيأ لهـــذا البحــث أســـتاذين فاضلين، ومناقشــين مدركين، وهما فضيلة شيخنا الدكتور عويد بن عيّاد المطرفي، المعروف عنه اهتماماتــه اللغويــة ولمساته البيانية، وقد كان البحث بأمس الحاجة لمثل هذا، فهو بحث لغوي في غالبه.

والأستاذ الثاني هو فضيلة شيخنا الأستاذ الدكتور أمين الباشا، والذي من فضله أنه كان من المؤيدين لهذا البحث في بدايته، والداعمين له حتى أقر واعتمد، وأنا أعلم أن هذا الموضوع على رأس اهتماماته، وقد أشرف على رسالة دكتوراه في هذا الموضوع قبل ذلك، وما زال يحث الطلاب على التسجيل في هذا الموضوع المهم، ولقد كان من دواعي الغبطة أن تتكلل مساعيه بالنجاح فتسجل قصة إبراهيم ولوط عليهما السلام رسالة ماجستير يشرف عليها فضيلته، وهذا كله من حسن تدبير الله وتوفيقه لهذا البحث فله الحمد والمنة أولاً وآخراً، فأشكر فضيلة الشيخين الكريمين على قبولهما الرسالة وتفضلهما بتقويمها وتسديدها.

كما أشكر كل من ساعدي في هذا البحث برأي أو تقويم أو توجيه،أو دلالــة علــى كتاب،أو إعارة أو غير ذلك،وأخص منهم فضيلة الشيخ محمد بن عبد الله الربيعة المحاضــر في جامعة القصيم في قسم القرآن وعلومه،على ما بذله في وضع الخطة،وما أفادي به من مســائل علمية،وما أعاري من كتب،وكذا فضيلة الدكتور محمد الدغريري رئيس قسم النحو في كليــة اللغة العربية في جامعة أم القرى،على ما أفادي به في المسائل النحوية التي عرضـــت لي أثنــاء البحث،وما تكرم به من الإعارة في بعض المراجع-فجزاهما الله خيراً.

وبعد: فهذا جهد المقل، فما كان فيه من صواب فمن الله الرحمن الكريم المنان، وما كان فيه من خطأ فمني ومن زلل الشيطان، فأبوء إلى ربي بنعمته عليّ، وأبوء بذنبي، وأسأله سبحانه أن يغفر لى فإنه لا يغفر الذنوب إلا هو، والحمد لله رب العالمين.

# القسم الأول الدراسة النظرية

وغيشا فصلان

الفصل الأول: دلالة السياق

النصل الثاني: المتشابه اللنظي في القرآن

# الفصل الأول: دلالة السياق

وفيه أربعة مباحث

المبحث الأول:السياق لغة واصطلاها

المبحث الثاني:أركان السياق وأنواعه.

المبحث المالث: أصل القول بدلالة السياق.

إغبمت الرابح :عناية العلماء بالسياق وأهميته

# البحث الأول: السياق لغة واصطلاحا

وتحته ثلاثة مطالب:

الطلب الأول:السياق لغة

المطلب الشانس: النسياق اصطلاهاً

الطلب الشالث: دلالة السياق

### المطلب الأول: السياق لغة

قال الجوهري-رحمه الله- «ويقال :ولدت فلانة ثلاثة بنين علي ساق واحدة أي الله الجوهري-رحمه الله- «ويقال :ولدت فلانة ثلاثة بنين علي ساق واحدة أي بعضهم علي إثر بعض ،ليست بينهم جارية ..والسياق نزع الروح.» .

وقال ابن فارس-رحمه الله- : «السين والواو والقاف أصل واحد، وهو حدو الشيء يقال ساق يسوق سوقاً والسيّقة :ما استيق من الدواب .ويقال: سقت إلى امرأتي أي صداقها ،وأسقته والسُّوق مشتقة من هذا، لما يساق إليها من كل شيء،والجمع أسواق ، والساق للإنسان وغيرة ،والجمع سُوق،وإنما سميت بذلك لأن الماشي ينساق عليها» .

قال ابن منظور – رحمه الله – : «سوق السوق معروف سـاق الإبــلَ وغيرَهــا يَسُوقها سَوْقاً سِياقاً . . . وقد انْساقَت تَساوَقَت الإِبلُ تَساوُقاً إِذا تِتابِعت، وكذلك تقاوَدَت

<sup>(</sup>١)إسماعيل بن حماد الجوهري، كان من أذكياء العالم، وخطه يضرب به المثل في الجودة، أخذ عن خاله إبراهيم بن إسماق، وعن أبي سعيد السيرافي، وعن أبي علي الفارسي، مات سنة (٣٩٣هـ)، انظر معجم الأدباء المحاق، وعن أبي سعيد السيرافي، وعن أبي علي الفارسي، مات سنة (٣٩٣هـ)، انظر معجم الأدباء إسحاق، وعن أبي سعيد السيرافي، وعن أبي علي الفارسي، مات سنة (٣٩٣هـ)، انظر معجم الأدباء

<sup>(</sup>٢)الصحاح٢/١١٣٨ ١-١٣٩

<sup>(</sup>٣)هو :أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا بن محمد بن حبيب القزويني المعروف بالرازي، كان من أئمة اللغة، رأساً في الأدب، حواداً كريماً ربما وهب ثيابه، له كتاب المجمل، ومعجم مقاييس اللغة. مات سنة (٩٥ هـ). انظر بغية الوعاة ٢٥٢/١، سير أعلام النبلاء ١٠٣/١٧.

<sup>(</sup>٤)معجم مقاييس اللغة ١١٧/٣

<sup>(</sup>٥) كثر الاختلاف في اسمه، فقيل: الحسين بن محمد بن المفضل، وقيل: الحسين بن مفضل بن محمد، وقيل: الحسين بسن الفضل، وقيل: المفضل بن محمد الأصبهاني الراغب، له مفردات ألفاظ القرآن، وأفانين البلاغة، والمحاضرات، توفي في حدود سنة ٢٠/١٨هـ على خلاف في ذلك. انظر بغية الوعاة ٢٩٧/٢، سير أعلام النبلاء ٢٠/١٨، ومقدمة تحقيق المفردات.

<sup>(</sup>٦)مفردات ألفاظ القرآن ص٤٣٦

<sup>(</sup>٧) محمد بن مكرّم بن علي بن منظور، ولي قضاء طرابلس، كنان فاضللاً ،عارفاً بالنحو، واللغة ، والتأريخ، والكتابة، اختصر كثيراً من كتب الأدب، وله لسان العرب في اللغة، جمع فيه بين التهذيب والحكم والصحاح وحواشيه والجمهرة والنهاية، مات سنة (٧١١هـ)، انظر بغية الوعاة ٧٤٨/١، أبجد العلوم ٧٠٠٣.

فهي مُتَقاوِدة مُتَساوِقة،وفي حديث أم معبد:فجاء زوجُها يَسُوق أَعْنُزاً ما تَساوَقُ أَي ما تتابَعُ.السمُساوَقة السمُتابعة كأن بعضها يسوق بعضاً ،والأصل في تَساوَقُ تَتَساوَقُ كَالَمُ الضعفها وفَرْطِ هُزالِها تَتسخاذَلُ ويتسخلُفُ بعضها عن بعض. ساقَ إلى الصَّداق والسمَهرَ سياقاً أساقه وإن كان دراهم أو دنانيرَ ؛ لأن أصل الصَّداق عند العرب الإبلُ وهي التي تُساق، فاستعمل ذلك في الدرهم والدينار وغيرهما...وهو في السَّوق أي الترع كأن روحه تُساق لتخرج من بدنه ويقال له السيّاق أيضاً» (١)

وقـــال الفـــيروز آبــادي-رحمــه الله- ' (۱۳) : «والسّــياق ، ككتــاب المهر..والمنساق: التابع، والقريب..وتَساوَقت الإبل: تتابعت وتقاودت، والغنم : تزاحمت في (۳) السير » .

و هذا يتبين أن هذه المادة تدور على معنى التتابع، والاتصال، وأن استعمال العرب لهذه المادة ومشتقاتها يدور على ذلك ، وسبق في كلام العلماء من تعليل تلك الاستعمالات ما يبين أن هذه المادة تدور على ما ذكرنا، فإن سوق الإبل وتساوقها من التتابع والتابع اتصال لا انقطاع فيه، وساق الإنسان كذلك، والمهر، وسوق الروح، والسوق سوق البيع والشراء، كل ذلك يدور على معنى التتابع والاتصال، والله أعلم.

<sup>(</sup>١)لسان العرب ١٦٦/١٠–١٦٧.

<sup>(</sup>۲) محمد بن يعقوب بن محمد الشيرازي الفيروز آبادي،ولد سنة (۷۲۹هـــ)،وتفقه ونظر في اللغــــة،وكان كـــثير المطالعة،لا يسافر إلا ومعه أحمال من الكتب،صنف القاموس المحيط،الروض المسلوف،وغيرها كثير،مات سنة (۸۱٦هــــ)،انظر بغية الوعاة ۲۷۳/،أبجد العلوم ۸/۳.

<sup>(</sup>٣)القاموس المحيط٣/٣٣٥-٣٣٦

## الطلب الثاني: السياق اصطلاها

لقد كان تعريف السياق من أشكل المشكلات؛ لأننا لم نجد تعريفاً له عند الأقدمين، مع أننا و جدناهم يصرحون به ويعملون به.

يقول صاحب كتاب البحث الدلالي عند الأصوليين: «قد يشيع المصطلح العلمي بين الدارسين إلى درجة الابتذال فيتوهم البعض أن هذا المصطلح واضح مفهوم، فإذا ما حاولوا تحديد المعنى الذي ظنوا ألهم يفهمونه بدا الأمر عسيراً غاية العسرة وغامضاً أشد الغموض، ومن تلك المصطلحات اللغوية الشائعة الاستعمال، العصية على التحديد الدقيق بشكل متفق عليه بين الدارسين مصطلح الكلمة ومصطلح الجملة ومصطلح السياق».

ولكي يتبين لنا تعريف السياق تمام التبين، فإننا سوف ننظر في تعامل العلماء مـع هذا المصطلح، والذي سنتناوله من جوانب أربع:

أ-مفهوم السياق من خلال استعمالهم له واعتمادهم عليه.

ب-طرق العلماء ووسائلهم في تحديد السياق.

ج-هل يعدل العلماء عن السياق، فيرجحون بخلافه؟.

د-صريح قولهم في مفهوم السياق.

أ-لقد استقريت الكثير من النصوص التي ورد فيها لفظ السياق عند علماء التفسير والأصول، لعله يتبين بهذا الاستقراء مفهومه عندهم.

والذي ظهر لي بعد الاستقراء ما يلي:

أولاً: أن غالب إطلاق العلماء للسياق، إنما هو على الغرض الذي ورد الكلام لأجله.

(٣) قال السعدي-رحمه الله - في مقدمة تفسيره: «وقد كثرت تفاسير الأئمة -رحمهم الله -لكتاب الله، فمن مطول خارج في أكثر بحوثه عن المقصود، ومن مقصر يقتصر على حل

<sup>(</sup>١) البحث الدلالي عند الأصوليين د. محمد يوسف حبلص ص٢٨.

<sup>(</sup>٢)استقريت ما يربوا على خمسمائة موضع عن طريق الحاسب.

<sup>(</sup>٣)هو: عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي، ولد سنة (١٣٠٧هـ)، نشأ يتيماً، وحفظ القرآن عن ظهر قلب وعمره أحدى عشرة سنة، أخذ عن عدد من المشايخ ، ولازم الشيخ صالح بن عثمان القاضى ملازمة تامة، كان

بعض الألفاظ اللغوية بقطع النظر عن المراد، وكان الذي ينبغي في ذلك، أن يجعل المعنى هو المقصود واللفظ وسيلة إليه، فينظر في سياق الكلام وما سيق لأجله» . ومن الأمثلة التي تبين ذلك:

٢-قال أبو جعفر النحاس -رحمه الله-: «وقوله حل وعز: ﴿ وَجَعَلَ لِللَّهِ أَندَادًا لِللَّهِ أَندَادًا لِللَّهِ أَندَادًا لِللَّهِ عَن سَبِيلِهِ ﴾ (الزمر ٨) قال السدي: الأنداد من الرحال يطيعهم في المعاصي

متواضعاً دمث الخلق،اشتغل كثيراً بكتب ابن تيمية وابن القيم فاستفاد كثيرا،وقد صار إليه التـــدريس ببلـــده عنيزة،مات سنة(١٣٧٦هــــ)،انظر علماء نجد خلال ثمانية قرون ٢١٨/٣–٢٥٣،ومقدمة محقق تفسيره.

<sup>(</sup>١)تيسير الكريم الرحمن ص ٩-١٠.

<sup>(</sup>٢) محمد بن جرير بن يزيد بن غالب الطبري أبو جعفر، رأس المفسرين ، له في ذلك التفسير الذي لم يصنف مثله، وكان عالمًا بالسنن، والسير، وله تهذيب الآثار، وتأريخ الأمم والملوك وغيرها، كان مجتهداً له منه متبوع، مات سنة (٣٠٠هـ)، انظر معرفة القراء الكبار ٢٦٤/١، طبقات المفسرين للداودي ص ٥١.

<sup>(</sup>٣) جامع البيان ٧٦/٣.

<sup>(</sup>٤) أبو جعفر أحمد بن محمد النحوي المشهور بابن النحاس، أخذ عن الأخفش الأصغر ونفطويه والزجاج ،له معاني القرآن ،وإعراب القرآن، وقلمه أحسن من لسانه، توفي سنة ثلاثمائة وثمان وثلاثين للهجرة، انظر بغيـــة الوعـــاة ٣٦٢/١، طبقات المفسرين للداودي ٣٢٤/١-٣٢٥.

، وقيل: عبد الأوثان، وهذا أولى بالصواب؛ لأن ذلك في سياق عتاب الله عز وجل إياهم على (١) عبادها» .

٣- في قـول الله تعـالى: ﴿ مَن كَانَ عَدُوًّا لِللّهِ وَمَلَيْكِ وَمُلَيْكِ وَمُلَيْكِ وَرُسُلِهِ وَحِبْرِيلَ وَمِيكُنلَ فَإِرَ اللّهُ عَدُوًّ لِلْكَنفِرِينَ ﴿ (البقرة ٩٨). يقول ابن كـثير-رحمـه الله- : ﴿ وَجِبْرِيلَ وَمِيكُنلَ ﴾ ، وهذا من باب عطف الخاص على العام، فإلهما دخلا في الملائكة في عموم الرسل، ثم خصصا بالذكر ؛ لأن السياق في الانتصار لجبرائيل، وهو السفير بين الله وأنبيائه ، وقرن معه ميكائيل في اللفظ؛ لأن اليهود زعموا أن جبرائيل عـدوهم وميكائيل وليهم، فأعلمهم الله تعالى أن من عادى واحدا منهما فقد عـادى الآخـر وعـادى الله أيضا؛ ولأنه أيضا يترل على أنبياء الله بعض الأحيان » .

ثانياً وجدهم يطلقون السياق ويريدون به نفس النص،وهذا يرجع غالباً إلى الأول في مآله؛ لأن المقصود ظهور المعنى المراد في السابق واللاحق.

قال ابن جزي-رحمه الله- وهو يبين أوجه الترجيح في التفسير: «السادس: أن الله عليه ما قبله أو ما بعده» .

ومن أمثلة ذلك من أقوال المفسرين:

١- في قول الله تعالى: ﴿ وَلَتَجِدَنَ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلَّذِينَ
 قَالُوۤاْ إِنَّا نَصَارَىٰ ﴾ (المائدة ٨٢).

يقول السمرقندي-رحمه الله-: «قال بعضهم: إنما أراد به النصارى الذين كانوا في ذلك الوقت؛ لأنهم كانوا أقل مظاهرة على المؤمنين وأسرع إحابة للإسلام. وقال أكثر

<sup>(</sup>١)معاني القرآن ٦/٦٥١.

<sup>(</sup>۲) تفسير ابن كثير ۲/۱ ۳٤٦.

<sup>(</sup>٣)هو: محمد بن أحمد بن محمد بن جزي الكلبي،قرأ على أبي جعفر ابن الزبير،صاحب تآليف،فله مع تفسيره الفوائد العامة في لحن العامة،وتقريب الوصول إلى علم الأصول،وغيرها،مات سنة(٤١هـ)انظر الديباج المهذهب ص٣٨٨.

<sup>(</sup>٤)التسهيل في علوم التتريل ٩/١.

المفسرين: إن المراد به النصارى الذين أسلموا، وفي سياق الآية دليل عليه، وهو قوله: ﴿ فَأَتُنبَهُمُ ٱللَّهُ بِمَا قَالُواْ ﴾ (المائدة ٨٥)» .

ومقصود السمرقندي-رحمه الله-بسياق الآية هو ما أتى بعد في الآيــة الخامســة والثمانين، وهو يرجع في مآله إلى المعنى المراد، ووجهه: أن الإثابة لا تكون إلا لمن دخــل في دين الله الحق، وهو الإسلام، فتعين ألهم النصارى الذين أسلموا، والله أعلم.

٢-اختلاف العلماء في المراد بقوله تعالى: ﴿ فَنَادَنْهَا مِن تَحْتِهَا ﴾ (مريم ٢٤)، فقد قال بعضهم: إنه جبريل العَلِيُّلِاً، وقال بعضهم: إنه عيسى التَّلِيُّلاً.

قال الشنقيطي - رحمه الله - مرجحاً: «أظهر القولين عندي: أن الذي ناداها هـ و ابنها عيسى، وتدل على ذلك قرينتان، الأولى: أن الضمير يرجع إلى أقـ رب مـ ذكور إلا بدليل صارف عن ذلك يجب الرجوع إليه، وأقرب مـ ذكور في الآيـة هـ و عيسـ لا جبريل؛ لأن الله قال: ﴿ فَحَمَلَتَهُ ﴾ (مريم ٢٢) يعني عيسى ﴿ فَٱنتَبَدَتَ بِهِ عَهِ ﴿ مُرمِ ٢٢) أي بعيسى، ثم قال بعده: ﴿ فَنَادَنَهَا ﴾ ، فالذي يظهر ويتبادر من السياق أنه عيسـ والقرينة الثانية: أنما لما جاءت به قومها تحمله، وقالوا لها ما قالوا أشارت إلى عيسى ليكلموه، كمـ الثانية: أنما لما حنها: ﴿ فَأَشَارَتَ إِلَيْهِ فَالُوا كَيْفَ نُكِلِّمُ مَن كَارَ فِي ٱلْمَهْدِ صَبِيًا وَالله ليكلموه قرينة على أنما عرفت قبل ذلك أنه يـ تكلم علـى سبيل خرق العادة، لندائه لها عندما وضعته، وهذه القرينة الأخيرة استدل سعيد بن جبير في إحدى الروايتين عنه على أنه عيسى، كما نقله عنه غير واحد » .

<sup>(</sup>١) تفسير السمرقندي ٤٣٤/١.

<sup>(</sup>۲)هو: محمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي، ولد سنة (۱۳۲٥هـــــ)في موريتانيا، ونشاً يتيماً عند أخواله، وهو بيت علم، فأتم القرآن وله عشر سنين، وكان حافظة ذكياً، حبب إليه العلم من صغره، سافر للحج فاستقر في بلاد الحرمين، وكان له دروس في المسجد النبوي منها التفسير الذي قد برع فيه، وله يد طولى أيضاً في أصول الفقه، مات سنة (۱۳۹۳هـــــ)، انظر ترجمته في مقدمة تلميذه محمد رشاد سالم لأضواء البيان، ومقدمة محقق كتابه العذب النمير، وهي ترجمة واسعة.

<sup>(</sup>٣)أضواء البيان ٢٦٦/٤، ومثال آخر ٧٥٠/٥.

فالشنقيطي-رحمه الله-رجح بقرينتين إحداهما سماها قرينة السياق،وهي نفسها قاعدة اتحاد الضمائر،فالسياق هنا هو لفظ الآية،وهو يرجع في مآله إلى أن المقصود هو أن المحدث عنه هو عيسى التَكْيُكُمُ لا جبريل التَكْيِكُمُ.

وأما القرينة الأخرى فلم يسمها هنا قرينة السياق، ولكنه-رحمه الله-قد استعمل هذه الدلالة بعد ذلك وسماها سياق القرآن؛ لأن القرآن ظهر فيه قصد إظهار خرق العادة لمريم ،كما في قوله تعالى: ﴿ كُلَّمَا كَخَلَ عَلَيْهَا زَكْرِيَّا ٱلْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا قَالَ لمريم ،كما في قوله تعالى: ﴿ كُلَّمَا كَخَلَ عَلَيْهَا زَكْرِيَّا ٱلْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا قَالَ يَعْمَرْ عَمَا في قوله تعالى: ﴿ كُلَّمَا كَذَلُ عَلَيْهَا زَكْرِيَّا ٱللهَ يَرْزُقُ مَن يَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ (آل عمران يَنمَرْيَمُ أَنَّىٰ لَكِ هَنذَا قَالَتُ هُو مِنْ عِندِ ٱللهِ أَن ٱللهَ يَرْزُقُ مَن يَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ (آل عمران يَنمَانَ عَرَيْد بيان لذلك-بإذن الله-في مطلب أنواع السياق في المبحث الثاني .

٣-قال ابن كثير-رحمه الله-: ﴿ وَإِنِّى سَمَّيْتُهَا مَرْيَعَ ﴾ (آل عمران ٣٦)، فيه دليل على (٢) جواز التسمية يوم الولادة، كما هو الظاهر من السياق» .

وهذا المثال الأحير يختلف عن السابقين، فإن مقصود ابن كثير هنا نص الآية، ولم يحدد موضوع الآية أو الغرض منها، والدلالة التي استفادها من الآية هي دلالة الإشارة المعروفة عند الأصوليين "، فليست هي المقصودة في الآية، والله أعلم.

ب-طرق تحديدهم للسياق،وقد ظهر لي من الاستقراء عدة طرق يستدلون هما على السياق:

أحدها: ما يكون في الآية أو الآيات من الدلالة عليه.

مثاله:قال ابن العربي-رحمه الله- : «قوله تعالى: ﴿ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ ٱلْمُوْمِنَتِ أَلَمُوْمِنَتِ فَمِن مَّا مَلكَتَ أَيَّمَنكُم مِّن فَتَيَنتِكُمُ ٱلْمُوْمِنَتِ وَٱللَّهُ

<sup>(</sup>۱)انظر ص ٤٨.

<sup>(</sup>٢)تفسير ابن كثير ٣٣/٢.

<sup>(</sup>٣)«وضابط دلالة الإشارة هي:أن يساق النص لمعنى مقصود،فيلزم ذلك المعنى المقصود أمر آخر غير مقصود باللفظ لزوما لا ينفك»أضواء البيان ٤٤٤/٤،وانظر شرح الكوكب المنير ٤٧٦/٣.

<sup>(</sup>٤)هو: محمد بن عبد الله بن محمد الأندلسي المعروف بابن العربي، مالكي المذهب، تولى القضاء وكان شديداً على الظالمين، له مع تفسيره عارضة الأحوذي، والعواصم من القواصم وغيرها، مات سنة (٤٣هـ) انظر سير أعلام النبلاء ١٩٧/٢٠ الديباج المذهب ص ٣٧٦-٣٧٨.

مثال ذلك:

أَعْلَمُ بِإِيمَنِكُم بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ ﴾ (النساء ٢٥)، فيها اثنتا عشرة مسألة...المسألة الثانية: في فهم سياق الآية، اعلموا وفقكم الله تعالى أن العلماء اختلفوا في سياق هذه الآية، فمنهم من قال إنها سيقت مساق الرخص... ومنهم من جعلها أصلا وجوز نكاح الأمة مطلقا... وقد جهل مساق الآية من ظن هذا، فقد قال الله تعالى ما يدل على أنه لم يبح نكاح الأمة إلا بشرطين، أحدهما: عدم الطول، والثاني: خوف العنت، فجاء به شرطا على شرط، ثم ذكر الحرائر من أهل الكتاب ذكراً مطلقا، فلما ذكر الإماء المؤمنات، والحرائر من أهل الكتاب ذكراً مطلقا، فلما ذكر الإماء المؤمنات، وظا مؤكدا مربوطا» .

إن ابن العربي في كلامه السابق يقرر أن السياق هو الغرض من الكلام، ثم يسعى إلى بيان هذا الغرض بما في الآية نفسها.

الثانية:ويستدلون على السياق بسبب الترول،وهو أعم من أن يكون أثراً منقولاً في دواوين السنة،فإن سبب الترول قد يتبين من مساق الآية أو الآيات.

لقد بين السرخسي-رحمه الله-مفهوم النص عنده، في باب أسماء صيغة الخطاب في استعمال الفقهاء وأحكامها، بأن النص ما «يزداد وضوحا بقرينة تقترن باللفظ من المتكلم، ليس في اللفظ ما يوجب ذلك ظاهرا بدون تلك القرينة»، ثم قال: «وقال بعضهم: النص يكون مختصا بالسبب الذي كان السياق له، فلا يثبت به ما هو موجب الظاهر ، وليس كذلك عندنا، فإن العبرة لعموم الخطاب لا لخصوص السبب عندنا على ما نبينه، فيكون النص ظاهرا لصيغة الخطاب، نصا باعتبار القرينة التي كان السياق لأجلها.

وبيان هذا في قوله تعالى: ﴿ وَأَحَلَّ اللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوْا ﴾ (البقرة ٢٧٥)، فإنـــه ظاهر في إطلاق البيع نص في الفرق بين البيع والربا، يمعنى الحل والحرمة؛ لأن السياق كـــان

<sup>(</sup>١)أحكام القرآن لابن العربي ٥٠٠١-٥٠٢.

<sup>(</sup>٢)والظاهر عنده «ما يعرف المراد منه بنفس السماع من غير تأمل»أصول السرخسي ١٦٣/١.

لأجله، لأنها نزلت ردا على الكفرة في دعواهم المساواة بين البيع والربا، كما قال تعالى: ﴿ ذَا لِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوٓا إِنَّمَا ٱلۡبَيِّعُ مِثْلُ ٱلرِّبَوٰا ﴾ (البقرة ٢٧٥)» .

إن السرحسي في كلامه السابق استدل على السياق بسبب الترول، واستدل على سبب الترول، على سبب الترول على سبب الترول على السابق، والله الآية، وهو واضح في أن اللاحق بسبب من السابق، والله أعلم.

الثالثة:ويستدلون على السياق أحياناً من غير لفظ الآية،بل بما يعلمونه من أحوال من نزل القرآن عليهم،ومن أحوال نزول القرآن:

مثاله:قال ابن كثير-رحمه الله-: «وقوله تعالى: ﴿ وَٱذْكُرُواْ يَعْمَتَ ٱللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَآءً فَأَلْفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصَّبَحْتُم بِيعْمَتِهِ َ إِخْوَانَا ﴾ (آل عمران ١٠٣) إلى آخر لكنتُمْ أَعْدَآءً فَأَلْفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصَّبَحْتُم بِيعْمَتِهِ َ إِخْوَانَا ﴾ (آل عمران ١٠٣) إلى آخر الآية، وهذا السياق في شأن الأوس والخزرج؛ فإنه قد كان بينهم حروب كثيرة في الجاهلية وعداوة شديدة وضغائن وإحن وذحول ، طال بسببها قتالهم والوقائع بينهم، فلما جاء الله بالإسلام فدخل فيه من دخل منهم، صاروا إخوانا متحابين بجلال الله ، متواصلين في ذات الله ، متعاونين على البر والتقوى » .

إن هذه السورة مدنية وهذا استدلال بأحوال نزول القرآن، والأنصار قد كان معلوماً ما بينهم من العداوة والبغضاء في الجاهلية قبل الإسلام، حتى ألف الله بينهم بالإسلام، وهذا استدلال بحال من نزل القرآن فيهم، وليس يظهر في لفظ الآية ما يدل على تحديد المعنى.

الرابعة:ويستدلون على السياق أحياناً بما يحف من القرائن والأحوال التي تبين المقصود،مع ما يبينه اللفظ.

(٢)قال في مختار الصحاح(٩٢/١): « الذَّحْلُ الحقد والعداوة يقال طلب بذحله أي بثأره والجمع ذُحُولٌ»،وانظــر اللسان ٢٥٦/١١.

<sup>(</sup>١)أصول السرخسي ١٦٤/١.

<sup>(</sup>٣)تفسير ابن كثير ٣٩٠/١، ٣٩،وانظر جامع البيان ٣٣/٤،وقد ذكرا ما ورد في السير من تلاوة النبي ﷺ هذه الآية على الأنصار لما تشاجروا.

مثاله:قال السعدي-رحمه الله- في قوله تعالى: ﴿ وَلُوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظُلَمُواْ أَنفُسَهُمْ مِثَاله:قال السعدي-رحمه الله- في قوله تعالى: ﴿ وَلُوْ أَللّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا ﴾ (النساء عَلَيه مَعْفرته ظلمهم، ورحمهم بقبول التوبة والتوفيق لها والشواب عليها، وهذا الجيء إلى الرسول على مختص بحياته؛ لأن السياق يدل على ذلك، لكون الاستغفار من الرسول لا يكون إلا في حياته، وأما بعد موته فإنه لا يطلب منه شيء بل ذلك شرك» .

### ج-هل يعدل العلماء عن السياق، فيرجحون بخلافه؟

ومن المسائل المهمة التي تبين مفهوم السياق عندهم: هو ألهم مع اعتمادهم على السياق، إلا أنه قد يظهر لنا أحياناً ألهم يقولون بخلافه، مما يجعلنا قد نقول: إن السياق عندهم قد يأتي في دَرْجهِ ما ليس منه، فيكون كالجملة المعترضة خلاله، أو أن السياق قد ينقطع وينتقل إلى غيره، وهذا لا إشكال فيه، ولكن الإشكال يكون في عزوفهم عن السياق وترجيحهم خلافه.

أمثلة ذلك:

١-لقد أورد صاحب رسالة(دلالة السياق القرآني وأثرها في التفسير،دراسة نظرية تطبيقية من خلال تفسير ابن جرير)أورد كثيراً من الأمثلة التي رأى فيها أن ابن جرير يقول بانقطاع السياق.

والذي يظهر لي-والله أعلم-: أن غالب ما ورد عن ابن جرير مما يقال فيه الانقطاع إنما هو كالجمل المعترضة التي لا تخالف السياق، بل تؤيده؛ لأن خروج الخطاب مثلاً من الحديث عن أمرٍ من الأمور إلى أن يكون تعقيباً من الله، لا يعد قطعاً للسياق؛ لأنه مما يقرر معنى السياق، وهذا كثيرٌ في القرآن.

<sup>(</sup>١) تيسير الكريم الرحمن ص ١٩٤.

وجزء آخر من تلك الأمثلة يكون ابن جرير يقول فيه بالعموم،الذي يتعدى خصوص السياق،وهو مستفاد من عموم اللفظ،ومعلوم أن العموم لا يعارض الخصوص،وقد جرى العلماء على هذا.

مثال ذلك: في قول الله تعالى: ﴿ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلْإِسۡلَامِ دِينًا فَلَن يُقَبُلُ مِنْهُ وَهُو فِي ٱلۡاَحِرَةِ مِن ٱلۡخَاسِرِينَ ﴿ وَمَن الخَابِ فيها؛ لأن السياق فيهم، لكنه لا يقصرها عليهم، بل الآية في العرب، مبيناً دخول أهل الكتاب فيها؛ لأن السياق فيهم، لكنه لا يقصرها عليهم، بل يبين عمومها، كما يفيده لفظها، فيقول: «فإن قول تعالى: ﴿ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلْإِسۡلَامِ يبين عمومها، كما يفيده لفظها، فيقول: «فإن قول تعالى: ﴿ وَمَن يَبْتَغِ عَيْرَ ٱلْإِسۡلَامِ دِينًا ﴾ صيغة عامة، وصيغة من الشرطية من أبلغ صيغ العموم، كقوله تعالى: ﴿ فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ وَ هُولَ الزلزلة ٧، ٨)، ثم إن مياق الكلام يدل على أنه أراد أهل الكتاب وغيرهم؛ فإن هذا في سورة آل عمران في النبي على النها الكتاب ومناظرته للنصارى، فإنما نزلت لما قدم على النبي الله وفد نجران النصارى. وقصتهم مشهورة معروفة» . (١)

إن ابن تيمية-رحمه الله-يبين دخـول أهـل الكتـاب في الآيـة؛ لأن السـياق فيهم، ويستدل على هذا السياق بأمرين:

أحدهما:ما يظهر في السورة من مخاطبة أهل الكتاب ومناظرتهم.

الثاني:سبب الترول،وقصتهم مشهورة معروفة.

لكنه مع هذا لم يقصر الآية عليهم، بل بيّن عمومها، بما يفيده لفظها من العموم، والله أعلم.

يقول السعدي-رحمه الله-في قاعدة مهمة في هذا: «قاعدة: وتدبر هذه النكتة التي يكثر مرورها بكتاب الله تعالى. إذا كان السياق في قصة معينة، أو على شيء معين، وأراد الله أن يحكم على ذلك المعين بحكم لا يختص به، ذكر الحكم وعلقه على الوصف العام؛ ليكون

<sup>(</sup>١) دقائق التفسير ٣٣٣/١ وانظر في قصتهم البداية والنهاية ٢٦٢/٧-٢٧٢.

أعم، وتندرج فيه الصورة التي سيق الكلام لأجلها، وليندفع الإيهام باحتصاص الحكم بذلك (١) المعين» .

ولكن من الأمثلة التي ظهر فيها مخالفة ابن حرير -رحمه الله-للسياق مسع ظهور تقريره له،ما ذكره في تفسير قوله تعالى: ﴿ قُلُ أَرْءَيْتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ عَقْرِيره له،ما ذكره في تفسير قوله تعالى: ﴿ قُلُ أَرْءَيْتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنَ بَنِي إِسْرَءَ عِيلَ عَلَىٰ مِثْلِهِ فَامَنَ وَٱسْتَكْبَرْتُمْ اللهَ لَا يَهْدِى وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِي إِسْرَءَ عِيلَ عَلَىٰ مِثْلِهِ فَامَنَ وَٱسْتَكْبَرْتُمْ اللهَ لَا يَهْدِى اللهَ لَا يَهْدِى اللهَ اللهُ اللهِ اللهُ ال

قال-رحمه الله-: «وقوله: ﴿ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِيَ إِمْرَاءِيلَ عَلَىٰ مِثْلِهِ ﴾ ، احتلف أهل التأويل في تأويل ذلك، فقال بعضهم: معناه: ﴿ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِيَ إِمْرَاءِيلَ ﴾ ، وهو موسى بن عمران التَّكِينُ ﴿ عَلَى مِثْلِهِ ٤ ) يعني على مثل القرآن، قالوا: ومثل القرآن الله موسى بالتصديق التوراة. وقال آخرون: عنى بقوله : ﴿ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِيَ شَهد عليه موسى بالتصديق التوراة. وقال آخرون: عنى بقوله : ﴿ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِيَ إِمْرَاءِيلَ عَلَىٰ مِثْلِهِ ٤ ) عبد الله بن سلام، قالوا: ومعنى الكلام: ﴿ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِيَ إِمْرَاءِيلَ ﴾ على مثل هذا القرآن بالتصديق، قالوا: ومثل القرآن التوراة.

والصواب من القول في ذلك عندنا:أن الذي قاله مسروق (وهو القول الأول) في تأويل ذلك أشبه بظاهر التريل الأن قوله: ﴿ قُلْ أَرْءَيْتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِندِ ٱللّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ عَلَيْ مِثْلِهِ عَلَىٰ مِثْلِهِ ﴾ في سياق توبيخ الله—تعالى ذكره—مشركي قريش، واحتجاجا عليهم لنبيه، وهذه الآية نظيرة سائر الآيات قبلها، ولم يجر لأهل الكتاب ولا لليهود قبل ذلك ذكر، فتوجه هذه الآية إلى ألها فيهم نزلت، ولا دل على انصراف الكلام عن قصص الذين تقدم الخبر عنهم معنى، غير أن الأحبار قد وردت عن جماعة من أصحاب رسول الله بأن ذلك عنى به عبد الله بن سلام، وعليه أكثر أهل التأويل، وهم كانوا أعلم ، معاني القرآن والسبب الذي فيه نزل وما أريد به، فتأويل الكلام إذ كان ذلك

<sup>(</sup>١)تيسير الكريم الرحمن ص ٦٨٢.

كذلك: ﴿ وَشَهِد ﴾ عبد الله بن سلام، وهو الشاهد من بني إسرائيل ﴿ عَلَىٰ مِثْلِهِ ﴾ ، يعني: على مثل القرآن وهو التوراة، وذلك شهادته أن محمدا مكتوب في التوراة أنه نسبي تحده اليهود مكتوبا عندهم في التوراة كما هو مكتوب في القرآن أنه بني، وقوله: ﴿ فَعَامَنَ وَالسَّتَكَبَرُهُم الله عندهم في التوراة كما هو محتوب في القرآن أنه بني، وقوله: ﴿ فَعَامَنَ وَالسَّتَكَبَرُهُم الله بن عند الله وصدق بمحمد وبما جاء به من عند الله ﴿ وَالسَّتَكَبَرُهُم الله عنده على الإيمان بما آمن به عبد الله بن سلام معشر اليهود، ﴿ إِنَّ الله لا يوفق لإصابة الحق وهدى الطريق المستقيم لا يَهْدِي الله الله الله الله عند الله بكفرهم به » (١)

لقد حالف ابن حرير هنا دلالة السياق لما رآه من الثابت عــن الصــحابة في في تفسير الآية، وهو معارض في ذلك.

قال ابن تيمية - رحمه الله -: «وقوله: ﴿ وَشَهِدَ شَاهِدٌ ﴾ ليس المقصود شاهدا واحدا معينا، بل ولا يحتم كونه واحدا، وقول من قال إنه عبد الله بن سلام ليس بشيء، فإن هذه نزلت بمكة قبل أن يعرف ابن سلام، ولكن المقصود جنس الشاهد» .

ومن الأمثلة التي يُظْهِرُ فيها أحد علماء التفسير مخالفته للسياق، ما رجع به الشنقيطي – رحمه الله – أحد قولي العلماء في المراد بالقرح الذي أصاب المشركين في قول الله تعالى: ﴿ إِن يَمْسَسُكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ ٱلْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهُ وَ وَتِلْكَ ٱلْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَآءً وَٱللَّهُ لَا يُحِبُ ٱلظَّلِمِينَ

﴿ إِنَّ عَمِوانَ ١٤٠)هل كان هذا القرح في بدر أو في أحد؟.

فيقول-رحمه الله-: «قال بعض العلماء: وقرينة السياق تدل على أن القرح الـــذي أصاب المشركين ما وقع بمم يوم أحد؛ لأن الكلام في وقعة أحد، ولكن التثنية في قوله: ﴿

<sup>(</sup>١) جامع البيان ١٢٤/١-١٣٢.

<sup>(</sup>٢)النبوات ١٧٧/١–١٧٧٨،وانظر تفسير ابن كثير ٢٧٨/٧،وقد نقل ابن جرير-رحمه الله-إنكار مسروق والشعبي أن يكون عبد الله بن سلام؛لأن السورة مكية.

مِّقَلَيْهَا ﴾ (آل عمران ١٦٥) تدل على أن القرح الذي أصاب المشركين ما وقع بمسم يوم (١) بدر؛ لأنه لم ينقل أحد أن الكفار يوم أحد أصيبوا بمثلي ما أصيب به المسلمون» .

وبعيداً عن ترجيح أحد القولين، فإننا لو تأملنا ما ذهب إليه الشنقيطي لوجدناه في حقيقته لا يخالف السياق، فإن السياق وإن كان في أحد إلا أن امتنان الله على المؤمنين بما كان في بدر إنما كان تأنيساً لهم مما أصابهم في أحد، فلم يخرج عن سياق غزوة أحد.

### د-صريح قولهم في مفهوم السياق.

وأخيراً لعلنا نستعرض من صريح قولهم في السياق ما لعله يكون سبباً في بيان التصور الكامل لمفهوم السياق لديهم:

قال ابن دقيق العيد-رحمه الله- : «أما السياق والقرائن، فإنها الدالة على مراد (٣) المتكلم من كلامه» . فقد أرجع السياق إلى مراد المتكلم، وهو الغرض والمقصود.

وقال الزركشي-رحمه الله- -: «ليكن محط نظر المفسر مراعاة نظم الكلام الذي سيق له، وإن خالف أصل الوضع اللغوي لثبوت التجوز، ولهذا ترى صاحب الكشاف يجعل الذي سيق له الكلام معتمداً حتى كأن غيره مطروح» .

<sup>(</sup>١)أضواء البيان ٢٥٣/١.

<sup>(</sup>٢)هو: محمد بن علي بن وهب المعروف بابن دقيق العيد، ولد سنة (٦٢هـ)، كان إماماً متقناً في الحديث الأصول والفقه، كثير المطالعة، وله مع الإحكام ، الإمام، والإلمام، وغيرها، له شعر مليح، مات سنة (٧٠٧هـ) انظر أبجــد العلوم ٣٠٢٣.

<sup>(</sup>٣)انظر إحكام الأحكام (٢١/٢).

<sup>(</sup>٤)هو: محمد بن بمادر بن عبد الله الزركشي،فقيه أصولي،له:شرح المنهاج للأسنوي،وشرح جمع الجوامع،والبرهان وغيرها،مات سنة(٤٧هـ).انظر طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ٢٧/٣،الدرر الكامنة٣٩٧/٣.

<sup>(</sup>٥)انظر البرهان في علوم القرآن ٣١٧/١.

وقال السيوطي-رحمه الله- في الإتقان : «وعليه(أي المفسر) بمراعاة المعنى الحقيقي الجازي، ومراعاة التأليف، والغرض الذي سيق له الكلام» .

والمفهوم من كلام الزركشي والسيوطي:ألهما يجعلان السياق هو الغرض،والنظم-في عبارة الزركشي وهو التأليف عند السيوطي-تابع للسياق ودليل عليه.

وقال السجلماسي في تعريفه للسياق: «ربط القول بغرض مقصود على القصد (٤) الأول» .

وفي حاشية العطار على جمع الجوامع: «قرينة السياق هي:ما يؤخذ مــن لاحــق (٥) الكلام الدال على خصوص المقصود أو سابقه» .

وفي حاشية البناني على جمع الجوامع: «قرينة السياق هي:ما يدل على خصوص (٢) المقصود من سابق الكلام المسوق لذلك أو لاحقه» .

وقد عرفه في قواعد الفقه بقوله: «سياق الكلام:أسلوبه الذي يجري (٧) عليه، وقولهم: وقعت هذه العبارة في سياق الكلام،أي:مدرجة فيه» .

وقال صاحب دلالة السياق منهج مأمون لتفسير القرآن الكريم: «أما السياق القرآني ، فإننا نقصد به الأغراض والمقاصد الأساسية التي تدور عليها جميع معاني

<sup>)</sup>هو: جلال الدين عبد الرحمن بن الكمال السيوطي، ولد سنة (٩ ٨٤هـــ)، نشأ يتيماً، وحفظ القرآن صغيراً، كان ١ ( مكثراً من التأليف حداً، مات سنة (٩١١هـــ)، انظر حسن المحاضرة ٢/٩٧١ - ٢٨٩/١، البدر الطالع ٢٢٩/١. (٢) الإتقان في علوم القرآن ٢/٢٢/٢.

<sup>(</sup>٣) لم يجد له محقق كتابه هذا ترجمه إلا ما أفادته نسخ الكتاب المحقق،فهو: أبو محمد القاسم بن محمد بن عبد العزيز الأنصاري السحلماسي الأندلسي،من علماء القرن الثامن؛ لأن في حتام أحد النسخ: «فرغ من إملائه و تأليف... المخدد الله الحادي والعشرين لصفر سنة أربع وسبعمائة. انظر مقدمة المحقق ص ٤٦ - ٤٧.

<sup>(</sup>٤) المترع البديع في تجنيس أساليب البديع ص١٨٨.

<sup>(</sup>٥)حاشية العطار على جمع الجوامع (١/٣٠).

<sup>(</sup>٦)حاشية البناني على جمع الجوامع ١/ ٢٠.

<sup>(</sup>٧)قواعد الفقه ٧/٣٣٠.

القرآن إلى جانب النظم الإعجازي والأسلوب البياني الذي يشيع في جميع (١) تعبيراته» .

وقال صاحب رسالة دلالة السياق القرآني: «بمكن تعريف السياق عموماً بأنــه: (٢) تتابع الكلام وتساوقه وتقاوده» .

قال صاحب دلالة السياق : «كلمة السياق في تعبير المفسرين تطلق على الكلام الذي خرج مخرجاً واحداً ، واشتمل على غرض واحد ، هو المقصود الأصلي للمتكلم ، وانتظمت أجزاؤه في نسق واحد ، مع ملاحظة أن الغرض من الكلام ، أو المعاني المقصودة بالذات هي العنصر الأساسي في مفهوم السياق» .

وبعد هذا البيان فإننا نخلص إلى تعريف للسياق:

وهو أنه:الغرض الذي تتابع الكلام لأجله مدلولاً عليه بلفظ المتكلم،أوحاله،أو أحوال الكلام،أو المتكلم فيه،أو السامع.

وعلاقة هذا التعريف الاصطلاحي باللغوي ظاهرة،فإن اتحاد الغرض وظهوره يلزم منه تتابع الكلام واتصاله بين السابق واللاحق.

وقد يكون الغرض قريباً فَيُعْلَمُ من النص القريب، كما هو الحاصل من معرفة الغرض من نص الآية أو الآيات الظاهر ورودها في الموضوع الواحد، وقد يكون أبعد من ذلك فيتبين من معرفة الغرض المقصودة في جملة من الكلام الذي يظهر فيه عدد من الأغراض، ينتظمها ذلك الغرض، كما هو الحال في معرفة غرض السور التي يكون فيها عدد من الأغراض، وقد يكون الغرض بعيداً جداً فلا يتبين إلا بمعرفة المقاصد والأغراض السي

<sup>(</sup>١) دلالة السياق منهج مأمون لتفسير القرآن ص٨٨.

<sup>(</sup>٢) دلالة السياق القرآني لعبد الحكيم القاسم ص ٦٢.

<sup>(</sup>٣)دلالة السياق لردة الله الطلحي ص ٥١ .

<sup>(</sup>٤) ولفضيلة المناقش الدكتور عويد المطرفي تعريف للسياق هذا نصه: «هو التتابع والسرد الذي سيق الكلام على هيئته ووصفه في أسلوبه الذي بنيت جمله وعباراته عليه حتى أصبح سياقاً من الكلام يتبع بعضه بعضاً في نظمه الذي ورد الخطاب به». ويرد هنا أن هذا البناء الذي ذكره فضيلته لا يتبين إلا بمعرفة الغرض الذي ورد الكلام لأجله، والله أعلم.

يؤمها المتكلم عادة في كلامه، كما هو الحال في سياق القرآن حين ينظر الناظر في المعاني التي يؤمها القرآن، فتكون هي المقصودة بالكلام، وسيأتي - بإذن الله - مزيد بيان لهذا في أنواع السياق في المبحث التالي في مطلب أنواع السياق.

وأما شرح هذا التعريف،فإنه سيأتي-بإذن الله-في المبحث التالي لهـــذا،في مطلـــب أركان السياق،والله أعلم.

### الطلب الثالث: دلالة السياق

قال الزركشي-رحمه الله-: «دلالة السياق أنكرها بعضهم، ومن جهل شيئا (١) أنكره، وقال بعضهم: إنها متفق عليها في مجاري كلام الله تعالى» .

قال صاحب رسالة دلالة السياق القرآني: «ويمكن تعريف دلالة السياق بأنها: فهـــم النص بمراعاة ما قبله وما بعده.

ويمكن تعريف دلالة السياق في التفسير: بأنها بيان اللفظ أو الجملة في الآية ، بما لا (٢) يخرجها عن السابق واللاحق» .

وبناءً على ما تبين لنا من تعريف السياق، فإننا نعرف دلالة السياق:

بألها: ما يتبين من المعابى على ما يقتضيه الغرض الذي تتابع الكلام لأجله.

والله أعلم.

<sup>(</sup>١)البحر المحيط للزركشي ٧/٤٥.

<sup>(</sup>٢) دلالة السياق القرآني لعبد الحكيم القاسم ص ٦٢.

<sup>(</sup>٣) ولفضيلة المناقش الدكتور عويد المطرفي تعريف لدلالة السياق هذا نصه: «دلالة السياق: معني مفهوم غير مصرح به في النص، يشي به عموم ارتباط السياق بالسباق في أسلوب الخطاب الذي يبحث فيه عن ذلك المعنى، من ذي علم بالعربية، ودربة بأساليبها.».

# المبحث الثاني: أركان السياق وأنواعه وتشته مطلبان المثلب الأول: أركان المسياق المثلب الثاني: أنواع المسياق

## المطلب الأول :أركان السياق.

قال الرازي-رحمه الله-: «ورُكن الشيء جانبه الأقوى، وهــو يــأوي إلى رُكْــنِ (١) شديد، أي إلى عز ومنعة» .

ركن الشيء هو جانبه الذي لا يقوم إلا به ،فالركن هذا يكون من ماهية الشيء . وهذه الأركان هي كالشرح لتعريف السياق-كما سبق الإحالة عليه-،والسياق يقوم على خمسة أركان سنبينها-بإذن الله-فيما يلي:

الركن الأول:الغرض من الكلام.

وهذا هو الركن الأعلى من الأركان؛ لأن بقية الأركان تابعة له، من حيت إلها وسائل مبينة له.

قال ابن القيم – رحمه الله – : «فمن عرف مراد المتكلم بدليل من الأدلة وجب اتباع مراده، والألفاظ لم تقصد لذواتها، وإنما هي أدلة يستدل بها على مراد المتكلم، فإذا ظهر مراده ووضح بأي طريق كان عمل بمقتضاه، سواء كان بإشارة، أو كتابة، أو بإيماءة، أو دلالة عقلية، أو قرينة حالية، أو عادة له مطردة لا يخل بها، أو من مقتضى كماله وكمال أسمائه وصفاته، وأنه يمتنع منه إرادة ما هو معلوم الفساد وترك إرادة ما هو متيقن مصلحته، وأنه يستدل على إرادته للنظير بإرادة نظيره ومثله وشبهه، وعلى كراهة الشيء بكراهة مثله ونظيره ومشبهه، فيقطع العارف به وبحكمته وأوصافه على أنه يريد هذا، ويكره هذا، ويحب هذا، ويبغض هذا» .

<sup>(</sup>١)مختار الصحاح ١/١٠٧، وانظر اللسان ١٨٥/١٣.

<sup>(</sup>٢)إعلام الموقعين ١/ ٢٨٠، «وضابط دلالة الإشارة هي:أن يساق النص لمعنى مقصود، فيلزم ذلك المعنى المقصود أمر آخر غير مقصود باللفظ لزوما لا ينفك «أضواء البيان ٤/٤٤، وأما دلالة الإيماء والتنبيه فإن «ضابط هذا المسلك المنطبق على جزئياته: هو أن يقترن وصف بحكم شرعي على وجه لو لم يكن فيه ذلك الوصف علة لذلك الحكم لكان الكلام معيبا عند العارفين «أضواء البيان ٢٤٢/٦ -٢٤٣، وهذان المسلكان هما من دلالات الألفاظ ويأتي بيان ذلك في الركن الخامس - بإذن الله -.

الركن الثاني:معرفة حال المتكلم.

قال ابن تيمية -رحمه الله -: «وموجب الأدلة السمعية يتلقى من عسرف المستكلم بالخطاب، لا من الوضع المحدث فليس لأحد أن يقول: إن الألفاظ التي جاءت في القسرآن موضوعة لمعاني، ثم يريد أن يفسر مراد الله بتلك المعاني، هذا من فعل أهل الإلحاد (۱)

وقال ابن القيم-رحمه الله-: «والعارف يقول: ماذا أراد؟ واللفظي يقول: ماذا قال؟ كما كان الذين لا يفقهون إذا خرجوا من عند النبي على يقول يقول ون: ﴿ مَاذَا قَالَ ءَانِفًا ﴾ (محمد ٢١)، وقد أنكر الله سبحانه عليهم وعلى أمثالهم بقول ه: ﴿ فَمَالِ هَتَوُلاَءِ وَالْفَقَهُ أَخْصَ مَن اللّهُ عَلَيْكُونَ يَفْقَهُ كُلامه. والفقه أخص من الفقوم، وهو فهم مراد المتكلم من كلامه، وهذا قدر زائد على مجرد وضع اللفظ في اللغة، وبحسب تفاوت مراتب الناس في هذا تتفاوت مراتبهم في الفقه والعلم.

وقد كان الصحابة يستدلون على إذن الرب تعالى وإباحته بإقراره وعدم إنكاره على على المراد بغير لفظ، بل بما عرف من موجب أسمائه وصفاته، وأنه لا يقر على باطل حتى يبينه.

وكذلك استدلال الصديقة الكبرى أم المؤمنين خديجة بما عرفته من كمال السرب تعالى وكمال أسمائه وصفاته ورحمته أنه لا يخزي محمدا ويحمل السرحم ويحمل الكل ويقري الضيف ويعين على نوائب الحق،وأن من كان هذه المثابة،فإن العزيز الرحيم الذي هو أحكم الحاكمين وإله رب العالمين لا يخزيه ولا يسلط عليه الشيطان،وهذا استدلال منها قبل ثبوت النبوة والرسالة،بل استدلال على صحتها وثبوها في حق من هذا شأنه،فهذا معرفة منها بمراد الرب تعالى،وما يفعله من أسمائه وصفاته وحكمته ورحمته وإحسانه وبحازاته المحسن بإحسانه،وأنه لا يضيع أجر المحسنين .

<sup>(</sup>١)بيان تلبيس الجهمية ١/٤٤٥.

<sup>(</sup>٢)أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب بدء الوحي، ١٤/١، برقم (٣). ومسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب بدء الوحي إلى رسول الله ﷺ، ١٣٩/١، برقم(١٦٠).

وقد كانت الصحابة أفهم الأمة لمراد نبيها وأتبع له،وإنما كانوا يدنـــدنون حـــول معرفة مراده ومقصوده،و لم يكن أحد منهم يظهر له مراد رسول الله على ثم يعدل عنـــه إلى (۱) غيره ألبتة » .

الركن الثالث:معرفة حال السامع.

قال ابن تيمية -رحمه الله-: «ومن لم يعرف لغة الصحابة التي كانوا يتخاطبون بما ويخاطبهم بما النبي على وعادهم في الكلام وإلا حرف الكلم عن مواضعه؛ فإن كثيرا من الناس ينشأ على اصطلاح قومه وعادهم في الألفاظ، ثم يجد تلك الألفاظ في كلام الله أو رسوله أو الصحابة، فيظن أن مراد الله أو رسوله الله أو الصحابة بتلك الألفاظ ما يريده بذلك أهل عادته واصطلاحه، ويكون مراد الله ورسوله الله والصحابة خلاف ذلك، وهذا واقع لطوائف من الناس من أهل الكلام والفقه والنحو والعامة وغيرهم» .

وقال-رحمه الله-: «إن الألفاظ التي يقال إلها متواطئة، كأسماء الأجناس، مثل: لفظ الرسول والوالي والقاضي والرحل والمرأة والإمام والبيت ونحو ذلك، قد يراد بها المعنى العام، وقد يراد بها ما هو أخص منه مما يقترن بها: تعريف الإضافة أو اللام، كما في قوله: ﴿ إِنّا أَرْسَلْنَاۤ إِلَىٰ فِرْعَوْرَ لَ رَسُولاً \* فَعَصَىٰ أَرْسَلْنَاۤ إِلَىٰ فِرْعَوْرَ لَ رَسُولاً \* فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ ٱلرَّسُولِ مَعْمَلُوا دُعَآء ٱلرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَمُ الله موضع آخر: ﴿ لا تَجْعَلُوا دُعَآء ٱلرَّسُولِ بَيْنَكُمْ مَعْضَا ﴾ (النور ٣٣)، فلفظ الرسول في الموضعين لفظ واحد مقرون باللام، لكن ينصرف في كل موضع إلى المعروف عند المخاطب في ذلك الموضع، فلما قال هنا: ﴿ كَمَآ أَرْسَلْنَآ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولاً \* فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ ٱلرَّسُولَ ﴾ كان اللام لتعريف رسول فرعون، وهو موسي ابن عمران الشيخ ، ولما قال لأمة محمد الرسول لا تجَعْفُوا دُعَآء ٱلرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَآء بَعْضِكُم بَعْضًا ﴾ كان اللام لتعريف الرسول المعروف عند المخاطبين بالقرآن والمأمورين بأمره والمنتهين بنهيه، وهم أمة محمد... فإنه قد

<sup>(</sup>١)إعلام الموقعين عن رب العالمين ٢٨١/١-٢٨٢.

<sup>(</sup>٢) مجموع الفتاوي ٢٤٣/١.

علم أنه في أحد الموضعين هو محمد، وفي الآخر موسى، مع أن لفظ الرسول واحد. ولكن (١) هذا اللفظ تكلم به في سياق كلام من مدلول لام التعريف» .

(٢) ثم قال-رحمه الله-بعد ذلك معللاً: « لأن جزء الدلالة معرفة المخاطب» .

وتتبين مراعاة حال السامع في عدة جوانب:

منها:ما تجده في القرآن من ضرب الأمثال.

قال الزركشي-رحمه الله-: «ومن حكمته (أي ضرب المثل) تعليم البيان، وهو من خصائص هذه الشريعة، والمثل أعون شيء على البيان. فإن قلت: لماذا كان المثل عونا على البيان، وحاصله قياس معنى بشيء من عرف ذلك المقيس، فحقه الاستغناء عن شبيهه، ومن لم يعرفه لم يحدث التشبيه عنده معرفة ؟.

والجواب:أن الحكم والأمثال تُصور المعاني تصور الأشلخاص؛فإن الأشلخاص والمعاني المعقولة،فإنها مجردة والأعيان أثبت في الأذهان، لاستعانة الذهن فيها بالحواس، كلاف المعاني المعقولة،فإنها مجردة عن الحس،ولذلك دقت،ولا ينتظم مقصود التشبيه والتمثيل إلا بان يكون المشل المضروب مجربا مسلما عند السامع»

ومنها:ما يكثر من الحذف المدلول عليه بمعرفة السامع، وسيأتي مثاله-بإذن الله- في (٤) مطلب أهمية السياق،في المبحث الرابع من هذا الفصل .

ومنها: ما يكون من الإضمار اتكالاً على فهم السامع.

قال الزركشي-رحمه الله-في قاعدة في الضمائر: «الخامس:أن يدل عليه (أي الضمير) السياق، فيضمر ثقة بفهم السامع، كإضمار: الأرض في قوله: ﴿ مَا تَرَكَ عَلَيْ السَامِع، كإضمار: الأرض في قوله: ﴿ مَا تَرَكَ عَلَيْ السَامِع، كَافِرُهُ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ هَا ﴿ (الرحمن ٢٦) » .

<sup>(</sup>١) محموع الفتاوى ٢٠/٧٠ -٢٢٨.

<sup>(</sup>٢)السابق ٢٠/٤٣٨.

<sup>(</sup>٣)البرهان في علوم القرآن ٢/١٨٨-٤٨٨.

<sup>(</sup>٤)انظر ص ٧٦.

<sup>(</sup>٥)البرهان في علوم القرآن ٢٧/٤.

ومنها:ما تجده من أساليب البيان التي غرضها إثارة السامع ،وحفز فهمه لما يسمعه،والله أعلم.

الركن الرابع: معرفة حال المتكلم عنه، وعلاقة هذا بالركن الذي قبله علاقة عموم وخصوص من وجه، وذلك أهما يجتمعان فيما إذا كان المتكلم عنه هو السامع.

فيدخل في هذا معرفة أسباب الترول، ومعرفة أحوال النبي الله وأحوال أصحابه، وسيرته، ومعرفة المكي من المدني، وغيرها من أحوال نزول القرآن، ولقد كان الصحابة الله عن الأثر في فهم المعنى.

قال ابن مسعود-رضي الله عنه-: «والله الذي لا إله غيره ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا أنا أعلم أين أنزلت؟، ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا أنا أعلم فيما أنزلت؟ ولا أنزلت الله تبلغه الإبل لركبت إليه» (١)

ولهذا فقد عرف الصحابة الله البن مسعود الله فضله وعلمه، ولم ينكروا عليه إعلانه ذلك كما حكاه من حضر حلقهم.

قال السعدي -رحمه الله-: «ومن فوائد معرفة الرسول على معرفة الآيات القرآنية المترلة عليه، وفهم المعنى والمراد منها موقوف على معرفة أحوال الرسول وسيرته مع قومه وأصحابه وغيرهم من الناس؛ فإن الأزمنة والأمكنة والأشخاص تختلف احتلاف كثيرا، فلو أراد إنسان أن يصرف همه لمعرفة معاني القرآن من دون معرفة منه لذلك، لحصل من الغلط على الله وعلى رسوله وعلى مراد الله من كلامه شيء كثير، وهذا إنما يعرفه من عرف ما في أكثر التفاسير من الأغلاط القبيحة التي يتره عنها كلام الله» .

<sup>(</sup>٣)تيسير الكريم الرحمن،طبعة مركز صالح بن صالح الثقافي. ٢٧/١.

قال ابن تيمية-رحمه الله-: «ومعرفة سبب الترول يعين على فهم الآية؛ فإن العلم السبب يورث العلم بالمسبب » .

وفي الإتقان: «قال الواحدي لا يمكن تفسير الآية دون الوقوف على قصتها وبيان (٢) نزولها. وقال ابن دقيق العيد بيان سبب الترول طريق قوي في فهم معاني القرآن» .

الركن الخامس: ألفاظ الخطاب ودلالات تراكيبه.

وهذا الركن يدخل تحته ثلاثة أمور هي أركان يقوم عليها، فكان بهذا ركناً يقوم على أركان، كما كان السجود في الصلاة ركناً يقوم على أركان، كما كان السجود في الصلاة ركناً يقوم على أركان، كما السبعة، وهذه الأمور هي:

#### الأمر الأول: المفردات:

و «النظر في مفردات النص الأدبي من أوجب ما يجب على مفسره ودارسه ؛ لأنهــــا مفتاح النص وزمام ما فيه من دقيق المعاني وخفي الإشارات» .

وقد بلغ من اهتمام العلماء بمعنى المفردة أن اهتمــوا بحروفهــا الـــتي تتركــب منها، فكانوا يلاحظون بمذا تناسب المعاني للألفاظ، وكل هذا يبين اهتمامهم بالمفردة لما لها من الأثر الكبير في فهم النص.

قال ابن جني-رحمه الله-: «باب في إمساس الألفاظ أشباه المعاني. اعلم أن هذا (³) (°) موضع شريف لطيف، وقد نبه عليه الخليل وسيبويه ، وتلقته الجماعة بالقبول له والاعتراف بصحته.

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي ٣٣٩/١٣.

<sup>(</sup>٢)الإتقان ١/٩٣.

<sup>(</sup>٣)البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري ص ٢٦١.

<sup>(</sup>٤)هو: الخليل بن أحمد الفراهيدي، ولد سنة (١٠٠هـ)، إمام العربية ، ومنشئ علم العروض، أخذ عنه سيبويه، كان مفرط الذكاء، له كتاب العين لم يتمه، مات سنة (١٧٠هـ) وقيل غيرها، انظر سير أعـــلام النــبلاء ٢٩/٧هـ مفرط الذكاء، له كتاب العين لم يتمه، مات سنة (١٧٠هـ) وقيل غيرها، انظر سير أعـــلام النــبلاء ٢٩/٧هـ وقيل غيرها، انظر سير أعــلام النــبلاء ٢٩/٧ وقيل غيرها، انظر سير أعــلام النــبلاء ٢٩/٧ وقيل غيرها، انظر سير أعــلام النــبلاء ٢٩/٧ وقيل غيرها، انظر سير أعــلام النــبلاء وقيل غيرها، انظر سير أعــلام النــبلاء وقيل غيرها، انظر سير أعــلام النــبلاء وقيل غيرها، وقيل غيرها، انظر سير أعــلام النــبلاء وقيل غيرها، انظر سير أعــلام النــبلاء وقيل غيرها، وقيل غيرها، انظر سير أعــلام النــبلاء وقيل غيرها، انظر سير أعــلام النــبلاء وقيل غيرها، انظر سير أعــلام النــبلاء وقيل غيرها، وقيل غيرها، انظر سير أعــلام النــبلاء وقيل غيرها، انظر سير أعــلام النــبلاء وقيل غيرها، انظر سير أعــلام النــبلاء وقيل غيرها، انظر سير أعــلام النــلام النــبلاء وقيل غيرها، انظر سير أعــلام النــلام النــبلاء وقيل غيرها، انظر سير أعــلام النــلام النــلام

<sup>(</sup>٥)هو:عمر بن عثمان بن قنبر المعروف بسيبويه،إمام العربية،أخـــذ عــن الخليـــل ،ويــونس ،وأبي الخطــاب الأخفش،له:الكتاب المشهور إمامٌ في بابه،حكي عنه المناظرة المشهورة مع الكسائي عند يجيى البرمكي،وأنــه مات بعدها مغموماً سنة(١٨٨هـــ) وقيل غيرها.انظر بغية الوعاة ٢٢٩/٢،سير أعلام النبلاء ٣٥١/٨.

قال الخليل كأنهم توهموا في صوت الجندب استطالة ومدا، فقالوا:صر،وتوهموا في صوت البازي تقطيعا،فقالوا:صرصر.

وقال سيبويه في المصادر التي جاءت على الفعلان:إنما تأتي للاضطراب والحركة، (١) نحو:النقزان والغليان والغثيان،فقابلوا بتوالي حركات المثال توالي حركات الأفعال» .

وقال ابن تيمية-رحمه الله-: «أكثر المحققين من علماء العربية والبيان يثبتون المناسبة (٢) بين الألفاظ والمعاني» .

كما قد اهتم العلماء أيضاً بالحروف التي تسمى حروف المعاني، فبينوا معانيها، وبينوا أن لها معان هي فيها أصلٌ، وصنفوا في ذلك استقلالاً وكذا ضمن بعض مصنفاتهم.

ومع هذا فقد غلا بعضهم فسلب المفردات معناها ما لم تكن في سياق، والسبب عندهم «أن الكلمة خارج السياق لا تعني شيئاً محدداً أو لا تعني شيئاً البتة» ، وبعضهم ينحوا إلى هذا وإن لم يقله صريحاً، لكنه يكون من لوازم مذهبه، كالذين يقولون بالترادف المحض فيجعلون اللفظ بمعنى اللفظ لا يستقل أحدهما عن الآخر بشيء من المعنى، وسيأتي الإذن الله -بحث مسألة الترادف في مبحث أنواع المتشابه اللفظي .

ولكن ثمت مسألة هنا تبين أهمية النظر إلى المفردة، وتضعف القول بالترادف، وذلك أننا قد وجدنا ابن جين – رحمه الله – وهو من كبار الذين يقولون بالترادف، وجدناه يقول التضمين بالتضمين ، وهو أن يضمن فعل معنى فعل آخر حين يتعدى بتعديته، ثم يجعل هذا التضمين من أدلة ثبوت الترادف، والذي يفهم من هذا أنه يهجر المعنى الأصلي للفعل الملفوظ به حتى يصيره إلى أن يكون بمعنى الفعل الذي ضمن إياه، وهذا مخالف لمذهب أهل التضمين دلالة على معنيين الفعل الملفوظ به والفعل المضمن.

قال ابن جين-رحمه الله-: «اعلم أن الفعل إذا كان بمعنى فعل آخر، وكان أحـــدهما يتعدى بحرف والآخر بآخر، فإن العرب قد تتسع فتوقع أحد الحرفين موقع صاحبه إيذانا

<sup>(</sup>١) الخصائص ١٥٢/٢.

<sup>(</sup>۲)مجموع الفتاوى ۲۰/۲۸.

<sup>(</sup>٣)الكلمة دراسة لغوية معجمية ص ١٥٥ نقلاً عن السياق وأثره في توجيه المعني ص ٢٧.

<sup>(</sup>٤)انظر ص ١١٤

بأن هذا الفعل في معنى ذلك الآخر؛ فلذلك جئ معه بالحرف المعتاد مع ما هو في معناه، وذلك كقول الله عزام الله المراة، وإنما تقول رفئت بها أو معها، لكنه لا كان الرفث هنا في معنى الإفضاء، وكنت تعدى أفضيت ب(إلى)، كقولك أفضيت إلى المرأة حئت ب(إلى) مع الرفث إيذانا وإشعارا أنه بمعناه ألم قال مستدلاً بالتضمين على المرأة حئت ب(إلى) مع الرفث إيذانا وإشعارا أنه بمعناه أن يكون في اللغة لفظان بمعنى الترادف: «وفيه أيضا موضع يشهد على من أنكر أن يكون في اللغة لفظان بمعنى أواحد، حتى تكلف لذلك أن يوجد فرقا بين قعد وجلس، وبين ذراع وساعد، ألا ترى أنه لما كان رفث بالمرأة في معنى أفضى إليها جاز أن يتبع الرفث الحرف الذي بابه الإفضاء وهو إلى » .

قال الزركشي-رحمه الله-: «التضمين: وهو إعطاء الشيء معنى الشيء، وتارة يكون في الأسماء وفي الأفعال وفي الحروف، فأما في الأسماء فهو أن تضمن اسما معنى اسم لإفدادة معنى الاسمين جميعا... وأما الأفعال فأن تضمن فعلا معنى فعل آخر، ويكون فيسه معنى الفعلين جميعا»..

و نكون نحن بما بيناه من المعنى الصحيح للتضمين قد حققنا أن المفردة لها أصل معنى ترجع إليه؛ لأن المفردة حملت معنيين المعنى الأصلي ، وهو مأخوذ من لفظها، والمعنى الزائد وهو الذي استفادته من التضمين، ونكون بهذا قد أضفنا دليلاً آخر على أهمية النظر إلى المفردة وتحقيق معناها.

<sup>(</sup>١)الخصائص ٣٠٨/٢.

<sup>(</sup>٢)السابق ٢/ ٣١٠وقد بينا في مبحث أنواع المتشابه:أن ابن جني في حقيقة الأمر يعلل الألفاظ بمعانيها التي جعلتها تدل على تلك التسميات، كما أن كلامه السابق في هذا المبحث يؤيد ذلك؛ لأنه يرى تناسب الألفاظ مع المعاني، وقد بينا في مبحث أنواع المتشابه:أن كلام الذين يقولون بالترادف ممن وجدنا عنهم ما يخالف ذلك،أن قولهم بالترادف ممترل على اعتبار دلالتها على الذات.

<sup>(</sup>٣)البرهان ٣٣٨/٣،وعلى هذا حرى المفسرون في بيان معنى التضمين:انظــر الكشـــاف ج٢/ص٦٧١،تفســير البيضاوي ٣٤٢/١٣،روح المعاني ١١٧/٢٤.

الأمر الثاني: هيئة الكلمة، يمعرفة تصريفها واشتقاقها، ذلك أن المعاني تختلف باختلاف ذلك.

قال أبو البقاء العكبري في حد التصريف: «أما حده فهو: تغيير حروف الكلمة الأصول بزيادة أو نقصان أو إبدال المعاني المطلوبة منها».

وقال: «وأما فائدة التصريف: فحصول المعاني المختلفة المتشعبة عن معيني واحد. والعلم به أهم من معرفة النحو في تعرف اللغة؛ لأن التصريف نظر في ذات الكلمة، والنحو نظر في عوارض الكلمة» .

ولئن كان الاحتلاف في هيئة الكلمة يثير اهتمام الدارس للغة العرب، حتى تتبين له المعاني المحبوءة وراء احتلاف الصيغ، فإن الدارس للمتشابه يثير هذا الأمر اهتمامه أضعاف ذلك؛ والسبب هو أن المتشابه تأتي فيه الصيغ المحتلفة في موضوع واحد، وفرق كبيرٌ بين أن يكون الاختلاف في كلامين وبين أن يكون في كلام واحد، مما يبين الحاحة الملحة لدراسة السياق حتى تتبين أسباب هذه الاختلافات.

ولقد اهتم العلماء باختلاف هذه الهيئات للمفردات، وكان لعلماء التفسير منهم اهتمامٌ بالغٌ بمذا الأمر، سواءٌ كان اهتمامهم بالهيئات في توجيه المعنى، أو في الترجيح، أو غير ذلك، ولظهوره وكثرته فإننا نجد أننا لسنا بحاجة إلى ضرب أمثلة عليه.

الأمر الثالث:النظر في نظم الجملة الواحدة، ثم في نظم الجمل وعلاقاتما ببعض.

إن في تبين معنى المفردة ودلالة هيئتها،ثم ما يكون بعده من تحديد علاقات المفردات في الجملة،وعلاقات الجمل ببعضها،بعد ذلك كله تتبين دلالة الألفاني.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله-: «ولابد في تفسير القران والحديث من أن يعرف ما يدل على مراد الله ورسوله من الألفاظ، وكيف يفهم كلامه؟ فمعرفة العربية التي خوطبنا بما مما يعين على أن نفقة مراد الله ورسوله بكلامه، وكذلك معرفة دلالة الألفاظ على المعاني» .

<sup>(</sup>١) اللباب ٢١٩/٢ ، وانظر الشافية في علم التصريف ص ٦ ، البرهان في علوم القرآن ٢٧٩/١.

<sup>(</sup>٢) مجموع الفتاوي ١١٦/٧.

إن «دراسة الجملة قد استنفدت جهداً كبيراً من علماء النحو والبلاغة، وقد امتزجت الدراسات البلاغية في كثير من المتزجت الدراسات البلاغية في كثير من الحالات على دراسات نحوية بصيرة واعية لذلك كان من الصعب على من يتصدى لدراسة الجملة دراسة بلاغية أن يفصل بحثه عن الدراسة النحوية ،أو يحدد بين اللونين تحديداً كاملاً وتاماً .ولا عبرة بمن يقول :إن المباحث النحوية قد داخلت الدراسة البلاغية وأفسدها ،فهذا كلام فاسد» .

وفي دراسة المتشابه من مباحث نظم الجملة الشيء الكثير، فإننا نجد من أنواع المتشابه: التقديم والتأخير ، والحذف والذكر، وصور التوكيد، وأسرار الإعراب، وفي الجمل من مباحث الفصل والوصل، وترتيب الجمل، والاختصار في القصص، واختلاف التذييل وهو ما يسمى بالفواصل وغيرها، وقد بينا أنواع ذلك في مبحث أنواع المتشابه، وتوجيه ما ورد من ذلك من متشابه القصة في الدراسة التطبيقية.

وللزركشي-رحمه الله-كلام جميلٌ هو تلخيص وتأكيد لما بيناه من هـــذا الــركن اللغوي،حيث يقول: «فصل فيما يجب على المفسر البداءة به:الذي يجب على المفسر البداءة به العلوم اللفظية، وأول ما يجب البداءة به منها تحقيق الألفاظ المفردة، فتحصيل معاني المفردات من ألفاظ القرآن من أوائل المعادن لمن يريد أن يدرك معانيه، وهو كتحصيل اللبن من أوائل المعادن في بناء ما يريد أن يبنيه.

قالوا:وليس ذلك في علم القرآن فقط، بل هو نافع في كل علم من علوم الشرع وغيره،وهو كما قالوا:إن المركب لا يعلم إلا بعد العلم بمفرداته؛ لأن الجزء سابق على الكل في الوجود من الذهني والخارجي، فنقول:النظر في التفسير هو بحسب أفراد الألفاظ وتراكيبها.

وأما بحسب الأفراد فمن وجوه ثلاثة:

من جهة المعاني التي وضعت الألفاظ المفردة بإزائها وهو يتعلق بعلم اللغة.

ومن حهة الهيئات والصيغ الواردة على المفردات الدالة على المعاني المختلفة، وهو من علم التصريف.

<sup>(</sup>١)البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري ص ٣٢٤.

ومن جهة رد الفروع المأخوذة من الأصول إليها وهو من علم الاشتقاق. وأما بحسب التركيب فمن وجوه أربعة:

الأول: باعتبار كيفية التراكيب بحسب الإعراب ومقابله من حيث إنها مؤدية أصل المعنى، وهو ما دل عليه المركب بحسب الوضع، وذلك متعلق بعلم النحو.

الثاني:باعتبار كيفية التركيب من جهة إفادته معنى المعنى أعني: لازم أصل المعين الذي يختلف بالبراز محاسنه الذي يختلف باختلاف مقتضى الحال في تراكيب البلغاء، وهو الذي يتكلف بإبراز محاسنه علم المعانى.

الثالث: باعتبار طرق تأدية المقصود بحسب وضوح الدلالة وحقائقها ومراتبها، وباعتبار الحقيقة والجحاز والاستعارة والكناية والتشبيه، وهو ما يتعلق بعلم البيان.

والرابع:باعتبار الفصاحة اللفظية والمعنوية والاستحسان ومقابله،وهو يتعلق بعلـــم (١) البديع » .

وأخيراً فهذا كلامٌ لابن تيمية-رحمه الله- هو كالتلخيص لما سبق بيانه من أركان السياق، فقد قال: «وتختلف دلالته (أي الكلام) تارة بحسب اللفظ المفرد، وتسارة بحسب التأليف، وكثير من وجوه اختلافه قد لا يبين بنفس اللفظ، بل يرجع فيه إلى قصد المتكلم، وقد يظهر قصده بدلالة الحال» .

<sup>(</sup>١)البرهان في علوم القرآن ٢/٧٣/٦-١٧٤.

<sup>(</sup>۲)الفتاوی الکبری ۲۰۸/۳.

### الملكب الشانس:أنواع السياق.

قال صاحب كتاب (دلالة السياق منهج مأمون لتفسير القرآن الكريم): «السياق قد يضاف إلى مجموعة من الآيات التي تدور حول غرض أساسي واحد، كما أنه قد يقتصر على آية واحدة، ويضاف إليها، وقد يكون له امتداد في السورة كلها، بعد أن يمتد إلى ما يسبقه ويلحقه، وقد يطلق على القرآن بأجمعه، ويضاف إليه، بمعنى أن هناك: سياق آية، وسياق النص، وسياق السورة، والسياق القرآني؛ فهذه دوائر متداخلة متكافلة حول إيضاح المعنى» . وهذا تفصيلها:

## النوع الأول: سياق الأية

وفي هذا النوع يكون النظر فيما يكون الغرض في الآية،فإذا كان هناك خلاف في معنى آية،فإننا ننظر في السياق،كما إذا حصل لفظ مشترك لا يتبين إلا من سياق الآية.

مثال ذلك: لفظ الإحصان الكذي يطلق على علام، والعفاف، والحرية، والتزويج، ويتحدد أيها المعنى بالسياق:

ففي قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا أُحْصِنَ فَإِنَّ أَتَيْنَ بِفَنِحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَتِ مِنَ ٱلْعَذَابِ﴾ (النساء ٢٥) المراد بالإحصان هنا التزوج، لدلالة السياق.

قال ابن كثير في تفسير هذه الآية ما نصه: والأظهر والله أعلم الله المراد بالإحصان ها هنا التزويج؛ لأن سياق الآية يدل عليه حيث يقول سبحانه وتعالى: ﴿ وَمَن

<sup>(</sup>١) دلالة السياق منهج مأمون لتفسير القرآن الكريم ص٨٨.

<sup>(</sup>٢) انظر أضواء البيان ٢/٩٧١-٢٨٠.

لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ ٱلْمُحْصَنَتِ ٱلْمُؤْمِنَتِ فَمِن مَّا مَلَكَتَ أَيْمَننُكُم مِن فَتَيَتِكُمُ ٱلْمُؤْمِنَتِ (النساء ٢٥)، والله أعلم، والآية الكريمة سياقها في الفتيات المؤمنات، فتعين أن المراد بقوله: ﴿ فَإِذَا لَحْصِنَ ﴾، أي: تزوجن كما فسره ابن عباس وغيره المؤمنات، فتعين أن المراد بقوله: ﴿ فَإِذَا لَحْصِنَ ﴾ ، أي: تزوجن كما فسره ابن عباس وغيره المؤمنات، فقد اتفق ابن كثير والشنقيطي – رحمهما الله –على تحديد المعنى بدلالة سياق الآية.

### النوع الثاني: سياق النص

وهو المقطع المتحد في الغرض ،ويتبين هذا كثيراً في سياق القصص،فيكون الترجيح أحياناً بناءً على سياق النص.

مثال ذلك: في قول الله تعالى: ﴿ إِنَّهُ وَ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ ﴾ (البروج ١٣).

يقول النحاس-رحمه الله-: «في معناه قولان، قال ابن زيد: يبتدىء خلق الخلق، ثم يعيدهم يوم القيامة، وعن ابن عباس: يبدىء العذاب في الدنيا، ثم يعيده عليهم في الآخرة.

قال أبو جعفر:وهذا أشبه بالمعنى؛ لأن سياق القصة ألهم أحرقوا في الدنيا،ولهم (٢) عذاب جهنم» .

وقد يتعين المحذوف، بناءً على سياق النص كذلك.

مثاله:قال أبو شامة - رحمه الله - في قوله تعالى : ﴿ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا ﴾ (هـود ٨٢): «أي:عالي مدائن قوم لوط،و لم يتقدم لها ذكر،ولكن علم ذلك مـن ساق القصة» .

<sup>(</sup>١)أضواء البيان ٢٨٠/١،وانظر تفسير ابن كثير ٢٦٢/٢.

<sup>(</sup>٢)إعراب القرآن للنحاس ١٩٤/٥.

<sup>(</sup>٣)هو:عبد الرحمن بن إسماعيل المقدسي،يلقب بأبي شامة،لشامة كــبيرة كانـــت فـــوق حاجبـــه الأيســـر،ولد سنة(٩٩هــــ)،نحوي أصولي ،أكمل القراءات على شيخه السخاوي،له كتاب الأصول من الأصول ومفردات القراء وغيرها كثير،مات سنة(٦٦٥هـــ)،انظر معرفة القراء الكبار ٦٧٣/٢،بغية الوعاة ٧٧/٢-٧٨.

<sup>(</sup>٤)إبراز المعاني في القراءات السبع ٢/٥٥٠.

وفي سياق النص يتبين وجه الصواب من أقوال العلماء،وذلك حين يكون السياق مبيناً عدم صحة قول،ومبيناً صواب غيره.

مثال ذلك:قال الشنقيطي-رحمه الله-: «قد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أن من أنواع البيان التي تضمنها أن يقول بعض العلماء في الآية قولا، ويكون في نفس الآية قرينة تدل على عدم صحة ذلك القول... ومن أمثلته قول بعض أهل العلم: إن أزواجه كلا يدخلن في أهل بيته في قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللّهُ لِيُدَهِبَ عَنكُمُ ٱلرِّجْسَ أَهْلَ لِيدُخلن في أهل بيته في قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللّهُ لِيُدَهِبَ عَنكُمُ ٱلرِّجْسَ أَهْلَ اللهُ عَنكُمُ ٱلرِّجْسَ أَهْلَ اللهُ عَنكُ مُ الرِّجْسَ أَهْلَ اللهُ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ اللهُ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ البَيْتِ ﴾، ثم قال في نفس خطابه فن: ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللهُ لِيُذَهِبَ عَنكُمُ ٱلرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ ﴾، ثم قال في نفس خطابه فن: ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللّهُ لِيُدَهِبَ عَنكُمُ ٱلرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ ﴾، ثم قال بعده: ﴿ فَن اللهُ لِيدُهُ اللهُ لِيدُ اللهِ عَنْ أَرُواجِ الذِي عَنْ مُؤالسابق للآية فيهن ، واللاحق كذلك، فوجب أن النص؛ لأنه كان في أزواج النبي عَنْ مالسابق للآية فيهن ، واللاحق كذلك، فوجب أن يدخلن في الآية، والله أعلم.

## النوع الثالث:سياق السورة

لقد نظر العلماء في سياق السور، وبحثوا عن الغرض الرئيس الذي تدور عليه السورة، وفي الدراسة التطبيقية، سنقدم - بإذن الله - دراسة في أول كل سورة نبين فيه أغراضها وسياقها.

ومن الأمثلة التي تبين أهمية دراسة سياق السورة ما يلي:

١-لقد بحث ابن القيم-رحمه الله-وجه مناسبة الأمثال اليتي وردت في سورة التحريم لسياقها، فإن الله أورد فيها شأن امرأة نوح وامرأة لوط، فيقول-رحمه الله-: «في هذه الأمثال من الأسرار البديعة ما يناسب سياق السورة، فإنما سيقت في ذكر أزواج النبي

<sup>(</sup>١)أضواء البيان ٦/٥٧٦-٥٧٧.

ﷺ والتحذير من تظاهرهن عليه، وأنهن إن لم يطعن الله ورسوله ﷺ ويردن الدار الآخرة لم (١) ينفعهن اتصالهن برسول الله ﷺ ،كما لم ينفع امرأة نوح ولوط اتصالهما بمما» .

٢-مثال آخر:لقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله-وجه المناسبة بين إيــراد حقوق النبي هي وحقوق أهل بيته في سورة الأحزاب،وبين ذكر غزوة الأحزاب في السورة وهي مناسبة خفية إلا إذا عرفنا سياق السورة.

فيقول-رحمه الله-عن سورة الأحزاب: «وهي سورة تضمنت ذكر هذه الغزاة التي نصر الله فيها عبده، واعز فيها جنده المؤمنين، وهزم الأحزاب الذين تحزبوا عليه وحده بغير قتال، بل بثبات المؤمنين بإزاء عدوهم. ذكر فيها خصائص رسول الله وحقوقه وحرمته وحرمة أهل بيته، لما كان هو القلب الذي نصره الله فيها بغير قتال» .

فقد تبين من سياق السورة وجه المناسبات التي قد تكون غير واضحة.

### النوع الرابع: سياق القرأن

ويكون الكلام في هذا على مقاصد القرآن والمعاني المأمومة فيه.

قال صاحب دلالة السياق منهج مأمون لتفسير القرآن الكريم: «أما السياق القرآنى، فإننا نقصد به أمرين:

١-الأغراض والمقاصد الأساسية التي تدور عليها جميع معاني القرآن،إلى جانب النظم الإعجازي،والأسلوب البياني الذي يشيع في جميع تعبيراته.

٢-الآيات والمواضع التي تتشابه في موضوعها،مع اختلاف يسير في طريقة سردها
 (٣)
 وترتيب كلماتها لمناسبة المقام،ولحكمة بلاغية تتصل بأغراض السورة»

ويتبين هذا من عدة أوجه:

الهكه الأول:استقراء وحصر مقاصد القرآن العامة، وبيان المعنى على ضوء ذلك.

<sup>(</sup>١)الأمثال في القرآن ص ٥٧.

<sup>(</sup>۲) بحموع الفتاوي ۲۸/۲۳.

<sup>(</sup>٣) دلالة السياق منهج مأمون لتفسير القرآن الكريم ص٨٨-٨٩.

مثال ذلك:ما جاء في السنة من اعتبار سورة الفاتحة أعظم سورة في كتاب الله،وسورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن،وهذا إنما يكون بالنظر لمعاني هاتين السورتين بالنسبة لمعاني القرآن،ويأتي بيان هذه الأمثلة في المبحث الثالث-بإذن الله-في مطلب:أصل القول بالسياق من سنة المصطفى الله.

الوكه النابغ: استقراء اطراد لفظ في معنى في القرآن يجعله مرجحاً في إرادة ذلك المعنى حال الخلاف.

قال ابن تيمية -رحمه الله-: «إذا كان في وجوب شيء نزاع بين العلماء، ولفظ الشارع قد اطرد في معنى، لم يجز أن ينقض الأصل المعروف من كلام الله ورسوله بقول فيه (٢) نزاع بين العلماء» .

يقول-رحمه الله-: «قيل المراد بالنكاح الوطء، وليس بقول؛ لأمرين، أحدهما: أن هذه الكلمة أينما وردت في القرآن لم ترد إلا في معنى العقد. والثاني: فساد المعسى وأداؤه إلى قولك: الزاني لا يزني إلا بزانية والزانية لا يزني بما إلا زان» .

قال الشنقيطي-رحمه الله-: «ومن أنواع البيان المذكورة في هذا الكتاب المبارك الاستدلال على أحد المعاني الداخلة في معنى الآية بكونه هو الغالب في القرآن، فغلبته في دليل على عدم خروجه من معنى الآية، ومثاله قوله تعالى: ﴿كَتَبُ ٱللّٰهُ لَأَغْلِبَنَ أَنَا وَرُسُلِي ﴾ (الجادلة ٢) فقد قال بعض العلماء : إن المراد بحذه الغلبة بالعلم والسنان، وذلك دليل والبيان، والغالب في القرآن هو استعمال الغلبة في الغلبة بالسيف والسنان، وذلك دليل

<sup>(</sup>١)انظر ص ٥٧-٩٥.

<sup>(</sup>٢) مجموع الفتاوي ٧/٥٥.

<sup>(</sup>٣)الكشاف ٢٠٧/٣.

واضح على دخول تلك الآية في الغلبة؛ لأن خير ما يبين به القرآن .فمن ذلك قوله تعالى: ﴿ قُلُ لِلّذِينَ كَفَرُواْ سَتُغْلَبُونَ ﴾ (آل عمران ١٢) وقوله: ﴿ وَمَن يُقَتِلُ فِي سَبِيلِ ٱللّهِ فَيُقَتِلُ أَوْ يَغْلِبُ ﴾ (النساء ٤٧)، وقوله: ﴿ إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَبِرُونَ يَغْلِبُ وَالنفال ٥٠) يَغْلِبُواْ مِائتَيْنِ وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ يَغْلِبُواْ أَلْفًا مِّنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ﴾ (الانفال ٥٠) وقوله: ﴿ فَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفُ يُغْلِبُواْ أَلْفًا مِّنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ﴾ (الانفال ٥٠) وقوله: ﴿ المَّهِ عُلِبُواْ مِائتَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُواْ مِائتَةٌ فَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفُ يَغْلِبُواْ مِائتَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُواْ مِائتَةٌ فَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفُ يُغْلِبُواْ مَائتَةٌ مَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ وَلَا يَكُن مِنكُمْ اللهُ عَير ذلك من مَّرَانَ عَلَيْهِمْ سَيَغْلِبُونَ فَي بِضْعِ سِنِينَ ﴾ (الروم ١-٤) إلى غير ذلك من الآيات » (١٠) الله عَير ذلك من الآيات» (١٠)

اله 1 النالث: استقراء أسلوب له أكثر من معنى، لكنه اطرد في القرآن على معنى، فيكون ذلك مرجحاً عند التنازع.

مثال ذلك، يقول الشنقيطي - رحمه الله -: «كل الأسئلة المتعلقة بتوحيد الربوبية استفهامات تقرير، يراد منها ألهم إذا أقروا رتب لهم التوبيخ والإنكار على ذلك الإقرار؛ لأن المقر بالربوبية يلزمه الإقرار بالألوهية ضرورة، نحو قوله تعالى: ﴿ أَفِي اللّهِ شَكُ ﴾ (إبراهيم ١٠٠)، وقوله: ﴿ قُلْ الْحَيْرُ ٱللّهِ أَبْغِي رَبًّا ﴾ (الأنعام ١٦٤)، وإن زعم بعض العلماء: أن هذا استفهام إنكار؛ لأن استقراء القرآن دل على أن الاستفهام المتعلق بالربوبية استفهام تقرير، وليس استفهام إنكار؛ لأهم لا ينكرون الربوبية » .

الهكه الرابع:استقراء معنى من المعاني المقصودة في القرآن،وإجراء التفسير على ضوئه.

<sup>(</sup>١)أضواء البيان ١/٥١.

<sup>(</sup>٢)أضواء البيان ٣٧٦/٣،وقد دلل-رحمه الله-على هذا بآيات كثيرة قبل كلامه الذي نقلناه.

مثاله:اختلف العلماء هل كانت النخلة التي أُمرت مريم-عليها السلام-بهزها مثمرة أو غير مثمرة؟وذلك في قوله تعالى: ﴿وَهُزِّتَ إِلَيْكِ بِجِذْع ٱلنَّخْلَةِ ﴾ (مريم ٢٥).

وقد رجح الشنقيطي-رحمه الله-كونها غير مثمرة بدلالة سياق القرآن،فقال: «والذي يفهم من سياق القرآن أن الله أنبت لها ذلك الرطب على سبيل حرق العادة، وأجرى لها ذلك النهر على سبيل حرق العادة، ولم يكن الرطب والنهر موجودين قبل ذلك، سواء قلنا إن الجذع كان يابسا،أو نخلة غير مثمرة إلا أن الله أنبت فيه الثمر وجعله رطبا جنيا،ووجــه دلالة السياق على ذلك،أن قوله تعالى: ﴿ فَكُلِّي ۖ وَٱشِّرَبِي وَقَرِّى عَيْنًا ﴾ (مريم ٢٦) يدل على أن عينها إنما تقر في ذلك الوقت بالأمور الخارقة للعادة؛ لأنما هي التي تبين براءها مما الهموها به، فوجود هذه الخوارق من تفجير النهر، وإنبات الرطب، وكلام المولود، تطمئن إليه نفسها وتزول به عنها الريبة، وبذلك يكون قرة عين لها؛ لأن مجرد الأكل والشرب مع بقاء التهمة - التي تمنت بسببها أن تكون قد ماتت من قبل وكانت نسيا منسيا لم يكن قرة لعينها في ذلك الوقت، كما هو ظاهر، وخرق الله لها العادة بتفجير الماء، وإنبات الرطب، وكلام المولود لا غرابة فيه، وقد نص الله جل وعلا في آل عمران على خرقه لها العادة في قوله: ﴿ كُلُّمَا ۚ دَخُلَ عَلَيْهَا زَكَرِيًّا ٱلْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا ۖ قَالَ يَنمَرْيَمُ أَنَّىٰ لَكِ هَنذَا اللَّهَ عَلَى مِنْ عِندِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ (آل عمران ٣٧) قال العلماء كان يجد عندها فاكهة الصيف في الشتاء، وفاكهة الشتاء في الصيف، وإجراء النهر، وإنبات الرطب، ليس أغرب من هـــذا المــذكور في ســورة آل (۱) عمران» ، والله أعلم.

<sup>(</sup>١)أضواء البيان ٢٧٠/٤.

# المبحث المثالث: أصل القول بالسياق وتعتب مطلبان:

المثلب الأول: أصل القول بالسياق من سنة النبي ﷺ المثلب الثاني: ما ورد عن الصحابة ﴿ عليهم من اعتبار السياق

## المطلب الأول: أصل القول بالسياق من سنة النبي ﷺ.

والمقصود بهذا المطلب بيان أصالة القول بالسياق وهل هي دلالة معتبرة شرعاً، وهل لها أصل في سنة النبي الم

لقد ورد استعمال دلالة السياق في السنّة، وإليك من الأمثلة ما يثبت ذلك:

المثال الأول:قال صاحب رسالة دلالة السياق القرآني وأثرها في التفسير مستدلاً على استعمال السياق من السنة: «قول النبي الله لعائشة رضي الله عنها لما سألته عن قول تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا ءَاتُواْ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةً أَنْهُمْ إِلَىٰ رَبِّمْ رَاجِعُونَ ﴾ (المؤمنون تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ يَشْرِبُونَ الحَمر ويسرقون؟قال: "لا يا بنت الصديق، ولكنهم الدين يصومون، ويصلون ، ويتصدقون، وهم يخافون ألا يقبل منهم، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون".

وهذا مثال من السنة واضح في استعمال اللاحق من الآيات، في معرفة المعنى للجملة المفسرة، ورجع فيه النبي الله إلى السياق ليحلّ المشكل في الأذهان. وهذا أوضح دليل من السنة على استعمال السياق فيما وصلت إليه» .

وفي الأمثلة التالية-بإذن الله- من استعمال السياق ما هو مثل هذا المثال أو أوضح منه.

المثال الثاني: إن من أصرح الأدلة في نظري في بيان تأصيل السياق هو ما جاء في حديث موسى التَّلِيِّ الطويل مع الخضر وفيه قول النبي عَلَيْ: "فكان للحوت سرباً ولموسى وفتاه عجباً".

ووجه ذلك:أن الله قال في سورة الكهف في الموضع الأول عن الحوت الذي حمله موسى وفتاه: ﴿ فَلَمَّا ۚ بَلَغَا مَجْمَعَ بَيِّنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَٱتَّخَذَ سَبِيلَهُ، فِي ٱلْبَحْرِ سَرَبًا

١١) دلالة السياق القرآني وأثرها في التفسير،دراسة نظرية تطبيقية من خلال تفسير ابن جرير، ص ٨٧. والحديث رواه الترمذي في تفسير سورة المؤمنون،٣٠٦/٥، برقم(٣١٧٥)، وابن ماجة في كتاب الزهد ، باب التوقي على العمل الترمذي الدين تفسير سورة المؤمنون،٣٠٦/٥، برقم(٣٤٨٦)، والحاكم في المستدرك ٢٧/٢، برقم(٣٤٨٦).

<sup>(</sup>٢)صحيح البخاري، كتاب العلم، باب ما يستحب للعالم إذا سئل أي الناس أعلم فيكل العلم إلى الله، ٩/١ ٥٠ برقم (١٢٢)، صحيح مسلم، كتاب الفضائل، باب فضائل الخضر، ١٨٤٧/٤، برقم (١٣٨٠).

(الكهف ٦١) وقال في الموضع الثاني : ﴿ قَالَ أَرْءَيْتَ إِذْ أُويْدَاۤ إِلَى ٱلصَّخْرَةِ فَإِنِّى فَسِيلَهُ وَ اللّهُ اللّهُ وَ اللّهُ وَاللّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

المثال الثالث: عنِ البَرَاءِ بنِ عازِب رضي الله عنهما، قال: قال:النبي على "إذا أتيْت مَضْحَعَكَ فَتَوَضَأْ وُضُوءَكَ لِلصَّلاَةِ،ثُمَّ اضْطَحِعْ علَى شقكَ الأَيْمَنِ، ثُمَّ قلِ:اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ وَجُهِي إلَيْكَ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إلَيْكَ، وَأَلْحَأْتُ ظَهْرِي إلَيْكَ، رَغْبَةً وَرَهْبَةً إلَيْكَ، لا مَلْحَاً وَلاَ وَجُهِي إلَيْكَ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إلَيْكَ، وَأَلْحَأْتُ ظَهْرِي إلَيْكَ، رَغْبَةً وَرَهْبَةً إلَيْكَ، لا مَلْحَاً وَلاَ مَنْحَا مِنْكَ إلاَ اللَّهُمَّ آمَنْتُ بِكَتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ وَبِنَيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْت، فإنْ مُتَ مِنْ مَنْحَا مِنْكَ إلاَ اللّهُ اللّهُمَّ آمَنْتُ بِكَتَابِكَ اللّذِي أَنْزَلْتَ وَبِنَيِّكَ الّذِي أَرْسَلْت، فإنْ مُتَ مِنْ لَيْكَ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

فإن النبي على البراء الله تصرفه في اللفظ حين أبدل لفظ النبي الله السنبي بالرسول، وللعلماء توجيه لهذا، وقد استوعب الحافظ ابن حجر أقوالهم في الفتح.

قال-رحمه الله-: «قوله: وبرسولك الذي أرسلت قال: "لا وبنبيك الذي أرسلت" في رواية حرير عن منصور، فقال: "قل وبنبيك".

<sup>(</sup>۱)صحيح البخاري، كتاب الوضوء، باب فضل من بات على وضوء، ۹۸/۱، برقم(٢٤٧)، صحيح مسلم، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع، ٢٠٨١/٤، برقم(٢٧١).

لاجتماعهما فيه، حتى يفهم من كل واحد منهما من حيث النطق ما وضع له، وليخرج عما يكون شبه التكرار في اللفظ من غير فائدة؛ فإنه إذا قال: ورسولك فقد فهم منه أنه أرسله، فإذا قال: الذي أرسلت صار كالحشو الذي لا فائدة فيه، بخلاف قوله: "ونبيك الذي أرسلت "فلا تكرار فيه لا متحققا ولا متوهما انتهى كلامه.

وقوله: صار كالحشو متعقب؛ لثبوته في أفصح الكلام، كقوله تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّ

والذي ذكره في الفرق بين الرسول والنبي مقيد بالرسول البشرى، وإلا فإطلاق الرسول كما في اللفظ هنا يتناول الملك كجبريل مثلا، فيظهر لذلك فائدة أخرى وهي تعين البشرى دون الملك، فيخلص الكلام من اللبس.

وأما الاستدلال به على منع الرواية بالمعنى ففيه نظر؛ لأن شرط الرواية بالمعنى أن يتفق اللفظان في المعنى المذكور، وقد تقرر أن النبي والرسول متغايران لفظا ومعنى، فلا يستم الاحتجاج بذلك. وأولى ما قيل في الحكمة في رده في لمن قال الرسول بدل النبي أن ألفاظ الأذكار توقيفية، ولها خصائص وأسرار لا يدخلها القياس، فتجب المحافظة على اللفظ الذي وردت به، وهذا احتيار المازري، قال: فيقتصر فيه على اللفظ الوارد بحروفه، وقد يتعلق الجزاء بتلك الحروف» .

وبما ذكره الحافظ-رحمه الله-يتبين أن رد النبي الله لتصرف البراء ليس لأنه أتسى بكلام كالحشو، لثبوت هذا الأسلوب في أفصح الكلام، وبهذا يتبين أن هذا الأسلوب من الكلام لم يكن هو المناسب للسياق الذي ورد فيه الحديث بخصوصه، لما ذكره العلماء من التعليل، ولا يعارض ما ذكرنا هنا أن تكون الأذكرار

<sup>(</sup>١) فتح الباري ١١٢/١١، وانظر عمدة القارئ ٢٨٣/٢٢، الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج ٢٥/٦.

توقيفية؛ لأن ما نحن بصدده هو التماس المعاني، والنظر في مناسبة الألفاظ للسياق، كما هـو الشأن في القرآن المقطوع بتوقيفه، والله أعلم.

المثال الرابع:عنِ ابنِ عَبَّاس رضي الله تعالى عنهما قال وَجَدَ النبيُّ عَبَّاس أَمْ مَيِّتَةً وَعُطِيَتُهَا مَوْلاَةٌ لِمَيْمُونَةَ مِنَ الصَّدَقَةِ قال النبيُّ عَلَيْ: "هَلاَّ انْتَفَعْتُمْ بِجِلْدِهَا" قالوا: إنَّهَا مَيْتَةً وَعُطِيَتُها مَوْلاَةٌ لِمَيْمُونَةَ مِنَ الصَّدَقَةِ قال النبيُّ عَلَيْ: "هَلاَّ انْتَفَعْتُمْ بِجِلْدِهَا" قالوا: إنَّهَا مَيْتَةً قال النبيُّ عَلَيْهِ الله عَلَى عَلَيْهِ المُعْتَمِ عَلَى عَلَيْهِ اللهِ عَلَى عَلَيْهِ اللهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلْمُ عَلَى اللهُ عَلَى

قال ابن عبد البر-رحمه الله-: «ولم يذكر مالك في هذا الحديث الدباغ ،وتابعه على ذلك معمر ويونس، وهو الصحيح فيه عن ابن شهاب، وبه كان يفي وقد روى يجيى بن أيوب عن عقيل، وبقية عن الزبيدي جميعاً: عن الزهري في هذا الحديث ذكر الدباغ، وليسا بحجة ..وذكر الدباغ محفوظ في حديث بن عباس من وجوه من غير طريق بن شهاب منها حديث بن وعلة وغيره »

وحديث ابن وعلة الذي ذكره ابن عبد البر هو ما رواه مسلم في صحيحه:عن زيد بن أسلم أن عبد الرحمن بن وعلة أخبره عن عبد الله بن عباس قال: سمعت رسول الله عليه أسلم أن عبد الرحمن بن وعلة أخبره عن عبد الله عن عبد الله عليه الله عن عبد الله عنه الله عنه عبد الله الله عنه عبد الله عنه عبد الله عنه عبد الله الله عنه عبد الله عبد الله عبد الله عنه عبد الله عبد

لكن حديث ابن وعلة هذا لا يظهر منه أنه نفس حديث ميمونة، وغاية ما فيه إثبات الدباغ من حديث آخر، فتبقى مسألة الانتفاع بجلد الميتة قبل الدباغ لا اعتراض عليها من حديث شاة ميمونة ، كما كان يفتي به الزهري الراوي للحديث، وأما الحكم الثابت للدباغ ، فقد يكون ثبت بعد ذلك.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله-: «فقد ثبت في الصحيح عن النبي الله أنه قال في شاة ميمونة: "هلا أخذتم إهابها فانتفعتم به "قالوا: إنها ميته قال: "إنها حرم أكلها"، وليس في البخاري ذكر الدباغ، ولم يذكره عامة أصحاب الزهري عنه، ولكن ذكره

<sup>(</sup>١)صحيح البخاري،كتاب الزكاة،باب الصدقة على موالي أزواج النبي ﷺ،٦٢/١،بــرقم (١٤٩٢)،وصـــحيح مسلم،كتاب الحيض،باب طهارة جلود الميتة بالدباغ ٢٧٦/١،برقم (٣٦٣).

<sup>(</sup>٢)الاستذكار ٩/٥، ٢٩٩٥، وانظر عمدة القارئ ٩/٩٨.

<sup>(</sup>٣)صحيح مسلم، كتاب الحيض ،باب طهارة جلود الميتة بالدباغ، ٢٧٧/١، برقم (٣٦٦).

ابن عيينة ورواه مسلم في صحيحه، وقد طعن الإمام أحمد في ذلك، وأشار إلى غلط ابن عيينة فيه، وذكر أن الزهري وغيره كانوا يبيحون الانتفاع بجلود الميتة بلا دباغ؛ لأجل هذا (۱) الحديث» .

وقال ابن حجر-رحمه الله-: «زاد مسلم من طريق بن عيينة: "هلا أخدتم إهاها فدبغتموه فانتفعتم به"، وأخرج مسلم أيضا من طريق بن عيينة أيضا عن عمرو بن دينار عن عطاء عن بن عباس: نحوه، قال: "ألا أخذوا إهاها فدبغوه فانتفعوا به"، وله شاهد من عديث بن عمر، أخرجه الدارقطني وقال: حسن»

وهذا الشاهد هو ما أخرجه الدارقطني في سننه: «عن بن عمر قال: قال رسول ﷺ (٣) :"أيما إهاب دبغ فقد طهر" إسناد حسن»

وليس في هذا الشاهد أنه في حديث ميمونة ،بل هو شاهد لطهارة الجلد بعد الدباغ،وليس الإشكال في ذلك.

ثم قال ابن حجر-رحمه الله-: «ويؤخذ منه جواز تخصيص الكتاب بالسنة؛ لأن لفظ القرآن: ﴿ حُرِّمَت عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ ﴾ (المائسدة ٢) وهو شامل لجميع أجزائها في كل حال فخصت السنة ذلك بالأكل»

والذي يظهر لي -والله أعلم-: هو أنه ليس في الحديث تخصيص لما في القرآن، بــل إن القرآن لم يفد إلا تحريم أكل الميتة، ولم يحرم جميع أجزائها، وذلك من ثلاثة أوجه:

الوجه الأول:أن النبي ﷺ بين للصحابة حواز الانتفاع بجلد الميتة بما في القرآن من تحريمها،وكان حوابه ﷺ بصيغة الحصر "إنما"،قاصراً التحريم على الأكل.

الوجه الثاني:أن سياق القرآن ظاهر في هذا ،فإن الآيات التي أخذ منها التحريم كانت في سياق المحرمات من المطعومات المأكولات،فقد قال سبحانه في سيورة البقرة

<sup>(</sup>١)دقائق التفسير ٢/٢، مجموع الفتاوي ١٠١/٢١.

<sup>(</sup>٢)فتح الباري ٩/٨٥٨.

<sup>(</sup>٣)سنن الدارقطني، كتاب الطهارة، باب الدباغ، ١ / ١٨ ، برقم (٢٤).

<sup>(</sup>٤)فتح الباري ٩/٨٥٨.

: ﴿ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْجِنزِيرِ وَمَا أَهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ ٱللَّهِ فَمَنِ الشَّمُ عَلَيْدٍ وَاللَّمَ عَلَيْهِ أَنَّ ٱللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمُ ﴿ البَقرة ١٧٣)، وقال في سورة المائدة (آية ٢): ﴿ حُرِّمَت عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحَمُ ٱلجِّنزِيرِ وَمَا أَهِلَ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِ وَٱلْمُنْخِيقَةُ وَٱلْمَوْقُوذَةُ وَٱلْمُنْرَدِيّةُ وَٱلنَّطِيحَةُ وَمَا أَكُلَ ٱلسَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَيْتُمْ وَمَا فَي بِهِ وَٱلْمُنْخِيقَةُ وَٱلْمَوْقُوذَةُ وَٱلْمُنْزِيةُ وَٱلنَّطِيحةُ وَمَا أَكُلَ ٱلسَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى ٱلنَّمُ وَقُوذَةُ وَٱلْمُنْزِيةُ وَٱلنَّطِيحةُ وَمَا أَكُلَ ٱلسَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى ٱلنَّمُ وَقَالَ في سورة الأنعام (آية ١٤٥): ﴿ قُلُ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَى مُحُرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطَعَمُهُ وَ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتُةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ مُحَرِّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطَعَمُهُ وَ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتُةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ عَلَى طَاعِمٍ يَطَعَمُهُ وَ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتُةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ عَلَى طَاعِمٍ يَطَعَمُهُ وَ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتُهُ أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ عَلَى طَاعِمٍ مَا عَلَى طَاعِمٍ يَطَعَمُهُ وَ إِلَا أَن يَكُونَ مَيْتُهُ أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ الْمَيْتَةَ فُورٌ رَّحِيمٌ هَا عَلَى طَاعِمٍ وَلَا فِي سورة النحل (آية ١١٥): ﴿ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ مُ ٱلْمَيْتَةَ عَلَو فَلَا عَلَو فَلَا فِي سُورة النحل (آية ١١٥): ﴿ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ مُ ٱلْمَيْتَةَ عَلَوْ رَبِيمُ وَلَا عَلَوْ فَإِلَى اللَّهُ عِلْ الْعَيْرِ اللَّهُ بِهِ عَلَى الْمَعْمِ وَلَا عَلَوْ فَإِلَى اللَّهُ عِنْ الْمَعْمُ وَلَاعُو فَلَو عَلَو فَإِلَى اللَّهُ الْمُعْرَالِ عَلَى الْمَعْرَالَ عَلَى فَلَا عَلَو فَلَا عَلَى فَاللَّهُ عَلَى الْعَمْ وَلَعْمُ الْمُعَلِّ عَيْرَالِكُ فَي مَا أَلْولَ الْمَالِقُولُ وَالْولِكُولُ الْعَلَى الْمَالَعُلُولُ الْعَلَاقُ فَا عَلَى الْمَلْلُولُ الْمُعَمِّ اللَّهُ الْمُعَلِّ عَلَى الْمَالِولُولُ الْمَالِعُ عَلَى الْمُعَلِّ الْمُعْمُ الْمُولُ الْمُعُولُ وَاللَّهُ وَلَا عَال

الوجه الثالث:ما سبق بيانه من أن الدباغ لم يثبت وروده في حديث شاة ميمونة،وإنما كان في أحاديث أخر،والظاهر أنه كان بعده،وعليه فالانتفاع بجلد الميتة كان في ظاهر القرآن مباحاً من غير دباغ،وهو ما كان يفتي به الزهري الراوي لحديث ميمونة رضى الله عنها.

وهذا يكون هذا الحديث من أوضح الأدلة على النظر لدلالة السياق،ويكون قوله على النظر الدلالة السياق،ويكون قوله على النال حرم أكلها" تصحيحاً لفهم الصحابة رضوان الله عليهم الذين فهموا العموم، لا تخصيصاً للعموم، ونظير هذا ما يأتي -بإذن الله -في المثال الخامس.

المثال الخامس:قــول الله تعــالى: ﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمْ يَلَّبِسُوٓاْ إِيمَـنَهُم بِظُلَّمٍ إِللَّهُمُ أَلْأُمّنُ وَهُم مُّهَتَدُونَ ﴿ وَالْانعام ٨٢).

وقد ثبت في الصحيحين أن الصحابة رضوان الله عليهم شقت عليهم هذه الآية لل نزلت، لما فهموه من تعميم حكم الظلم على كل معصية، وأن مطلق الظلم يفقد الأمن المطلق.

قال ابن القيم-رحمه الله-: «وأنكر (أي النبي رضي على من فهم من قوله تعالى: ﴿ الله عَلَى ا

(الأنعام ١٨) أنه ظلم النفس بالمعاصي، وبين أنه الشرك ، وذكر قول لقمان لابنه: ﴿ إِنَّ ٱلشِّرِكَ لَظُلْمُ عَظِيمٌ ﴾ (لقمان ١٣)، مع أن سياق اللفظ عند إعطائه حقه من التأمل بين ذلك؛ فإن الله سبحانه لم يقل: و لم يظلموا أنفسهم ، بل قال: ﴿ وَلَمْ يَلْبِسُواْ إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ ﴾ ، ولبس الشيء بالشيء تغطيته به وإحاطته به من جميع جهاته، ولا يغطي الإيمان ويحيط به ويلبسه إلا الكفر، ومن هذا قوله تعالى: ﴿ بَلَىٰ مَن كَسَبَ سَيِّئَةٌ وَأَحَاطَتَ بِهِ عَظِيئَتُهُ وَ فَأُولَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ مُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ بَلَىٰ مَن كَسَبَ سَيِّئَةٌ وَأَحَاطَتَ بِهِ عَظِيئَتُهُ وَأُولَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ مُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ بَلَىٰ مَن كَسَبَ سَيِّئَةٌ وَأَحَاطَتَ بِهِ عَلَيْتُهُ مَا لَمْ يُنَزِّلُ بِهِ عَلَيْتُ مُ أَشْرَكَتُم بِٱللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْتُ مُ الطَّعَلَةُ مَا أَشْرَكَتُم وَلَا تَعْلَى اللهُ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْتُ مَ مُن أَشْرَكَتُم وَلَا يَعْلَى النَّهُ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْتُ مُ اللَّهُ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْتُ مُ اللهُ مِن أَلْهُ مِنَ أَنْكُمْ أَشْرَكَتُم بِٱللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْتُ مَ عَلَيْتُ مُ مُن أَيْرًا لَهُ وَلَا يَعْلَى أَنْ أَنْ مُن كُنتُهُ مَا لَمْ يُنزِلْ بِهِ عَلَيْكُمْ أَشْرَكَتُم بِٱللَّهِ مَا لَمْ يُنزِلْ بِهِ عَلَيْتُ مُ مُن إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ فَي (الأنعام ١٨)، ثم حكم سُلْطَنَا قَالُي ٱلْفُورِيقَيْنِ أَحَقُ بِٱلْأَمْنِ أَلِ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ فَيْذَا لَهُ وَلِي اللّهُ مَا لَمْ يُنزِلُ لِهُ عِلَا لَعْلَ مِن أَلْهُ مِنْ اللهُ وَلَا يَعْلَقُ بِالْلَاهُ مِنْ اللهُ عَلَامُونَ فَيْ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعْلَقِي اللهُ المُ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>۱)صحیح البخاري، کتاب الأنبیاء، باب قول الله تعالى: ﴿ وَٱتَّخَذَ ٱللَّهُ إِبْرَاهِیمَ خَلِیلاً ﴾، ۱۲۲٦، برقم (۱۲۸)، صحیح مسلم، کتاب الإیمان ، باب صدق الإیمان وإخلاصه ۱۱٤/۱، برقم (۱۲۶)

الله أعدل حكم وأصدقه أن من آمن و لم يلبس إيمانه بظلم فهو أحق بالأمن والهدى فدل (١) على أن الظلم:الشرك» .

ومقصود ابن القيم بهذا الأخير، هو أن الآية السابقة للآية محل البحث كانت في الشرك الأكبر، وكانت هذه معقبة لها فكانت متصلةً بها ومن معناها فهي أخص بيان حكم الشرك الأكبر، وابن القيم بهذا ينظر إلى سياق الآيات، وفي الوجه الأول ينظر إلى سياق الآية، وليس المعنى هنا أن الآية كانت عامةً فخصصها النبي الله الآية باقية على عمومها، فإن كل ظلم يقابله حصته من فقد الأمن، والذي يفقد الأمن المطلق هو الشرك، فكان التخصيص لفهم الصحابة رضوان الله عليهم، لا تخصيصاً لعموم الآية.

قال ابن القيم-رحمه الله-: «فلما أشكل عليهم المراد بالظلم، وظنوا أن ظلم النفس داخل فيه وأن من ظلم نفسه أي ظلم كان لا يكون آمنا، أجابهم على بأن الظلم الرافع للأمن والهداية على الإطلاق هو الشرك، وهذا والله الجواب الذي يشفي العليل، ويروي الغليل؛ فإن الظلم المطلق التام هو الشرك الذي هو وضع العبادة في غير موضعها، والأمن والهدى المطلق هو الأمن في الدنيا والآخرة والهدى إلى الصراط المستقيم، فالظلم المطلق التام مانع من الأمن والهدى المطلق، ولا يمنع ذلك أن يكون مطلق الظلم مانعا من مطلق الأمن ومطلق المدى فتأمله، فالمطلق للمطلق والحصة للحصة» . والله أعلم.

<sup>(</sup>١)إعلام الموقعين ٤٣٤/١،وقد ذكر ابن القيم-رحمه الله-كثيراً من الأمثلة على تصحيح النبي ﷺ لما فهمه الصحابة من بعض النصوص.

<sup>(</sup>٢)الصواعق المرسلة ١٠٥٧/٣ -٥٠١، وانظر مجموع الفتاوى ١٠٨١/٧-٨٠.

<sup>(</sup>٣)صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب فضل قراءة قل هو الله أحد، ٥٥٧/١، ومرقم (٨١٢)

فالنظر هنا إلى سياق هذه السورة، ومقارنته بسياق القرآن، وقد كان لهذه السورة ثلث المعنى الذي تنقسم إليه معاني القرآن.

المثال السابع: ومن ذلك ما ورد في فضل سورة الفاتحة كقوله السعد بن المعلّى:
"لأعلمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد"...ثم قال لــه"نعــم ،: ﴿
الْحَمْدُ لِلّهِ رَسِبٌ ٱلْعَلْمِينَ ﴾: هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته".

قال ابن كثير-رحمه الله-: «واستدلوا بهذا الحديث وأمثاله على تفاضل بعض الآيات والسور على بعض، كما هو المحكي عن كثير من العلماء» .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله-: «والقول بأن كلام الله بعضه أفضل من بعض هو القول المأثور عن السلف، وهو الذي عليه أئمة الفقهاء من الطوائف الأربعة (٤)

إن هذا التفضيل لبعض الآيات أو السور على بعض إنما هو بالنظر إلى معانيها وألفاظها بالنسبة لمعاني القرآن إجمالاً، وهذا ما نسميه دلالة السياق الذي ينظر به إلى الآية أو السورة بنفسها وما تشتمل عليه من المعاني، ومقارنته بمحمل معاني القرآن ومقاصده.

<sup>(</sup>۱)مجموع الفتاوى١٠٣/١٧

<sup>(</sup>٢)صحيح البخاري، كتاب التفسير، باب ما جاء في فاتحة الكتاب، ١٨٩/٣، برقم (٤٤٧٤).

<sup>(</sup>٣)تفسير ابن كثير ١٠٥/١

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوي ١٣/١٧

قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: «قد علم أن تفاضل القرآن وغيره من كلام الله ليس باعتبار نسبته إلى المتكلم، فإنه سبحانه واحد ، ولكن باعتبار معانيه الستي يستكلم ها، وباعتبار ألفاظه المبينة لمعانيه» .

<sup>(</sup>۱)مجموع الفتاوى ۱۲۹/۱۷

#### الملب الشاني: ما ورد عن الصحابة من اعتبار دلالة السياق.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «وحينئذ إذا لم نجد التفسير في القرآن ولا في السنة رجعنا في ذلك إلى أقوال الصحابة ، فإلهم أدرى بذلك لما شاهدوه من القرائن والأحوال التي اختصوا بها ، ولما لهم من الفهم التام ، والعلم الصحيح، والعمل الصالح. » ولقد اعتنى الصحابة بدلالة السياق ففسروا بمقتضاها القرآن الكريم وفزعوا إليها في بيان ما اشتبه من المعانى و من أمثلته ذلك:

المثال الأول: «عن عروة سألت عائشة رضي الله عنها، فقلت لها: أرأيت قول الله تعلى: ﴿ إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرْوَةَ مِن شَعَآبِرِ ٱللَّهِ فَمَنْ حَجَّ ٱلْبَيْتَ أُو ٱعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطُوقَ بِهِمَا ﴾ (البقرة ١٥٨) فوالله ما على أحد جناح أن لا يطوف بالصفا والمروة، فقالت عائشة: بئسما قلت يا بن أحتى، إنها لو كانت على ما أولتها عليه كانت فلا جناح عليه أن لا يتطوف بهما، ولكنها إنما أنزلت أن الأنصار كانوا قبل أن يسلموا كانوا يهلون لمناة الطاغية، التي كانوا يعبدونها عند المشلل، وكان من أهل لها يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة، فسألوا عن ذلك رسول الله على فقالوا: يا: رسول الله إن كنا نتحرج أن نطوف بالصفا والمروة في الجاهلية، فأنزل الله عز وجل: ﴿ إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرُونَةُ مِن شَعَآبِرِ اللهِ فَمَنْ حَجَّ ٱلْبَيْتَ أُو ٱعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَوَف بِهِمَا ﴾ (البقرة من أهل الماتية عَلَيْهِ أن يَطَوف بِهِمَا ﴾ (البقرة ١٥٥) قالت الله عَنْ مَنْ حَجَّ ٱلْبَيْتَ أُو ٱعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَوّفَ بِهِمَا ﴾ (البقرة ١٥٥) قالت

عائشة: ثم قد سن رسول الله ﷺ الطواف بمما، فليس لأحد أن يدع الطواف بمما» .

قال ابن حجر -رحمه الله-: «ومحل جواب عائشة: أن الآية ساكتة عن الوجوب وعدمه، مصرحة برفع الإثم عن الفاعل، وأما المباح فيحتاج إلى رفع الإثم عن التارك، والحكمة في التعبير بذلك مطابقة جواب السائلين؛ لألهم توهموا من كولهم كانوا يفعلون ذلك في الجاهلية: أنه لا يستمر في الإسلام، فخرج الجواب مطابقا لسؤالهم. وأما الوجوب فيستفاد من دليل آخر، ولا مانع أن يكون الفعل واجبا ويعتقد إنسان امتناع

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي ٣٦٤/١٣

<sup>(</sup>٢)صحيح البخاري،كتاب الحج،باب وحوب الصفا والمروة،٩٢/٢٥،برقم (١٥٦١)،مسلم في الصــحيح،كتاب الحج،باب بيان أن السعي بين الصفا والمروة ركن لا يصح الحج إلا به،٩٢٨/٢،برقم(١٢٧٧).

إيقاعه على صفة مخصوصة،فيقال له: لا جناح عليك في ذلك، ولا يستلزم ذلك نفي الوجوب، ولا يلزم من نفي الإثم عن الفاعل نفي الإثم عن التارك، فلو كان المراد مطلق الإباحة لنفي الإثم عن التارك» .

فيتبين من الحديث، على ما بينه الحافظ - رحمه الله -أن أم المؤمنين رضي الله عنها قد استندت في جوابها لابن أختها، على أمرين:

الأول:السياق اللغوي،فإن سياق الآية لم يكن ليساعد عروة فيما ذهب إليه؛وذلك أن هذا التركيب في الآية لا يدل على الإباحة،وإنما كان التركيب الذي يدل على الإباحة ما ذكرته عائشة-رضي الله عنها-،وهو قولها: « لو كانت على ما أولتها عليه كانت فلا جناح عليه أن لا يتطوف بمما».

الأمر الثاني:سبب الترول وهو صريح في أن الآية سيقت مساق رفع الحرج عمـــا كان في نفوس القوم،وقصد نفي الحرج لا يستلزم نفي الوجوب،والله أعلم.

المثال الثاني: أن رَجَلاً سأل على بن أبي طالب رضي الله عنه، فقال: يا أمير المؤمنين أرأيت قوله تعالى: ﴿ وَلَن يَجَعَلَ اللّهُ لِلْكَنفِرِينَ عَلَى اللّهُ عِنه الله على رضي الله عنه أدنه! ثم قال: ﴿ فَاللّهُ يَحَكُمُ بَيْنَكُمُ يَنْكُمُ بَيْنَكُمُ يَقَالُوننا فيظهرون ويقتلون؟ قال له على رضي الله عنه أدنه! ثم قال: ﴿ فَاللّهُ يَحَكُمُ بَيْنَكُمُ بَيْنَكُمُ بَيْنَكُمْ بَيْنَ عَلَى اللّهُ عَنه أَدْهُ إِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ بَيْنَ عَلَى اللّهُ عَنْهِ بَيْنَ عَلَى اللّهُ عَنْهُ إِلَانُ عَبْلُونُ فَوْلُ ابن عباس . (٢)

وهنا قد جعل الصحابيان رضي الله عنهما هذا الظهور في يوم القيامة، واستندا إلى سياق الآية مما تقدم المسئول عنه.

المثال الثالث: ومن ذلك ما رواه ابن جرير - رحمه الله -عن حبر الأمة عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما حينما سأله نافع بن الأزرق فقال : «يا أعمى البصر ،أعمى عباس - رضي الله عنهما حينما سأله نافع بن الأزرق فقال : ﴿ وَمَا هُم يَحْدِرِجِينَ الله عن وحل : ﴿ وَمَا هُم يَحْدِرِجِينَ الله عن وحل : ﴿ وَمَا هُم يَحْدِرِجِينَ الله عن وحل الله عن الله عن وحل الله عن الله عن وحل الله عن الله عن وحل الله عن الله عن الله عن وحل الله عن الله ع

<sup>(</sup>١)فتح الباري ٩٩/٣.

<sup>(</sup>۲)جامع البيان ۲/۹،۲-،۲۱۰.

مِنْهَا ﴾ (المائدة٣٧)؟ فقال ابن عباس رضي الله عنهما: ويحك اقرأ ما فوقها هذه (١) للكفار.»

إن هذا التفسير الذي فسره ابن عباس-رضي الله عنهما-إنما كان بالنظر إلى السياق؛ لأن الآية التي قبلها، هي قوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ أَنَ لَهُم مَّا فِي السياق؛ لأن الآية التي قبلها، هي قوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ أَنَ لَهُم مَّا فِي السياق؛ لأن الآية مَعَهُ لِيَفْتَدُواْ بِهِ عَنْ عَذَابِ يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ مَا تُقُبِّلَ مِنْهُمُ اللَّهُ وَلَيْ مِنْهُمُ اللَّهُ عَذَابِ يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ مَا تُقُبِّلَ مِنْهُمُ وَلَهُمْ عَذَابِ يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ مَا تُقُبِّلَ مِنْهُمُ اللَّهُ مَعَهُ لِيَفْتَدُواْ بِهِ عَنْ عَذَابِ يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ مَا تُقُبِّلَ مِنْهُمُ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ عَذَابُ أَلِيمٌ هُ إِلَيْهُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

المثال الرابع: «عن ابن عمر رضي الله عنهما،قال: قال النبي على يوم الأحزاب: "لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة"،فأدرك بعضهم العصر في الطريق،فقال بعضهم: لا نصلي حتى نأتيها،وقال بعضهم: بل نصلي لم يرد منا ذلك،فذكر ذلك للنبي على فلم يعنف واحدا منهم «هذا لفظ البخاري ...

وأما لفظ مسلم: «فعن عبد الله،قال: نادى فينا رسول الله على يوم انصرف عن الأحزاب: "أن لا يصلين أحد الظهر إلا في بني قريظة "،فتخوف ناس فوت الوقت،فصلوا دون بني قريظة. وقال آخرون: لا نصلي إلا حيث أمرنا رسول الله على وإن فاتنا الوقت،قال فما عنف واحدا من الفريقين» .

قال النووي-رحمه الله-: «أما جمعهم بين الروايتين في كونها الظهر والعصر، فمحمول على أن هذا الأمر كان بعد دخول وقت الظهر، وقد صلى الظهر بالمدينة بعضهم دون بعض، فقيل للذين لم يصلوا الظهر: لا تصلوا الظهر إلا في بني قريظة، وللذين صلوا بالمدينة: لا تصلوا العصر ولا في بني قريظة، ويحتمل أنه قيل للجميع: ولا تصلوا العصر ولا

<sup>(</sup>١)جامع البيان ٧/٨.٤.

<sup>(</sup>٢)صحيح البخاري،كتاب المغازي،باب مرجع النبي ﷺ من الأحــزاب ومخرجـــه إلى بــــيٰ قريظـــة ومحاصــرته إياهم،١٠١٤،برقم (٣٨٩٣).

<sup>(</sup>٣)صحيح مسلم ،كتاب الجهاد والسير،باب المبادرة بالغزو وتقديم أهم الأمـــرين المتعارضـــين،١٣٩١/٣،بـــرقم (١٧٧٠).

الظهر إلا في بني قريظة، ويحتمل أنه قيل للذين ذهبوا أولا: لا تصلوا الظهر إلا في بني قريظة ، وللذين ذهبوا بعدهم: لا تصلوا العصر إلا في بني قريظة، والله أعلم.

وأما اختلاف الصحابة في المبادرة بالصلاة عند ضيق وقتها وتأخيرها، فسببه أن أدلة الشرع تعارضت عندهم، بأن الصلاة مأمور بها في الوقت مع أن المفهوم من قول النبي في: لا يصلين أحد الظهر أو العصر إلا في بني قريظة، المبادرة بالذهاب إليهم، وأن لا يشتغل عنه بشيء، لا أن تأخير الصلاة مقصود في نفسه، من حيث إنه تأخير، فأخذ بعض الصحابة بهذا المفهوم، نظرا إلى المعنى لا إلى اللفظ، فصلوا حين حافوا فوت الوقت، وأخذ آخرون بظاهر اللفظ وحقيقته فأخروها، ولم يعنف النبي في واحدا من الفريقين؛ لأهم بحتهدون» .

وقال ابن تيمية-رحمه الله-: « فالأولون تمسكوا بعموم الخطاب، فجعلوا صورة الفوات داخله في العموم، والآخرون كان معهم من الدليل ما يوجب خروج هذه الصورة عن العموم؛ فإن المقصود المبادرة إلى القوم، وهي مسألة اختلف فيها الفقهاء اختلافا مشهورا، هل يخص العموم بالقياس؟ ومع هذا فالذين صلوا في الطريق كانوا أصوب» .

فالصحابة الله القوم، إنما فهموا أن المقصود المبادرة إلى القوم، إنما فهموا ذلك من السياق، وذلك من أوجه:

أحدها:أن معرفتهم بحال المتكلم تجعلهم يقطعون بأن ليس له قصد إلا المبادرة،وذلك أنه لا يظن أن يكون من المقاصد التي يمكن أن يؤمها على صلاة القوم في بني قريظة بذاتها.

الثاني:ما يعلمونه من حال الشريعة،فإن الصلاة على وقتها أمرٌ مطلوب،قد عارض ما يفهم من الظاهر،فكان أحد الموجهات لهذا الظاهر والمبينات لما يراد منه.

الثالث: الحال التي كان عليها القوم؛ فإلهم كانوا في حال حرب، وبنوا قريظة قد نقضوا العهد، والرسول على يستنفرهم لقتالهم، فهذا يُفهم منه البدار والمعاجلة للقوم، والله أعلم، وقريب من هذا ما يأتي في المثال الخامس:

<sup>(</sup>۱)شرح صحیح مسلم ۱۲/۳٤۰–۳٤۱.

<sup>(</sup>۲)مجموع الفتاوی ۲۰۲/۲۰،وانظر زاد المعاد ۱۳۱–۱۳۳.

المثال الخامس:عن عائشة رضي الله عنها:أن بعض أزواج النبي على قلن للبي الله عنها:أن بعض أزواج النبي الله قلن للبي الله أينا أسرع بك لحوقا قال أطولكن يدا فأخذوا قصبة يذرعونها فكانت سودة أطولهن يدا فعلمنا بعد أنما كانت طول يدها الصدقة وكانت أسرعنا لحوقا به وكانت تحبب الصدقة»،هذا لفظ البخاري (۱)

وأما لفظ مسلم: فعن عائشة أم المؤمنين قالت:قال رسول الله على: "أسرعكن لحاقا بي أطولكن يدا"، قالت: فكن يتطاولن أيتهن أطول يدا، قالت: فكانت أطولنا يدا زينب؛ لأنها (٢)
كانت تعمل بيدها وتصدق» .

قال النووي-رحمه الله-: «معنى الحديث: ألهن ظنن أن المراد بطول اليد طول اليد الحقيقية، وهي الجارحة، فكن يذرعن أيديهن بقصبة، فكانت سودة أطولهن جارحة، وكانت زينب أطولهن يدا في الصدقة وفعل الخير، فماتت زينب أولهن، فعلموا أن المراد طول اليد في الصدقة والجود، قال أهل اللغة يقال: فلان طويل اليد وطويل الباع إذا كان سمحا حوادا، وضده قصير اليد والباع وحد الأنامل، وفيه معجزة باهرة لرسول الله ومنقبة ظاهرة لزينب، ووقع هذا الحديث في كتاب الزكاة من البخاري بلفظ متعقد يسوهم أن أسرعهن لحاقا سودة، وهذا الوهم باطل بالإجماع» .

قال العيني-رحمه الله- : «وفيه أنه لما كان السؤال عن آجال مقدرة لا تعلم إلا بالوحي أجابهن على الله غير صريح، وأحالهن على ما لا يتبين إلا بآخره، وساغ ذلك الكونه ليس من الأحكام التكليفية» .

<sup>(</sup>١)صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب فضل صدقة الشحيح الصحيح، ٢ (٢٣٨، برقم (١٤٢٠).

<sup>(</sup>٢)صحيح مسلم ،كتاب فضائل الصحابة ،باب من فضائل زينب أم المؤمنين رضي الله عنها،١٩٠٧/٤،بـرقم (٢٤٥٢).

<sup>(</sup>٣)شرح صحيح مسلم ٢٤١/١٦.

<sup>(</sup>٤) محمود بن أحمد العنتابي (بد الدين العيني)، ولد سنة (٧٦٧هـــ)، كان إمامـــأ عارفـــأ بالعربيـــة، ودرّس الحــديث بالمؤيدية، له مصنفات منها عمدة القـــارئ شــرح صــحيح البخاري، وشــرح معـــاني الآثار، وطبقــات الحنفية، وغيرها، كان بينه وبين ابن حجر منافسة، مات سنة (٥٥٨هـــ)، انظر بغية الوعاة ٢٧٥/٢،

<sup>(</sup>٥)عمدة القارئ ٢٨٣/٨.

وما ذكره العيني هنا غير متجه؛ لأنه لا تظهر المناسبة في ربط اللفظ غير الصريح بالآجال المقدرة، ثم إنه لا حرج في الإخبار عن الآجال باللفظ الصريح، فقد أخبر الله المتعادة عنها الله عنها أول أهله به لحوقاً بصريح اللفظ .

وعليه فالذي يظهر لي-والله أعلم-هو أنه الله لله اللهظ الصريح؛ لأنه أراد أن يبين فضيلة لزينب-رضي الله عنها-يؤتسى بها،وهي الصدقة من عمل اليد،مع بيانه الأسرع لحوقا به من أزواجه.

وما قصده على من أن طول اليد مراد به الصدقة، بين من السياق، وذلك أنه لم يكن على به ليؤم هذا المعنى الظاهر لطول اليد، وليس له غرض في هذا الوصف الذي على به الحكم، وطول اليد الظاهر معلوم أنه كان من نصيب سودة – رضي الله عنها –، فلو لم يكن الوصف مؤثراً في الحكم لصرح باسمها كما صرح لفاطمة – رضي الله عنها –، وتأثير هذا الوصف إنما هو في معناه الحسن الذي يدل عليه، كما هو معلوم من لغة العرب، لا أن يستعمل في الدلالة على تعيين شخص من غير حاجة، والله أعلم.

قال ابن حجر – رحمه الله –: «وقال المهلب: في الحديث دلالة على أن الحكم للمعاني لا للألفاظ؛ لأن النسوة فهمن من طول اليد الجارحة، وإنما المراد بالطول كثرة الصدقة، وما قاله لا يمكن اطراده في جميع الأحوال، والله أعلم» .

المثال السادس: «عن ابن عباس: أن قدامة بن مظعون شرب الخمر بالبحرين، فشهد عليه، ثم سئل فأقر أنه شربه، فقال له عمر بن الخطاب: ما حملك على ذلك؟ فقال لأن الله يقول: ﴿ لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَيتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُواْ إِذَا مَا يقول: ﴿ لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَيتِ ﴾ (المائدة ٩٣)، وأنا منهم، أي: من المهاجرين الأولين، ومن أهل بدر وأهل أحد، فقال للقوم أجيبوا الرجل، فسكتوا، فقال لابن عباس: أحب، فقال: إنما أنزلها عذرا لمن شربها من الماضين قبل أن تحرم وأنزل: ﴿ إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ

<sup>(</sup>۱)صحيح البخاري، كتاب المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام، ۲/٥٣٥، برقم (٣٦٢٤)، صحيح مسلم ، كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل فاطمة بنت النبي عليها الصلاة والسلام، ٤/٤، ٩٠١، برقم (٢٤٥٠). (٢) فتح الباري ٣٣٨/٣.

وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنصَابُ وَٱلْأَزْلَعُمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيطَنِ ﴾ (المائدة ٩٠) حجة على الباقين، ثم سأل من عنده عن الحد فيها فقال يجيى بن أبي طالب: إنه إذا شرب هذى وإذا هذى افترى فاجلدوه ثمانين » .

قال ابن القيم-رحمه الله-: «وفهم قدامة بن مظعون من قوله تعالى: ﴿ لَيْسَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَ اللهُ عَلَى ا

♦ (المائدة ٩٣) رفع الجناح عن الخمر، حتى بين له عمر أنه لا يتناول الخمر، ولو تأمل سياق الآية لفهم المراد منها؛ فإنه إنما رفع الجناح عنهم فيما طعموه متقين له فيه، وذلك إنما يكون باحتناب ما حرمه الله من المطاعم، فالآية لا تتناول المحرم بوجه ما» .

وقد استدل ابن عباس-رضي الله عنهما-بالسياق المتقدم للآية، فقد جاءت الآيـة التي تأولها قدامة هي سياق تحريم الخمر، وهي الآية التسعون التي استدل بها ابن عباس-رضي الله عنهما-، والله أعلم.

<sup>(</sup>۱)سنن النسائي الكبرى، كتاب الحد في الخمر، باب إقامة الحد على من شرب الخمر على التأويل، ٢٥٣/٣، سنن الدارقطني ٦٦٧/٣، السنن الكبرى للبيهقي ٨-٣١٥ المستدرك على الصحيحين ٢١٧/٤.

<sup>(</sup>٢)إعلام الموقعين ١/٤٣٥.

# المحث الرابع: عناية العلماء بالسياق

# وأهميته

وتمته مطلبان:

الطلب الأول: عناية العلماء بالسياق

الطلب الثاني:أهمية السياق

#### الملب الأول: مناية العلماء بالسياق.

لقد اعتنى العلماء بالسياق ويتضح اهتمامهم هذا بأمور:

الأمر الأول: صريح كلامهم الذي يحتّون به على العناية بالسياق واعتباره في التفسير. ونحن نسوق هنا بعض أقوالهم التي تبين المقصود:

(١) قال الجويني رحمه الله(٤٧٨هـــ): «المعاني يتعلق معظمها بفهم النظم والسياق»

وقال العز بن عبد السلام-رحمه الله-: «السياق مرشد إلى تبين المجملات وترجيح المحتملات وتقرير الواضحات، وكل ذلك بعرف الاستعمال، فكل صفة وقعت في سياق المدح كانت مدحا، وكل صفة وقعت في سياق الذم كانت ذما، فما كان مدحا بالوضع فوقع في سياق الذم صار ذما واستهزاء وتمكما بعرف الاستعمال. مثاله: ﴿ ذُقُ النَّكُ أَنتَ

را) العَزِيزُ ٱلۡكَرِيمُ ﷺ (الدخان ٤٩)،أي الذليل المهان لوقوع ذلك في سياق الذم» .

وقال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله( ٧٢٨هــ): «فإن الدلالة في كل موضع (٣) بحسب سياقه .وما يحف به من القرائن اللفظية الحالية» .

وقال أيضاً: «فمن تدبر القرآن وتدبر ما قبل الآية وما بعدها ،وعرف مقصود القرآن : تبين له المراد،وعرف الهدي والرسالة،وعرف السداد من (١٤) الانحراف،والاعوجاج» .

وقال ابن حزي-رحمه الله-(٧٤١هــ)في بيان وجوه الترجيح: «أن يشهد بصــحة (٥) القول سياق الكلام،ويدل عليه ما قبله وما بعده» .

وقال ابن القيم-رحمه الله-(٥١هـ): «السياق يرشد إلى تبيين المجمل ،وتعــين المحتمل ،وتعــين المحتمل ،وتنــوع المحتمل ،والقطع بعدم احتمال غير مراد المتكلم،وتخصيص العام وتقييــد المطلق،وتنــوع

<sup>(</sup>١)البرهان في أصول الفقه ٧٠/٢.

<sup>(</sup>٢)الإمام في بيان أدلة الأحكام ١٩٥١-١٦٠.

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوى ١١٤/٦

<sup>(</sup>٤) محموع الفتاوي ١ / ٩٤

<sup>(</sup>٥)التسهيل لعلوم التنزيل ١٥/١.

الدلالة.وهذا من أعظم القرائن الدالة على مراد المتكلم ،فمن أهمله غلط في نظره ،وغالط (١) في مناظرته» .

وقال الزركشي-رحمه الله-(٤٩٧هـ): «واعلم أن القرآن قسمان، أحدهما: ورد تفسيره بالنقل عمن يعتبر تفسيره، وقسم: لم يرد»، ثم قال: «الثاني ما لم يرد فيه نقل عن المفسرين، وهو قليل، وطريق التوصل إلى فهمه النظر إلى مفردات الألفاظ من لغة العرب، ومدلولاتما واستعمالها بحسب السياق، وهذا يعتني به الراغب كثيرا في كتاب المفردات، فيذكر قيدا زائدا على أهل اللغة في تفسير مدلول اللفظ لأنه اقتنصه من السياق» .

وقال السعدي-رحمه الله-(١٣٧٦) في مقدمته لتفسيره: «وقد كثرت تفاسير الأئمة-رحمهم الله-لكتاب الله، فمن مطول خارج في أكثر بحوثه عن المقصود، ومن مختصر يقتصر على حل بعض الألفاظ اللغوية، بقطع النظر عن المراد، وكان الذي ينبغي في ذلك، أن يجعل المعنى هو المقصود واللفظ وسيلة إليه، فينظر في سياق الكلام، وما سيق لأجله ويقابل بينه وبين نظيره، في موضع آخر ويعرف أنه سيق لهداية الخلق كلهم عالمهم وجاهلهم وحضريهم وبدويهم، فالنظر لسياق الآيات مع العلم بأحوال الرسول وسيرته مع أصحابه وأعدائه وقت نزوله من أعظم ما يعين على معرفته وفهم المراد منه» .

الأمر الثاني: اهتمامهم بأسباب الترول، وقد تقدم كلامهم على اعتباره في (٤) التفسير .

الأمر الثالث: اهتمام العلماء بعلم المناسبات.

قال الزركشي-رحمه الله-: «النوع الثاني معرفة المناسبات بين الآيات، وقد أفرده بالتصنيف الأستاذ أبو جعفر بن الزبير شيخ الشيخ أبي حيان، وتفسير الإمام فخر الدين فيه

<sup>(</sup>١) بدائع الفوائد ٤/٤ ١٣١.

<sup>(</sup>٢)البرهان في علوم القرآن ١٧٢/٢.

<sup>(</sup>٣)تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (٩-١٠)

<sup>(</sup>٤)انظر ص ٣٥-٣٦.

شيء كثير من ذلك، واعلم أن المناسبة علم شريف تحزر به العقول، ويعرف به قدر القائل فيما يقول، والمناسبة في اللغة المقاربة. وفائدته جعل أجزاء الكلام بعضها آخذا بأعناق بعض، فيقوى بذلك الارتباط، ويصير التأليف حاله حال البناء المحكم المتلائم الأجزاء» . وطريق التوصل إلى هذا هو النظر في السياق، والله أعلم.

الأمر الرابع: اهتمام العلماء بتوجيه القراءات، و «توجيه القراءات هو في جـوهره بحث لغوي خالص، بل هو من أدق بحوث اللغة. ولذلك لم يتصدر للبحث فيه إلا شـيوخ علم اللغة» (٢) علم اللغة» ، ومعلومٌ أن اللغة ركن من أركان السياق.

الأمر الخامس: اهتمام العلماء بتوجيه المتشابه اللفظي في القرآن.

ويأتي البحث فيه-بإذن الله-في الدراسة التطبيقية.

الأمر السادس: اهتمام العلماء بالوجوه والنظائر.

قال ابن تيمية – رحمه الله –: «الأسماء المشتركة في اللفظ هي مــن المتشــابه، وبعض المتواطئة أيضا من المتشابه، ويسميها أهل التفسير: الوجوه والنظائر، وصنفوا كتب الوجــوه والنظائر، فالوجوه في الأسماء المشتركة، والنظائر في الأسماء المتواطئة» .

ومعرفة هذا المتشابه إنما يكون بدلالة السياق،والله أعلم.

<sup>(</sup>١)البرهان في علوم القرآن ٢٥/١-٣٦.

<sup>(</sup>٢)التناسب البياني في القرآن،لأحمد أبو زيد ص ٣٩.

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوى ٢٧٦/١٣.

### المطلب الشانس:أهمية السياق

لقد بينت المباحث السابقة جزءً لا بأس به من أهمية السياق، ولكن لعل من أبرز الأوجه التي تزيد في بيان أهميته ما يلي:

١-أنه قد تتوقف معرفة المراد على دلالة السياق.

قال الزركشي رحمه الله: «دلالة السياق فإنما ترشد إلى تبيين المجمل، والقطع بعدم احتمال غير المراد، وتخصيص العام، وتقييد المطلق، وتنويع الدلالة، وهو من أعظم القرائن الدالة على مراد المتكلم، فمن أهمله غلط في نظيره وغالط في مناظراته ، وانظر في قوله تعالى : ﴿ ذُق إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْكَرِيمُ ﴾ (الدخان ٤٩) كيف تجد سياقه يدل على أنّه الذليل الحقير» .

مثاله:

قال ابن قيم الجوزية -رحمه الله-: «وقد قال عمر بن الخطاب للصحابة: ما تقولون في: ﴿ إِذَا جَآءَ نَصَرُ ٱللّهِ وَٱلْفَتْحُ ۞ (النصر ١)السورة، قالوا: أمر الله نبيه إذا فتح عليه أن يستغفره، فقال لابن عباس: ما تقول أنت؟ قال : هو أجل رسول الله على أعلمه إياه، فقال ما أعلم منها غير ما تعلم .

وهذا من أدق الفهم وألطفه ولا يدركه كل أحد، فإنه سبحانه لم يعلق الاستغفار بعمله، بل علقه بما يحدثه هو سبحانه من نعمة فتحه على رسوله ودخول الناس في دينه، وهذا ليس بسبب للاستغفار، فعلم أن سبب الاستغفار غيره، وهو حضور الأجل الذي من تمام نعمة الله على عبده توفيقه للتوبة النصوح والاستغفار بين يديه، ليلقى ربه طاهرا مطهرا من كل ذنب، فيقدم عليه مسرورا راضيا مرضيا عنه، ويدل عليه أيضا قوله: ﴿
مُطْهِرا مِن كُلُ ذَنب، فيقدم عليه مسرورا راضيا مرضيا عنه، ويدل عليه أيضا قوله أن فسبتح بحمده دائما، فعلم أن

<sup>(</sup>١)البرهان في علوم القرآن ٢/٠٠٠-٢٠١ .

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري، كتاب التفسير، باب قوله: ﴿ فَسَبِّح نِحُمْدِ رَبِّكَ وَٱسْتَغْفِرْهُ ۗ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا (٢) صحيح البخاري، كتاب التفسير، باب قوله: ﴿ فَسَبِّح نِحُمْدِ رَبِّكَ وَٱسْتَغْفِرْهُ ۗ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا

المأمور به من ذلك التسبيح بعد الفتح و دخول الناس في هذا الدين أمر أكبر من ذلك المتقدم، وذلك مقدمة بين يدي انتقاله إلى الرفيق الأعلى، وأنه قد بقيت عليه من عبودية التسبيح والاستغفار التي ترقيه إلى ذلك المقام بقية، فأمره بتوفيتها، ويدل عليه أيضا أنسه سبحانه شرع التوبة والاستغفار في خواتم الأعمال، فشرعها في خاتمة الحج ، وقيام الليل ، وكان النبي الذا سلم من الصلاة استغفر ثلاثا ، وشرع للمتوضئ بعد كمال وضوئه أن يقول: "اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين" ، فعلم أن التوبة مشروعة عقيب الأعمال الصالحة، فأمر رسوله بالاستغفار عقيب توفيته ما عليه من تبليغ الرسالة والجهاد في سبيله، حين دخل الناس في دينه أفواجا، فكأن التبليغ عبادة قد أكملها وأداها، فشرع له الاستغفار عقيبها» ، والله أعلم.

٢-أنه يدل على صحة التفسير.

ومن أمثلته: في تفسير قوله تعالى: ﴿عَلَى ٱلْأَرْآبِكِ يَنظُرُونَ ﴿ الطففين ٢٣)، يقول ابن كثير -رحمه الله -: «قيل معناه ينظرون في ملكهم وما أعطاهم الله من الخير والفضل الذي لا ينقضي ولا يبيد . وقيل معناه : ﴿عَلَى ٱلْأَرْآبِكِ يَنظُرُونَ ﴾ إلى الله

<sup>(</sup>١) وهو قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ أَفِيضُواْ مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ ٱلنَّاسُ وَٱسْتَغْفِرُواْ ٱللَّهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ اللهِ عَالِمَ عَالَمَ اللهِ عَلَيْهُ مَّ مَنْ سِكَكُمُ فَالْذُكُرُواْ ٱللَّهُ كَذِكْرِكُمْ ءَابَآءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِرَ اللهِ اللهِ كَذِكْرِكُمْ ءَابَآءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِرَ اللهُ فَمِرَ اللهُ وَ إِللهُ مَن يَقُولُ رَبَّنَا اللهُ مِن يَقُولُ رَبَّنَا عَالَهُ وَ إِللهُ عَلَيْ إِلَا اللهُ مَن يَقُولُ رَبَّنَا عَلَيْ اللهُ ا

<sup>(</sup>٢)وهو قوله تعالى: ﴿ كَانُواْ قَلِيلًا مِّنَ ٱلَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ﴿ وَبِٱلْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴾ (السذاريات

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في صحيحه من حديث ثوبان ، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب الـــذكر بعـــد الصلاة ، وبيان صفته، ٤١٤/١، برقم (٩٩١).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذي في سننه من حديث عمر بن الخطاب المهاباب فيما يقال بعد الوضوء، ١/٩٥،برقم(٥٥). (٥) إعلام الموقعين ٢/٢٦١ -٤٣٧.

عز وجل وهذا مقابلة لما وصف به أولئك الفجار:قال تعالى: ﴿ كُلّا إِنَّهُمْ عَن رَّبِّمُ عَن رَّبِّمُ عَن رّبِّمَ عَن رَبِّمَ عَن رَبِّمَ عَن رَبِّمَ عَن رَبّ وَمَعٍ فِي مَا حُول النظر إلى الله عسابقه وجل وهم على سروهم وفرشهم وفرشهم ،فهذا ابن كثير نظر إلى سياق الكلم في سابقه تصحيحاً لهذا التفسير،وليس هذا من الترجيح بين الأقوال، كما سيأتي في الفائدة التالية،بل الآية هنا تحمل على المعنيين ولكن قد شهد لأحدهما السياق فكان من أدلة صحة هذا القول،ولا ما نع من حمل الآية على المعنيين الصحيحين كما هو معلوم ،والله أعلم. ٣-ويعين السياق في الترجيح عند الاختلاف.

مثاله:قال ابن حرير -رحمه الله-: «القول في تأويل قوله تعالى: ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا ٱللّهُ أَوْ تَأْتِينَا ءَايَةٌ كَذَالِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَكِيمَةً قَدْ بَيّنَا ٱلْأَيَسِ لِقَوْمِ يُوفِنُونَ هَ (البقرة ١١٨) ..قال قوّلِهِمْ تَشَابَهَتَ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَيّنَا ٱلْأَيَسِ لِقَوْمِ يُوفِنُونَ هَ (البقرة ١١٨) ..قال بعضهم:عنى بذلك النصارى..وقال آخرون: بل عنى الله بذلك اليهود الذين كانوا في زمان رسول الله على ..وقال آخرون: بل عنى بذلك مشركي العرب..وأولى هذه الأقوال بالصحة والصواب قول القائل: إن الله تعالى عنى بقوله: ﴿ وَقَالَ ٱلّذِينَ لَا اللهُ عَلَيْهُونَ ﴾ النصارى دون غيرهم لأن ذلك في سياق خبر الله عنهم وعن افترائهم عليه ولدا) ... وادعائهم له ولدا»

<sup>(</sup>١) تفسير القرآن العظيم ٣٥٢/٨، وانظر جامع البيان ٢١٣/٢٤، وقد اقتصر على القول الأول، ولا يلزم من الاقتصار على القول الأول إنكار رؤية الله سبحانه؛ فإنها ثابتة بأدلة كالجبال الرواسي، بل غايته ما هنالك هو عدم إثبات الرؤية من هذا الدليل بعينه، وانظر تفسير السعدي ص ٨٤٧، وقد حمل الآية على المعنيين. والله أعلم.

<sup>(</sup>۲) انظر في تقرير هذه القاعدة: مجموع الفتاوى ١١/١٥-١١/١ ، ١٥أضواء البيان ٢٠/١، قواعد التفسير ٨٠٧/٢. (٣) حامع البيان ٢٠/٢، قواعد التفسير ٨٠٧/٢) حامع البيان ٤٧٥-٤٧٥.

فقال بعضهم عني بما نفر من المشركين. وقال آخرون عني بما المنافقون. . وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال بقول ابن عباس، وأنه عني بمذه الآية مشركو قريش؛ لأنما في (١) سياق الخبر عنهم» .

٤-والسياق مهم في بيان المناسبات.

يقول أبو جعفر ابن الزبير-رحمه الله-: «والجواب...:أن قوله تعالى في الآية الأولى: ﴿ أَفَلًا تَسْمَعُونَ ﴾ مناسب للمدرك ليلاً من ضربي ما يعتبر به من المسموعات والمبصرات، إذ الليل حائل دون المبصرات، وإنما تدرك فيه المسموعات ؛ لأن ظلمة الليل غير مانعة من إدراكها، فجيء بما يناسب، وجيء مع ذكر النهار بما يناسب أيضاً، فقيل: ﴿ أَفَلَا تَبْصِمُونَ ﴾ ؛ لأن المبصرات تدرك نهاراً ولا تدرك ليلاً، فجيء مع كل بما يناسب والله أعلم» .

والسياق مهم في بيان المتشابه اللفظي في القرآن.
 وأمثلة هذا في الدراسة التطبيقية-بإذن الله تعالى-.

<sup>(</sup>١) جامع البيان ١٠٠/١١.

<sup>(</sup>٢)ملاك التأويل ٢/١٠٩١.٩١.

٦-يعين السياق على تحديد معنى اللفظ المشترك ، سواءٌ كان المعنيان المشـــتركان في اللفظ متضادين، أو كانا غير متضادين.

مثال المتضادين: في قول الله تعالى: ﴿ وَٱلَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ ﴿ وَٱلَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ ﴾ (التكوير ١٧)يقول ابن جرير – رحمه الله – : ﴿ واختلف أهل التأويل في قوله: ﴿ وَٱلَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ ﴾ ، فقال بعضهم عنى بقوله إذا عسعس إذا أدبر... وقال آخرون: عنى بقوله: ﴿ إِذَا عَسْعَسَ ﴾ : إذا أدبر أقبل بظلامه... وأولى التأويلين في ذلك بالصواب عندي قول من قال: معنى ذلك إذا أدبر وذلك لقوله: ﴿ وَٱلصُّبْحَ إِذَا تَنَفَّسَ ﴾ (التكوير ١٨)فدل بذلك على أن القسم بالليل وذلك لقوله: ﴿ وَٱلصُّبْحَ إِذَا تَنَفَّسَ ﴾ (التكوير ١٨)فدل بذلك على أن القسم بالليل مدبرا وبالنهار مقبلا » مفابن جرير – رحمه الله – اختار أحد المعنيين استدلالاً بالسياق، ولكن قد خالف ابن كثير ابن جرير في الاختيار، لاختلافه معه في تحديد السياق.

ومثال غير المتضاد: الخلاف في من هو العافي في قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُمُ ۗ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِي ٱلْقَتْلَى ۚ ٱلْحُرُّ بِٱلْحُرِّ وَٱلْعَبْدُ بِٱلْعَبْدِ وَٱلْأُنثَىٰ بِٱلْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِي ٱلْقَتْلَى ۚ ٱلْحُرُّ بِٱلْحُرِّ وَٱلْعَبْدُ بِٱلْعَبْدِ وَٱلْأُنثَىٰ بِٱلْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ

<sup>(</sup>١) ومقصودي بالمشترك هنا:ما احتمل لفظه معنيان فأكثر انظر الصاحبي ص ٣٢٧.

<sup>(</sup>٢) جامع البيان ٢٤/١٥٩-١٦١.

<sup>(</sup>٣) تفسير ابن كثير ٣٣٨/٨، ولا مانع من حمل الآية على المعنيين،وكلاهما ورد القرآن،وانظر ما سبق في الفقــرة الثانية ص ٧٢،وانظر قواعد التفسير ٨٢٢، ٨٠١، والله أعلم.

عُفِى لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَى مُ فَآتِبَاعٌ بِٱلْمَعْرُوفِ وَأَدَآءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ ثَالِكَ تَخَفِيفٌ مِّن رَّغِي اللهُ عَلَى اللهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ ال

قال ابن العربي-رحمه الله-: «قال مالك تفسيره: من أعطي من أحيه شيئا من العقل فليتبعه بالمعروف، فعلى هذا الخطاب للولي، قيل له: إن أعطاك أخوك القاتل الدية المعروفة فاقبل ذلك منه واتبعه، وقال أصحاب الشافعي: تفسيره إذا أسقط الولي القصاص، وعين له من الواحبين له الدية، فاتبعه على ذلك أيها الجاني على هذا المعروف، وأد إليه بإحسان.

وهذا يدور على حرف، وهو معرفة تفسير العفو، وله في اللغة خمسة موارد: الأول: العطاء، يقال: حاد بالمال عفوا صفوا، أي: مبذولا من غير عوض. الثاني: الإسقاط، ونحوه: ﴿ وَٱحْفُ عَنَّا ﴾ (البقرة ٢٨٦)..

الثالث:الكثرة،ومنه قوله تعالى: ﴿ حَتَّىٰ عَفُواْ ﴾ (الأعراف ٥٥) أي: كثروا..

الرابع: الذهاب، ومنه قوله: عفت الديار. الخامس: الطلب، يقال: عفيته واعتفيته..

وإذا كان مشتركا بين هذه المعايي المتعددة وجب عرضها على مساق الآيــة (١) ومقتضى الأدلة» .

٧-يعين السياق على بيان المحذوف.

قال العزبن عبد السلام-رحمه الله-: «ولا يحذفون ما لا دليل عليه، وإذا دار المحذوف بين أمرين قدر أحسنهما لفظا ومعنى، والسياق مرشد إليه، فيقدر في كل موضع أحسن ما يليق به» .

مثاله: في قول الله تعالى: ﴿ قَالَتَ إِنَّ أَعُوذُ بِٱلرَّحُمُنِ مِنكَ إِن كُنتَ تَقِيًّا ﴾ أي تتقي الله تعالى ﴿ إِن كُنتَ تَقِيًّا ﴾ أي تتقي الله تعالى ﴿ إِن كُنتَ تَقِيًّا ﴾ أي تتقي الله تعالى

<sup>(</sup>١)أحكام القرآن لابن العربي ٩٦/١-٩٧٠.

<sup>(</sup>٢)الإمام في بيان أدلة الأحكام ٢٠٤/١.

<sup>(</sup>٣)هو: محمد بن محمد العمادي، ولد سنة (٨٩٦هـ)، قرأ على أبيه، له التفسير المشهور: إرشاد العقل السليم، مات سنة (٩٨٢هـ)، انظر طبقات الداودي ص ٣٩٨.

وتبالي بالاستعاذة به،وجواب الشرط محذوف،ثقة بدلالة السياق عليه،أي:فإني عائذة به أو (١) فتعوذ بتعوذي أو فلا تتعرض لي» .

٨-يعين السياق على تحديد زمن الترول.

مثاله: في قسول الله تعالى: ﴿ فَمَن ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَٱعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ ﴾ (البقرة ١٩٤) يقول ابن جرير الطبري-رحمه الله-: «أحتلف أهل التأويل فيما نزل فيه قوله: ﴿ فَمَن آعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَآعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا آعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ ﴾، فقال بعضهم:...هذا ونحوه نزل بمكة والمسلمون يومئذ قليل وليس لهم سلطان يقهر المشركين، وكان المشركون يتعاطونهم بالشتم والأذى، فأمر الله المسلمين من يجازي منهم أن يجازي بمثل ما أوتي إليه أو يصبر أو يعفو فهو أمثل، فلما هاجر رسول الله ﷺ إلى المدينة وأعز الله سلطانه،أمر المسلمين أن ينتهوا في مظالمهم إلى سلطاهم وأن لا يعـــدو بعضهم على بعض كأهل الجاهلية.

وقال آخرون:بل معنى ذلك فمن قاتلكم أيها المؤمنون من المشــركين فقــاتلوهم كمــا قاتلوكم، وقالوا: نزلت هذه الآية على رسول الله ﷺ بالمدينة وبعد عمرة القضية...

وأشبه التأويلين بما دل عليه ظاهر الآية الذي حكى عن مجاهـــد[وهـــو القـــول الثاني]؛ لأن الآيات قبلها إنما هي أمر من الله للمؤمنين بجهاد عدوهم علي صفة، وذلك قوله: ﴿ وَقَنتِلُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يُقَنتِلُونَكُمْ ﴾ (البقرة ١٩٠)، والآيات بعدها، وقوله: ﴿ فَمَن ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَٱعْتَدُواْ عَلَيْهِ ﴾ إنما هو في سياق الآيات التي فيها الأمر بالقتال والجهاد،والله حل ثناؤه إنما فرض القتال على المؤمنين بعد الهجرة،فمعلوم بذلك أن قوله: ﴿ فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَٱعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ ﴾ مدن لا مكي،إذ كان

فرض قتال المشركين لم يكن وجب على المؤمنين بمكة» .

٩-يعين السياق على معرفة النسخ من عدمه.

<sup>(</sup>١) إرشاد العقل السليم ٢٦٠/٥.

<sup>(</sup>٢) جامع البيان ٣٠٩/٣ - ٣١١.

مثاله: في قول الله تعالى: ﴿ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ مَا فِيمَا اَفْتَدَتْ بِهِ ﴾ (البقرة ٢٢٩)رد ابن جرير الطبري – رحمه الله – دعوى نسخ هذه الآية بآية النساء وهو قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ أَرُدتُكُمُ السِّبَدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَءَاتَيْتُمْ إِحَدَنَهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُواْ مِنْهُ أَرُدتُكُمُ السِّبِدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ وَوَجٍ وَءَاتَيْتُمْ إِحَدَنَهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُواْ مِنْهُ أَرُدتُكُمُ السِّبِدَالَ وَوَجٍ مَا الله الله الله الله الله الله وجهين، الأول: وجود شَيئًا أَتَأْخُذُونَهُ و بُهْتَنَا وَإِنْمًا مُبِينًا ﴿ وَالنساء ٢٠ )رد ذلك من وجهين، الأول: وجود الإجماع على جواز أخذ الفدية من المفتدية، والوجه الثانى: اختلاف سياق الآيتين.

قال-رحمه الله-: «فأما ما قاله بكر بن عبد الله من أن هذا الحكم في جميع الآية من منسوخ بقوله: ﴿ وَإِنْ أَرَدَتُمُ ٱسۡتِبۡدَالَ زَوۡجٍ مَّكَابَ زَوۡجٍ وَءَاتَيۡتُمۡ إِحۡدَنَهُنَّ منسوخ بقوله: ﴿ وَإِنْ أَرَدَتُمُ ٱسۡتِبۡدَالَ زَوۡجٍ مَّكَابَ زَوۡجٍ مَّكَابَ زَوۡجٍ وَءَاتَيۡتُمۡ إِحۡدَنَهُنَّ منسوخ بقوله: ﴿ وَإِنْ أَرُدَتُمُ ٱسۡتِبۡدَالَ زَوۡجٍ مَّكَابَ نَوۡجٍ وَءَاتَيۡتُمۡ إِحۡدَنَهُنَّ وَعَلَيْهُ مَنْ الله فنتشاغل بالإبانة عن خطئه لمعنيين:

أحدهما: إجماع الجميع من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من المسلمين على تخطئته، وإحازة أخذ الفدية من المفتدية نفسها لزوجها، وفي ذلك الكفاية عن الاستشهاد على خطئه بغيره.

والآخر:أن الآية التي في سورة النساء إنما حرم الله فيها على زوج المرأة أن يأخل منها شيئا مما آتاها،بأن أراد الرجل استبدال زوج بزوج،من غير أن يكون هنالك خلوف من المسلمين عليهما بمقام أحدهما على صاحبه أن لا يقيما حدود الله ولا نشوز من المرأة على الرجل،وإذا كان الأمر كذلك فقد بينا أن أخذ الزوج من امرأته مالا على وجله الإكراه لها والإضرار بها حتى تعطيه شيئا من مالها على فراقها حرام،ولو كان ذلك حبلة فضة فصاعدا،وأما الآية التي في سورة البقرة فإنها إنما دلت على إباحة الله تعالى ذكره لله أخذ الفدية منها، في حال الخوف عليهما أن لا يقيما حدود الله،بنشوز المرأة وطلبها فراق الرجل ورغبته فيها،فالأمر الذي أذن به للزوج في أحذ الفدية من المرأة في سورة النساء ضد الأمر الذي نحى من أجله عن أخذ الفدية في سورة النساء، كما الحظر في سورة النساء غير الطلاق والإباحة في سورة البقرة،فإنما يجوز في الحكمين أن يقال أحدهما ناسخ إذا اتفقت معاني المحكوم فيه ثم خولف بين الأحكام فيه باختلاف الأوقات والأزمنة،وأما

اختلاف الأحكام باختلاف معاني المحكوم فيه في حال واحدة ووقت واحد فذلك هــو (١) الحكمة البالغة، والمفهوم في العقل والفطرة، وهو من الناسخ والمنسوخ بمعزل» .

١٠-أثر السياق في القراءات.

ويظهر ذلك في الترجيح بين القراءات، وفي تضعيف القراءة أو ردها:

أ-أثر السياق في الترجيح بين معاني القراءات.

مثاله: في قـول الله تعالى: ﴿ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُواْ يَكَذِبُونَ ﴾ (البقرة

(١٠) قال ابن عطية - رحمه الله - : «قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر: ( يُكذّبون ) بضم الياء وتشديد الذال، وقرأ الباقون بفتح الياء وتخفيف الذال ... والقراءة بالتخفيف يؤيدها أن سياق الآيات إنما هي إحبار بكذهم» .

ب-أثر السياق في تضعيف القراءة أو ردها.

قال ابن كثير-رحمه الله-: «قرا بعضهم: ﴿ قراء ومن كفر فأمْتِعْه قليلا ﴾ الآية (البقرة ١٢٦) ، جعله من تمام دعاء إبراهيم، وهي قراءة شاذة مخالفة للقراء السبعة، وتركيب السياق يأبي معناها - والله أعلم - فإن الضمير في قال راجع إلى الله تعالى في قراءة الجمهور، والسياق يقتضيه، وعلى هذه القراءة الشاذة يكون الضمير في قال عائدا على إبراهيم، وهذا خلاف نظم الكلام، والله سبحانه هو العلام» .

١١-أثر السياق في بيان الأصح من سبب الترول.

<sup>(</sup>١) جامع البيان ١٦٢/٤ -١٦٣.

<sup>(</sup>٢)هو:عبد الحق بن غالب بن عبد الرحيم بن عطية الغرناطي، ولد سنة (٤٨١هـ)، كان فقيها محدثاً مفسرا، ولي القضاء، مات سنة (٤٦ هـ) وقيل غيرها، انظر الديباج المذهب ص ٢٧٥، بغية الوعاة ٧٣/٢ -٧٤.

<sup>(</sup>٣)وانظر السبعة لابن مجاهد ص ١٤٣.

<sup>(</sup>٤)المحرر الوجيز ٢/١ ٩٣-٩٣.

<sup>(</sup>٥)وانظر إملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات ٦٢/١.

<sup>(</sup>٦)تفسير ابن كثير ٢/.٤٣٠.

مثاله: في قول الله تعالى: ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ١٠ (النساء وج)، يقول ابن جرير –رحمه الله-: «اختلف أهل التأويل فيمن عني بهذه الآية وفيمن نزلت، فقال بعضهم:نزلت في الزبير بن العوام وخصم له من الأنصار اختصما إلى الــنبي عليه في بعض الأمور...، وقال آحرون: بل نزلت هذه الآية في المنافق واليهودي اللذين وصف الله صفتهما في قوله: ﴿ أَلَمْ ۚ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزَّعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُواْ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أُنزلَ مِن قَبْلِكَ يُريدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوٓ أَ إِلَى ٱلطَّنغُوتِ ﴾ (النساء ٦٠)...قال أبو جعفر: وهذا القول أعنى قول من قال عنى به المحتكمان إلى الطاغوت اللذان وصف الله شاهما في قول الله عَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُواْ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ ﴾ أولى بالصواب؛ لأن قوله: ﴿ فَلا ﴿ وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ﴾ في سياق قصة الذين ابتدأ الله الخبر عنهم بقوله: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُواْ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ ﴾،ولا دلالة تدل على انقطاع قصتهم،فإلحاق بعض ذلك ببعض ما لم تأت دلالة على انقطاعه أولى ،فإن ظن ظان أن في الذي روي عن الزبير من قصته وقصة الأنصاري في شراج الحرة ،وقول من قال في خبرهما:فترلت: ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ﴾ ما ينبئ عن انقطاع حكـــم هذه الآية وقصتها من قصة الآيات قبلها، فإنه غير مستحيل أن تكون الآية نزلت في حصة المحتكمين إلى الطاغوت،ويكون فيها بيان ما احتكم فيه الزبير وصاحبه الأنصاري؛إذ كانت الآية دالة على ذلك، وإذ كان ذلك غير مستحيل كان إلحاق معني بعيض ذلك ببعض أولى،ما دام الكلام متسقة معانيه على سياق واحد إلا أن تأتي دلالة على انقطاع بعض ذلك من بعض فيعدل به عن معنى ما قبله ".

<sup>(</sup>١) جامع البيان ٢٠١/٧ -٢٠٥.

۱۲-يعين السياق على تحديد أسلوب الكلام،حين يخالف ظاهره المقصود به،وذلك حين يأتي التعبير بالماضي والمقصود المضارع،أو العكس،وحين يكون الأسلوب ظاهره الخبر والمقصود به الإنشاء،وهكذا،على أن الاختلاف له غرض في بيان المعنى.

مثاله: في قول الله تعالى: ﴿ وَٱلْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصَ ﴾ (البقرة ٢٢٨): وقوله تعالى: ﴿ وَٱلْوَالِدَاتُ يُرْضِعُنَ أُولَكَ هُنَ ﴾ (البقرة ٢٣٣)، الأسلوب أسلوب خبر، لكن المراد من ذلك الأمر، والمرشد هو السياق، لكنه كان على الخبر تأكيداً، فكانت الصيغة مقصودةً.

قال الزركشي-رحمه الله-عن هاتين الآيتين: «السياق يدل على أن الله تعالى أمــر (۱) بذلك، لا أنه خبر وإلا لزم الخلف في الخبر» .

۱۳ - يعين السياق في بيان سبب التقديم، فأحد أسباب التقديم ما دل عليه السياق. مثاله: قال الزركشي-رحمه الله-في المقتضى التاسع من مقتضيات تقديم ما قدم والمعنى عليه: «التاسع سبق ما يقتضى تقديمه، وهو دلالة السياق، كقوله تعالى: ﴿وَلَكُم فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرْبِحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ ﴾ (النحل ٢)، لما كان إسراحها، وهي خماص وإراحتها وهي بطان قدم الإراحة؛ لأن الجمال بما حينئذ أفخر.

وقوله: ﴿ وَجَعَلْنَاهَا وَٱبْنَهَا ءَايَةً لِلْعَالَمِينَ ﴾ (الأنبياء ٩١)؛ لأن السياق في ذكر مريم في قوله: ﴿ وَٱلَّتِي َ أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا ﴾ (الأنبياء ٩١)، ولذلك قدم الابن في غير هذا المكان، قال تعالى: ﴿ وَجَعَلْنَا ٱبْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ مَ ءَايَةً ﴾ (المؤمنون ٥٠).

وقوله: ﴿ فَفَهُمْنَهُا سُلَيْمَنَ وَكُلاً ءَاتَيْنَا حُكُمًا وَعِلْمًا ﴾ (الأنبياء ٧٩)، فإنه قدمه، قال قدم الحكم مع أن العلم لا بد من سبقه للحكم، ولكن لما كان السياق في الحكم قدمه، قال تعالى: ﴿ وَدَاوُردَ وَسُلَيْمَنَ إِذْ يَخَكُمُ انِ فِي ٱلْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ ٱلْقَوْمِ وَكُنّا عِلَى اللهَ عَنَمُ ٱلْقَوْمِ وَكُنّا فِي اللهِ عَنَمُ ٱلْقَوْمِ وَكُنّا فِي اللهِ عَنَمُ اللهُ وَمُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١)البرهان في علوم القرآن ٣٢٠/٢.

<sup>(</sup>٢) البرهان في علوم القرآن ٢٦٢/٣، وانظر الكشاف ٢٢٥/٤-٢٢٦.

١٤-يعين السياق في الرد على الفرق الضالة المخالفة في العقيدة.

مثال ذلك: في قول الله تعالى: ﴿ مَّا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ ٱللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّعَةٍ فَمِن اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّعَةٍ فَمِن نَّفْسِكَ وَأَرْسَلْنَكَ لِلنَّاسِ رَسُولاً وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ شَهِيدًا ﷺ (النساء ٧٨).

تنازع فيها كثير من مثبتي القدر ونفاته، فكان منهم من قال: الأفعال كلها من الله لقوله: ﴿ قُلُ مُنْ عِندِ ٱللّهِ ﴾، ومنهم قال: الحسنة من الله والسيئة من نفسك لقوله: ﴿ قُلُ مُنْ عِندِ ٱللّهِ ﴾ ومنهم قال: الحسنة من الله والسيئة من نفسك القوله: ﴿ مَّا أَصَابَكَ مِن سَيِّعَةٍ فَمِن نَفْسِكَ ﴾ ، وقد أبطل ابن تيمية – رحمه الله – هذين القولين وقرر العقيدة الصحيحة، ووظف السياق توظيفاً حكيماً في تقرير ذلك، فإنه:

أولاً: بيّن أن لغة القران قد ورد فيها استعمال لفظ الحسنة في الطاعات وفي النعم، وأما السيئة فوردت بمعنى المعصية وبمعنى المصيبة.

وثانياً:قرر أن الوارد في الآيتين محل البحث إنما هو النعم والمصائب، مستدلاً على ذلك بما في ألفاظ الآية: ﴿ مَّا أَصَابَكَ ﴾ فإنه من فعل غيرك بك، وبين نظيره من الألفاظ التي أتت بمثل هذا المعنى: كلفظ ( مسك) ونحوه، ثم بين أن اللفظ الذي يبين الطاعة والمعصية هو لفظ : (جاء) كقوله تعالى: ﴿ مَن جَآءَ بِٱلْحَسَنَةِ ﴾ (الأنعام ١٦٠).

وثالثاً:قرر هذا المعنى الصحيح من خلال سياق النص،فإن الآية وردت في سياق الحظ على الجهاد وذم المتخلفين عنه،فذكر سبحانه ما يصيب المؤمنين من المصيبة فيه وتارة من فضل الله.

ورابعاً:زاد الأمر تأكيداً بالنظر إلى سياق القرآن،فأورد نظير هذا المعنى في القـــرآن (١) في قصة موسى التَّلِيِّلِيِّ وفرعون،وما ورد كذلك في سورة يس .

٥١-يدل السياق على التخصيص.

مثاله:قال الزركشي-رحمه الله-: «مسألة هل يترك العموم لأجل السياق؟يخرج من

<sup>(</sup>١) انظر محموع الفتاوي ١١٠/٨ ١٣٩/٤، وانظر إرشاد العقل السليم ١٣٩/٤.

كلام الشافعي في هذه المسألة قولان، فإنه تردد قوله في الأمة الحامل إذا طلقها بائناً، هل يجب لها النفقة أم لا؟ على قولين:

أحدهما: نعم لعموم قوله تعالى: ﴿ وَإِن كُنَّ أُولَنتِ حَمَّلٍ ﴾ (الطلاق ٦).

والثاني: لا؛ لأن سياق الآية يشعر بإرادة الحرائر، لقوله: ﴿ فَأَنفِقُواْ عَلَيْمِنَ حَمَّلَهُنّ ﴾ (الطلاق ٦)، فضرب أحلا تعود المرأة بعد مضيه إلى الاستقلال بنفسها، والأمة لا تستقل، وأطلق الصيرفي حواز التخصيص بالسياق، ومثله بقوله تعالى: ﴿ الّذِين قَالَ لَهُمُ ٱلنّاسُ إِنَّ ٱلنّاسَ قَدْ جَمَعُواْ لَكُمْ ﴾ (آل عمران ١٧٣)، وكلام الشافعي في الرسالة يقتضيه، بل بوب على ذلك بابا، فقال: باب الذي يبين سياقه معناه، وذكر قوله تعالى: ﴿ وَسَعَلْهُمْ عَنِ ٱلْقَرْيَةِ ٱلَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ ٱلْبَحْرِ ﴾ (الأعراف ١٦٣)، فإن السياق أرشد إلى أن المراد أهلها، وهو قوله: ﴿ إِذْ يَعَدُونَ فِي ٱلسّبْتِ ﴾ (الأعراف ١٦٣)،

وقال الشيخ تقي الدين في شرح الإلمام: نص بعض أكابر الأصوليين على أن العموم يخص بالقرائن، قال: ويشهد له مخاطبات الناس بعضهم بعضا، حيث يقطعون في بعض المخاطبات بعدم العموم بناء على القرينة، والشرع يخاطب الناس بحسب تعارفهم... قال: ولا يشتبه عليك التخصيص بالقرائن بالتخصيص بالسبب كما اشتبه على كثير من الناس، فإن التخصيص بالسبب غير مختار، فإن السبب وإن كان خاصا فلا يمتنع أن يورد لفظ عام يتناوله وغيره، كما في قوله: ﴿ وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَاقَطَعُواْ أَيْدِيهُمَا ﴾ (المائدة هم)، ولا ينتهض السبب بمحرده قرينة لرفع هذا، بخلاف السياق، فإن به يقع التبيين والتعيين، أما التبيين ففي المحملات، وأما التعيين ففي المحتملات، وعليك باعتبار هذه في ألفاظ الكتاب والسنة والمحاورات تجد منه ما لا يمكنك حصره قبل اعتباره انتهى» .

<sup>(</sup>١)البحر المحيط للزركشي ١١/٢.

والصحيح أن ما عقب به الشوكاني-رحمه الله-متعقب،وذلك أن قصد ابن دقيق العيد هو أن السياق يبين غرض المتكلم ومراده فلا يبقى هناك منازعة في شيء،وأما التخصيص بالسبب فإنه مخالف لهذا تماماً،وذلك أن قصد المتكلم في كلامه إلى العموم دليل على أنه لم يرد القصر على السبب.

يبين هذا قول ابن دقيق-رحمه الله-في شرحه لعمدة الأحكام، حيث يقول: «ويجب أن تتنبه للفرق بين دلالة السياق والقرائن الدالة على تخصيص العام وعلى مراد المتكلم، وبين مجرد ورود العام على سبب، ولا تجريها مجرى واحداً، فإن مجرد ورود العام على سبب، ولا تجريها مجرى واحداً، فإن مجرد ورود العام على سبب لا يقتضي التخصيص به، كقوله: ﴿ وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقَّطَعُوا المُتَكلم بَن كالمه، وهي المرشرورة أيّديتهُ مَا ﴾ (المائدة ٣٨) بسبب سرقة رداء صفوان. وأنه لا يقتضي التخصيص به بالضرورة والإجماع. أما السياق والقرائن فإنما الدالة على مراد المتكلم من كلامه، وهي المرشدة إلى بيان المجملات وتعيين المحتملات، فاضبط هذه القاعدة، فإنما مفيدة في مواضع لا تحصى» موالله أعلم.

<sup>(</sup>١)إرشاد الفحول ٢٧٥/١.

<sup>(</sup>٢)إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام ٢١/٢.

# النصل الثاني: المتشابه اللنظي في القرآن.

وتحته أربعة مباحث

المبحث الأول: تعريف المتشابه، والمتشابه اللفظي، لغة واصطلاحاً وفي القرآن.

المبحث الثاني: أنواع المتشابه اللفظي في القرآن. المبحث الثالث: أهمية علم المتشابه وفوائده. المبحث الرابح: دراسة في كتب المتشابه اللفظي من هيث عنايتها بدلالة السياق.

#### البحث الأول: تعريف المتشابه، والمتشابه اللفظي، لغة شحت الأول: تعديف المتشابه، والمتشابه اللفظي، لغة

واصطلاحاً وفي القرآن.

وتحته أربعة مطالب:

الملكب الأول: تحريف المتشابه لفة.

المطلب الشانس: أنواع المتشابه في القرآن.

الملب الثالث: تعريف التشابه اصطلاحاً.

المطلب الرابع: تحريف المتشابه اللفظى في القرآن

#### الطلب الأول: تعريف التشابه لغة.

قال الجوهري رحمه الله(٣٩٣): «شبه وشبّه، لغتان بمعنى ... والمشتبهات من (١) الأمور: المشكلات والمتشابحات: المتماثلات» .

وقال ابن فارس رحمه الله(٣٩٥): «الشين والباء والهاء أصل واحد يدل علي تشابه الشيء وتشاكله لوناً ووصفاً. يقال شبه وشبّه وشبّه. والشبّه من الجوهر: الذي يشبه الذهب . والمشبهات من الأمور: المشكلات. واشتبه الأمران إذا أشكلا» .

وقال الراغب الأصفهاني رحمه الله(٢٥): «الشبه والشبه والشبيه: حقيقتهما في المماثلة من جهة الكيفية كاللون والطعم، وكالعدالة والظلم، والشبهة : هو أن لا يتميز أحد الشيئين من الآخر لما بينهما من التشابه عيناً كان أو معنيًّ ،قال: ﴿ وَأَتُوا بِهِ عِنْ الشيئين من الآخر لما بينهما من التشابه عيناً كان أو معنيًّ ،قال: ﴿ وَأَتُوا بِهِ عَمْ السَّيْئِيمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّا اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

قال محمد بن أبي بكر الرازي-رحمه الله-(٧٢١): «شِبُهٌ وشَبَهٌ لغتان بمعنى، يقال: هذا شِبْهُه أي شبيه وبينهما شَبَهٌ بالتحريك، والجمع مُشَابِهُ على غير قياس ... والشُّبْهةُ الالتباس، والمُشتَبِهاتُ من الأمور المشكلات، والمُتشَابِهاتُ المتماثلات، وتَشَابُهَ فلان بكذا، والتَّشْبِيهُ التمثيل، وأشْبَهَ فلانا وشابَهَهُ، واشْبَهُ عليه الشيء، والشَّبَهُ» .

<sup>(</sup>١)الصحاح ١٦٣٢/٢-١٦٣٣

<sup>(</sup>٢)معجم مقاييس اللغة٣/٣٤٢

<sup>(</sup>٣)مفردات ألفاظ القرآن ص ٤٤٣-٤٥

<sup>(</sup>٤)لسان العرب ٢٣/٧-٢٥

<sup>(</sup>٥) مختار الصحاح ١٣٨/١.

وقال الفيروز آبادي–رحمه الله–(٨١٨هــ):«وشابمه وأشبهه:ماثلــه...وتشـــابما (١) واشتبها:أشبه كلُ منهما الآخر حتى التبسا» .

إنه وبالتأمل في التعريف اللغوي للمتشابه يظهر أنّ هذه المادة تدور على أصل التماثل ،وما المشكلات من الأمور ،والمشتبهات ،وكذا ما يعرف بالشبهة إلا معنًى من معاني التماثل، حيث لا تشتبه الأمور إلا بوجود تماثل أو بعض تماثل بين المشبّة والمشبّة به،إما تماثل عام،أو تماثل نسبي إضافي، وهو ما يكون متشاهاً على أحد دون أحد.

قال ابن قتيبة -رحمه الله - : «ثم قد يقال لكل ما غمض ودق : متشابه وإن لم تقع الحيرة فيه من جهة الشبه بغيره، ألا ترى أنه قد قيل للحروف المقطعة في أوائل الله المياه وليس الشك فيها والوقوف عندها لمشاكلتها غيرها والتباسها بحا» .

وعندي أن أصل التماثل لا يزال ملحوظاً في كل ما يقال فيه متشابه، وإنما يكون القصور من الناظر في إدراك وجه التشابه، فالحروف المقطعة التي ذكرها ابن قتيبة مثلاً وجه التشابه فيها: أنما حروف تشبه الحروف التي ننطق بما، فوقع الإشكال في معناها مع مشابمتها ما ننطق به، مما نعلم معناه، والله أعلم.

<sup>(</sup>١)القاموس المحيط ٢٩٩/٤

<sup>(</sup>٢)هو:عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري،ولد سنة(٢١٣هـ)،نزيل بغداد،كان رأساً في اللغة،له تصانيف كثيرة منها معاني القرآن،مختلف الحديث،دلائل النبوة،مات سنة(٢٧٦هـ)،انظر سير أعلام النبلاء ٢٩٦/١٣،بغيـة الوعاة ٢٣/٢.

<sup>(</sup>٣) تأويل مشكل القرآن ص ١٠٢.

## المطلب الشانس:أنواع المتشابه في القرآن.

لقد وصف الله تعالى «القرآن بأنه محكم، وبأنه متشابه، وبأن بعضه محكم وبعضه ه (١) متشابه» .

فالأول:قوله تعالى: ﴿ الرَّ تِلْكَ ءَايَنتُ ٱلْكِتَنبِ ٱلْحَكِيمِ ۞ ﴿ رَسُونس ١ ﴾ وقول هود ١). وتعالى: ﴿ الْرَّ كِتَنبُ أُحْكِمَتْ ءَايَنتُهُ و ثُمَّ فُصِّلَتْ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ۞ ﴾ (هود ١).

والثاني:قوله تعالى في سورة الزمر (آية ٢٣): ﴿ ٱللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ ٱلْحَدِيثِ كِتَنبًا مُتَشَيهًا مَّثَانِيَ تَقْشَعِرُ مِنْهُ جُلُودُ ٱلَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ ذَالِكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهْدِى بِهِ مَن يَشَآءُ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ لَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ ذَالِكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهْدِى بِهِ مَن يَشَآءُ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ لَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ أَلَهُ مَن لَهُ مِنْ هَادٍ هَمْ فَقد وصف القرآن كله بأنه متشابه.

والثالث:قوله تعالى في آل عمران (آية ٧): ﴿ هُوَ ٱلَّذِينَ أَنْزَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِتَنبَ مِنْهُ ءَايَت مُخْكَمَت هُنَ أُمُّ ٱلْكِتَنبِ وَأُخَرُ مُتَشَيبِهَت أَفَامًا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْخُ فَيَتَبِعُونَ مَا تَشْبَهَ مِنْهُ ٱبْتِغَاءَ ٱلْفِتْنَةِ وَٱبْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِم أُوما يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ وَإِلا ٱللَّه وَٱلرَّاسِخُونَ فِي مَا تَشْبَهَ مِنْهُ ٱبْتِغَاءَ ٱلْفِتْنَةِ وَٱبْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِم وَمَا يَعْلَمُ تَأُويلَهُ وَإِلا ٱللَّه وَٱلرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَا بِهِ عَكُل مِن عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَكُرُ إِلّا أُولُوا ٱلْأَلْبَبِ ﴿ هُ اللهُ مَنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَكُرُ إِلّا أُولُوا ٱلْأَلْبَبِ ﴿ اللهُ اللهُ مَنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَكُرُ إِلّا أُولُوا ٱلْأَلْبَبِ ﴿ اللهُ اللهُ وَصَف بعض آيات القرآن بالمتشابه، وبعضها بالحكم.

«فالإحكام الذي وصف به جميع القرآن هو: الإتقان والجودة في اللفظ والمعنى، فألفاظ القرآن كلم في أكمل البيان، والفصاحة والبلاغة، ومعانيه أكمل المعاني، وأجلها، وأنفعها للخلق حيث تتضمن كمال الصدق في الأخبار وكمال الرشد والعدل في الأحكام كما قال تعالى: ﴿وَتَمَّتُ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدُلاً ﴾ (الأنعام ١١٥).

<sup>(</sup>١) تقريب التدمرية لابن عثيمين ضمن مجموع فتاواه ١٨٤/٤.

والتشابه الذي وصف به جميع القرآن هو تشابه القرآن في الكمال والإتقان، والائتلاف، فلا يناقض بعضا في الأحكام، ولا يكذب بعضه بعضاً في الأحكام، والائتلاف، فلا يناقض بعضه بعضاً في الأحكام، ولا يكذب بعضاً في الأحكام، ولا يكذب بعضاً في الأحكام بعضاً بع

قال النحاس-رحمه الله-: «المعنى: أنه يشبه بعضه بعضا في الحكمة والحق، كما قال النحاس-رحمه الله-: «المعنى: أنه يشبه بعضه بعضا في الحكمة والحق، كما قال حل وعز: ﴿ وَلُوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ ٱللَّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ ٱخْتِلَنفًا كَثِيرًا ﴾ (النساء ٨٢) » . وقال البغوي-رحمه الله- : « ﴿ ٱللَّهُ نَزُّلَ أَحْسَنَ ٱلْحَدِيثِ كِتَنبًا مُّتَشَبِهًا ﴾ يشبه بعضه بعضا في الحسن ويصدق بعضا ليس فيه تناقض ولا اختلاف» .

وأما وصف بعض القرآن بأنه محكم وبعضــه بأنــه متشــابه،كما في آيــة آل عمران،فقد اختلف العلماء في معنى المحكم والمتشابه في الآية اختلافاً كثيراً تبعاً لاختلافهم في الوقف والوصل في الآية.

قال ابن جرير – رحمه الله –: «اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك، وهل الراسخون معطوفون على اسم الله ، معنى إيجاب العلم لهم بتأويل المتشابه، أو هم مستأنف ذكرهم . معنى الخبر عنهم ألهم يقولون: آمنا بالمتشابه، وصدقنا أن علم ذلك لا يعلمه إلا الله ؟ فقال بعضهم: معنى ذلك وما يعلم تأويل ذلك إلا الله وحده منفردا بعلمه، وأما الراسخون في العلم فإلهم ابتدئ الخبر عنهم بألهم يقولون آمنا بالمتشابه والحكم، وأن جميع ذلك من عند الله . . وقال آخرون: بل معنى ذلك وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، وهم مع علمهم بذلك ورسوخهم في العلم: ﴿ يَقُولُونَ ءَامَنّا بِهِ عَكُلٌ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا ﴾ » .

<sup>(</sup>١)السابق ٤/٤.

<sup>(</sup>٢)معابي القرآن ١٦٨/٦.

<sup>(</sup>٣)هو:الحسين بن مسعود بن محمد البغوي الشافعي،كان إماماً في التفسير والحديث والفقه،له معالم التتريسل في التفسير وشرح السنة وغيرها،مات سنة (١٦هـ)وقد جاوز الثمانين،انظر سير أعسلام النبلاء ١٩٩/٩٩- التفسير وشرح المندوودي ١٥٧/١-١٥٩.

<sup>(</sup>٤)معالم التتريل ٢/٤، وانظر جامع البيان ٢٠/١٩، بحموع الفتاوى ١٩٠/١٤.

<sup>(</sup>٥) جامع البيان ٢١٧/٥-٢٢٠، وانظر تفسير ابن كثير ١١-١٠.٢

وعلى القول بأن الراسخين في العلم معطوفون على لفظ الجلالة، فإن معنى التأويل يكون التفسير، أي أن الراسخين في العلم يعلمون تفسير المتشابه.

وأما على القول بأن الوقف على لفظ الجلالة، وأن الراسخين في العلم لا يعلمون تأويله، فإن معنى التأويل: هو مآل الشيء وحقيقته، ولا يصح أن يكون بمعنى التفسير؛ لأنه ما من شيء في كتاب الله إلا ويلزم معرفة معناه، حتى لا يكون الله خاطبنا بما لا نعقل معناه.

قال ابن تيمية – رحمه الله –: «والمقصود هنا: أنه لا يجوز أن يكون الله أنزل كلاما لا معنى له، و لا يجوز أن يكون الرسول و جميع الأمة لا يعلمون معناه، كما يقول ذلك من يقوله من المتأخرين، وهذا القول يجب القطع بأنه خطأ، سواء كان مع هذا تأويل القرآن لا يعلمه الراسخون، أو كان للتأويل معنيان يعلمون أحدهما ولا يعلمون الآخر» .

وقال: «من جعل الصواب قول من جعل الوقف عند قولـه: ﴿ إِلَّا ٱللَّهُ ﴾ وجعـل التأويل بمعنى التفسير، فهذا خطأ قطعاً» .

وأما معنى المحكم والمتشابه في هذه الآية ففيه أقوال كثيرة:

١-فقيل:المحكم ما استقل بنفسه و لم يحتج إلى بيان،والمتشابه ما احتاج إلى بيان.

٢-وقيل:المتشابه الحروف المقطعة في أول السور.

٣-وقيل:المحكم ما أحكم الله من الحلال والحرام،والمتشابه ما اشتبهت معانيه.

٤ - وقيل: المحكم ما أحكم الله من قصص الأمم، والمتشابه ما اشتبهت ألفاظه منها.

٥-وقيل:المحكم ما لم يحتمل من التأويل غير وجه، والمتشابه ما احتمل وجوهاً.

٦-وقيل:المحكم ما يؤمن به ويعمل به،والمتشابه ما يؤمن به ولا يعمل به.

٧-أن المتشابه آيات الصفات.

٨-وقيل:المحكم ما علم العلماء تأويله،والمتشابه ما لم يكن للعلماء إلى معرفته سبيل ما استأثر الله بعلمه .

<sup>(</sup>١) مجموع الفتاوي ١٧/٠٣٩، وانظر جامع البيان ١٩٩/٥٠٠٠.

<sup>(</sup>٢)السابق ١٧/٠٠٤.

<sup>(</sup>٣) انظر جامع البيان ١٩٢/٥-٠٠١، محموع الفتاوي ١٧/١٧-٤٠٣٠.

مما سبق وعلمناه من معنى التشابه العام، ومما ذكرناه هنا من أقوال العلماء في معنى المتشابه في آية آل عمران، يتبين لنا أن المتشابه له ثلاث معان:

أحدهما:التشابه في الإتقان والإحكام،وهذا التشابه العام،وعلاقة هذا بالمعنى اللغوي ظاهرة،فإن هنا تماثلاً وتشابهاً والجامع هو الإتقان.

الثاني:التشابه بمعنى الخفاء واللبس العام،وهذا يمثله القول الأخير من أقوال العلماء في آية آل عمران،وذلك أن ما استأثر الله بعلمه من حقائق المغيبات كنعيم الجنة وعلماء النار وغيرها خفاؤه عام.

وعلاقة هذا بالمعنى اللغوي تحتاج إلى بيان،وذلك أن ما أخبر الله به من نفسه،وعن اليوم الآخر فيه ألفاظ متشابحة تشبه معانيها المغيبات،كالذي «أخبر الله به عن نفسه أنه حي،عليم،قدير،سميع،بصير،ونحو ذلك،ونحن ما نعلمه في الدنيا،كما أخبر عن نفسه أنه حي،عليم،قدير،سميع،بصير،ونحو ذلك،ونحن نعلم أن ما دلت عليه هذه الأسماء من الصفات ليس مماثلاً في الحقيقة لما للمخلوق منها،فحقيقته ها لا يعلم معناها إلا الله،كما نعلم أن في الجنة لحماً،ولبناً،وعسلاً،وماء،و خمراً،ونحو ذلك،ولكن ليس حقيقة ذلك من حنس ما في الدنيا،وحينئذ لا يعلم حقيقتها إلا الله تعالى.

والإخبار عن الغائب لا يفهم إن لم يعبر عنه بالأسماء المعلومة معانيها في الشاهد، ويعلم بها ما في الغائب بواسطة العلم بما في الشاهد، مع العلم بالفارق المميز، وأن ما أخبر الله به من الغيب أعظم مما يعلم في الشاهد» .

الثالث: التشابه بمعنى الخفاء واللبس النسبي الإضافي، وهذا الخفاء هو على بعض الناس دون بعض، والأقوال السبعة الأولى من أقوال العلماء في معنى المتشابه في آية آل عمران هي من هذا.

وأما علاقة هذا بالمعنى اللغوي، فكالذي قبله، وذلك أن هذا الخفاء ناتج عن الماثلة، فبسبب المماثلة كان الخفاء، لكنها مماثلة نسبية إضافية، فقد يتماثل عند شخص مالا يتماثل عند غيره.

<sup>(</sup>١) تقريب التدمرية ضمن مجموع فتاوى الشيخ ١٩٠/٤.

ومعلوم أن الخفاء النسبي الإضافي غير محصور الأفراد، ولهذا قال ابن كثير – رحمه الله الله دريخبر تعالى أن في القرآن آيات محكمات هن أم الكتاب، أي: بينات واضحات الدلالة لا التباس فيها على أحد، ومنه آيات أخر فيها اشتباه في الدلالة على كثير من الناس أو بعضهم، فمن رد ما أشتبه إلى الواضح منه وحكم محكمه على متشاهه عنده فقد اهتدى، ومن عكس انعكس، ولهذا قال تعالى: ﴿ هُنَ أُمُّ ٱلْكِتَنبِ ﴾ أي أصله الذي يرجع إليه عند الاشتباه، ﴿ وَأُخَرُ مُتَشَيبِهَاتُ ﴾ أي: تحتمل دلالتها موافقة المحكم، وقد تحتمل شيئا آخر من حيث اللفظ والتركيب لا من حيث المراد» .

ثم قال: «وأما هاهنا(أي آية آل عمران) فالمتشابه هو الذي يقابل المحكم وأحسن ما قيل فيه هو الذي قدمنا، وهو الذي نص عليه محمد بن إسحاق بن يسار – رحمه الله – حيث قال: ﴿ مِنْهُ عَالَيْتُ مُحْكَمُنتُ ﴾ فهن حجة الرب، وعصمة العباد، ودفع الخصوم والباطل، ليس لهن تصريف ولا تحريف عما وضعن عليه.

قال: والمتشابحات في الصدق ليس لهن تصريف وتحريف وتأويل، ابتلى الله في العباد، كما ابتلاهم في الحلال والحرام ألّا يصرفن إلى الباطل، ولا يحرفن عن الحق، ولهذا قال الله تعالى: ﴿ فَأَمَّا اللّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْعٌ ﴾ أي ضلال وحروج عن الحق إلى الباطل ﴿ فَيَتّبِعُون مَا تَشْدَبُهُ مِنْهُ ﴾ أي إنما يأخذون منه بالمتشابه الذي يمكنهم أن يحرفوه إلى مقاصدهم الفاسدة ويترلوه عليها؛ لاحتمال لفظه لما يصرفونه، فأما المحكم فلا نصيب لهم فيه؛ لأنه دافع لهم وحجة عليهم، ولهذا قال الله تعالى: ﴿ ٱبْتِغَآء ٱلفِتّنَةِ ﴾ أي الإضلال لنباعهم إيهاما لهم ألهم يحتجون على بدعتهم بالقرآن، وهو حجة عليهم لا لهم، كما لو أحتج النصارى بأن القرآن قد نطق بأن عيسى روح الله، وكلمته ألقاها إلى مريم، وتركوا الاحتجاج بقوله: ﴿ إِنَّ هُوَ إِلَّا عَبْدُ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ ﴾ (الزخرف ٥٩)، وبقوله: ﴿ إِنَّ مَثَلُ عَادَمٌ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ دُكُن فَيَكُونُ ﴾ (آل عمران

<sup>(</sup>١) تفسير ابن كثير ٦/٢.

90)،وغير ذلك من الآيات المحكمة المصرحة بأنه خلق من مخلوقات الله وعبد ورسول من (۱) رسل الله» .

إن هذا الذي ذكره ابن كثير-رحمه الله-حسنٌ، وهو يفيد أن المذموم إنما هو تطلب الفتنة في المتشابه لا تطلب معنى المتشابه، وهذا حقٌ، لكنه على قراءة الوصل وحدها، فهو يبين حقيقة التشابه النسبي الإضافي، ولا يبين المعنى على اعتبار القراءة الأخرى.

قال الشنقيطي-رحمه الله-: «وقال بعض العلماء: والتحقيق في هذا المقام أن الله علمه قالوا هي عاطفة جعلوا معنى التأويل التفسير وفهم المعنى، كما قال النبي ﷺ: "اللهم علمه التأويل" أي التفسير وفهم معاني القرآن، والراسخون يفهمون ما خوطبوا به وإن لم يحيطوا علما بحقائق الأشياء على كنه ما هي عليه، والذين قالوا هي استئنافية جعلوا معنى التأويل حقيقة ما يؤول إليه الأمر، وذلك لا يعلمه إلا الله، وهو تفصيل جيد، ولكنه يشكل عليه أمران:

الأول:قول ابن عباس-رضي الله عنهما-:التفسير على أربعة أنحاء، تفسير لا يعلمه أحد في فهمه، وتفسير تعرفه العرب من لغاتها، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله بمعنى التفسير لا ما تؤول إليه الله، فهذا تصريح من ابن عباس أن هذا الذي لا يعلمه إلا الله بمعنى التفسير لا ما تؤول إليه حقيقة الأمر، وقوله هذا ينافي التفصيل المذكور.

الثاني:أن الحروف المقطعة في أوائل السور لا يعلم المراد بها إلا الله؛إذ لم يقم دليل على شيء معين أنه هو المراد بها من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا من لغة العرب،فالجزم بأن معناها كذا على التعيين تحكم بلا دليل» .

إن ما ذكره الشنقيطي-رحمه الله- من الاعتراض مجاب عنه.

أما الاعتراض الأول: فقد اختلفت الرواية فيه عن ابن عباس-رضي الله عنهما-ففي الله عنهما-ففي الله عنها الدر المنثور: «أخرج ابن المنذر من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال: تفسير القرآن على أربعة وجوه، تفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعذر الناس بجهالته من حلال أو حرام، وتفسير تعرفه العرب بلغتها، وتفسير لا يعلم تأويله إلا الله من ادعي علمه فهو

<sup>(</sup>۱) تفسير ابن كثير ۷/۲-۸.

<sup>(</sup>٢)أضواء البيان ٢٣٧/١-٢٣٨، وأثر ابن عباس-رضي الله عنهما- هذا أخرجه ابن جرير في تفسيره ٧٠/١.

(١) كاذب» .ففي هذه الرواية التصريح بأن الذي لا يعلمه إلا الله إنما هو ما تـــؤول إليـــه حقيقة الأمر.

ولهذا فقد قال ابن تيمية-رحمه الله-بعد أن ساق كلام ابن عباس-رضي الله عنهما-السابق: «وهذا القول يجمع القولين، ويبين أن العلماء يعلمون من تفسيره ما لا يعلمه غيرهم، وأن فيه ما لا يعلمه إلا الله، فأما من جعل الصواب قول من جعل الوقف عند قوله: ﴿ إِلَّا ٱللَّهُ ﴾ وجعل التأويل بمعنى التفسير، فهذا خطأ قطعاً» .

أما الاعتراض الثاني من الشنقيطي-رحمه الله-: فمجاب عنه بأن عدم الجزم بمعينً للحروف المقطعة لا يعني أنه ليس لها معنى، ولا يعني أن أحداً لم يصب معناها، فشأنها شأن كل ما وقع الخلاف فيه.

وبعد هذا البيان فإننا نستطيع-بإذن الله-أن ننتقل مطمئنين إلى المطلب التالي، وهو تعريف المتشابه اصطلاحاً، بعد أن عرفنا أنواعه في القرآن، وقد تبين لنا مفهوم المتشابه في القرآن بعد إحاطتنا بأنواعه، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) الدر المنثور ١٥١/٢ -١٥١، وانظر تفسير السمرقندي ١٦٥/١.

<sup>(</sup>۲)مجموع الفتاوي ۱۷/۰۰٪.

# الطلب الثالث: تعريف التشايه اصطلاحاً.

نستطيع أن نعرف المتشابه اصطلاحاً بالنظر إلى أنواعه الثلاثة السابقة، فإن التعريف يختلف باحتلافها:

١-فإننا إذا نظرنا إلى التشابه العام للقرآن، وهو أنه يشبه بعضه بعضاً في الإتقان والحسن، فإننا نستطيع أن نعرفه اصطلاحاً بأنه:

تماثل القرآن في الكمال والإتقان، والائتلاف، فلا يناقض بعضه بعضاً في الأحكام، ولا يكذب بعضه بعضاً في الأخبار.

٢-وإذا نظرنا إلى التشابه بمعنى الخفاء واللبس العام، فإننا نستطيع تعريفه بأنه:

اشتراك ألفاظ ومعاني ما يذكر من المغيبات مع ما نعلمه من ألفاظ ومعاني أسماء تلك المسميات، مع اختلاف في الحقائق لا ندركه.

٣-وأما إذا نظرنا إلى التشابه بمعنى الخفاء واللبس النسبي الإضافي، فإن تعريف عين المتشابه، ولسنا بحاحة إلى تتبع تلك الأقوال.

لكننا قد علمنا أن المتشابه اللفظي-الذي هو موضوع البحث-هو أحد الأقــوال التي قيلت في المراد بالمتشابه في آية آل عمران،فهو من المتشابه النسبي الإضــافي،وهو مــا نحتاج إلى تعريفه،وهذا ما سيكون في المطلب التالي-بإذن الله-.

# المطلب الرابح: تعريف المتشابه اللفظي في القرآن.

لقد حدد العلماء مفهوم المتشابه اللفظي، ولم أجدهم عرفوه على ما جرى من تعريف الحدود المتعارف عليه، ولهذا فإننا سنستعرض أقوالهم في تحديدهم لمفهومه حتى يتبين لنا التعريف المختار، وسنبدأ ذلك بإذن الله بالمتقدم فالذي يليه وهكذا.

إن أول ما يطالعنا في ذلك النص الذي يسوقه ابن جرير-رحمه الله-عن عبد (۱) الرحمن بن زيد بن أسلم في تعيينه المراد بالمتشابه في آية آل عمران، فقد حدد المتشابه بما نسميه الآن بالمتشابه اللفظي، فيقول: «وقال آخرون: معنى المحكم ما أحكم الله فيه من آي القرآن وقصص الأمم ورسلهم الذين أرسلوا إليهم، ففصله ببيان ذلك لمحمد وأمته.

والمتشابه هو ما اشتبهت الألفاظ به من قصصهم عند التكرير في السور، فقصة بانتفاق الألفاظ واختلاف المعاني.

ذكر من قال ذلك: حدثني يونس قال أخبرنا بن وهب قال: قال ابن زيد وقرأ: ﴿ الرَّ كِتَنبُ أَحْكِمَتْ ءَايَنتُهُ وَثُمَّ فُصِّلَتْ مِن لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ﴾ (هود ١)قال: وذكر حديث رسول الله في أربع وعشرين آية منها (أي من سورة هود) وحديث نوح في أربع وعشرين آية منها أي من سورة هود ١٩٤) ثم ذكر: ﴿ وَإِلَىٰ عَادٍ ﴾ (هود ١٩٤) ثم ذكر صالحا وإبراهيم ولوطا وشعياً وفرغ من ذلك، وهذا يقينٌ ، ذلك يقين: ﴿ أُحْكِمَتْ ءَايَنتُهُ وَثُمَّ فُصِّلَتْ ﴾ .

قال: والمتشابه ذكر موسى في أمكنة كثيرة وهو متشابه، وهو كله معنى واحدٌ، وهو متشابه، وهو كله معنى واحدٌ، وهو متشابه: ﴿ فَأَسَلُكُ مِنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّالَالَالَالَا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

<sup>(</sup>۱)هو:عبد الرحمن بن زيد بن أسلم المدني،صاحب قرآن وتفسير،له كتاب في التفسير وفي الناسخ والمنسوخ،مات سنة(۱۸۲هـــ).انظر،الفهرست لابن النديم ص ۳۱۵،سير أعلام النبلاء ۳٤۹/۸.

قال: ثم ذكر هودا في عشر آيات منها، وصالحا في ثماني آيات منها، وإبراهيم في ثماني آيات أخرى، ولوطا في ثماني آيات منها، وشعيباً في ثلاث عشرة آية، وموسى في أربع آيات، كل هذا يقضي بين الأنبياء وبين قومهم في هذه السورة، فانتهى ذلك إلى مائة آية من سورة هود، ثم قال: ﴿ فَالِكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلْقُرَىٰ نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَآبِمُ وَحَصِيدٌ سورة هود، ثم قال: ﴿ فَالِكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلْقُرَىٰ نَقُصُّهُ مَلَيْكَ مِنْهَا قَآبِمُ وَحَصِيدٌ فَيَ اللَّهُ مَنْهَا فَآبِمُ وَحَصِيدٌ فَيْهَا فَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّ

وقال: في المتشابه من القرآن من يرد الله به البلاء والضلالة يقول: ما شأن هــــذا لا يكون هكذا وما شأن هذا لا يكون هكذا؟» .

لقد نبه ابن أسلم-رحمه الله-إلى المتشابه اللفظي،وذكر نوعاً واحداً منه وهـو الإبدال في المفردات،فهو بذلك يمثل فيدلل بما ذكر على ما غبر.

ولمزيد من الإيضاح لمفهوم المتشابه اللفظي فإني أسوق أقوال أصـــحاب الكتــب المصنفة في توجيهه،فهم أولى من يسعى في بيانه:

لقد ذكر الخطيب الإسكافي-رحمه الله-سبب تصنيفه لمصنفه بأنه مذ كان يقرئ القرآن كانت تدعوه دواع قوية، يبعثها نظرٌ وروية «في الآيات المتكررة، بالكلمات المتفقة والمنحرفة، تطلباً لعلامات ترفع لبس إشكالها، وتخص الكلمة بآيتها دون أشكالها» .

إن الذي يظهر من كلام الخطيب السابق أنه يقصد بتصنيفه بيان المتكرر مع اختلاف الألفاظ، لا المتكرر الذي لم تختلف ألفاظه، وقوله: «بالكلمات المتفقة والمختلفة»أي أن الآيات المتشابحة يكون فيها من الكلمات متفق ومختلف، يؤكد ذلك أنه قال بعد ذلك: «ففتقت من أكمام المعاني ما أوقع فرقاناً، وصار لمبهم المتشابه وتكرار المتكرر تبياناً» ، وهذا هو المتشابه عنده، وقد صرح -رحمه الله -بذلك في أول البقرة، فقال: «الآية تبياناً» ، وهذا هو المتشابه عنده، وقد صرح -رحمه الله الفرق بينها وبين ما خالفها بلفظ

<sup>(</sup>١) جامع البيان ٥/١٩٧ –١٩٨.

<sup>(</sup>٢)درة التتزيل ٢١٧/١–٢١٨،و لم يتبين لي قصده بالحروف المتعلقة والمنحرفة.

<sup>(</sup>٣)السابق ١/٨١٨–٢١٩.

يسير من الآية التي بإزائها غير ألها مثلها في التكرار، والحاجة إلى ذكر الفائدة في إعادتها، وهي قوله تعالى: ﴿ تِلُّكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتَ لَهَا مَا كَسَبَتُ وَلَكُم مَّا كَسَبَتُم وَلَا وَلَا وَاللّه وَ اللّه أَعْلَم وَ اللّه أَعْلَم وَ اللّه اللّه وَ اللّه الللّه اللّه الللّه اللّه ال

وأما الكرماني-رحمه الله-فقال في مقدمة كتابه: «فإن هذا كتاب أذكر فيه الآيات المتشابهات التي تكررت في القرآن وألفاظها متفقة، ولكن وقع في بعضها زيادة أو نقصان أو تقديم أو تأخير، أو إبدال حرف مكان حرف، أو غير ذلك مما يوجب اختلافاً بين الآيتين أو الآيات التي تكررت من غير زيادة ولا نقصان، وأبين ما السبب في تكرارها والفائدة في إعادتها، وما الموجب للزيادة والنقصان، والتقديم والتأخير والإبدال، وما الحكمة في تخصيص الآية بذلك دون الآية الأخرى، وهل كان يصلح ما في هذه السورة مكان ما في السورة التي تشاكلها أم لا؟» .

يتضح من كلام الكرماني السابق أن المتشابه عنده هـو المكرر المختلف في ألفاظه، ولم يحصر أسباب الاختلاف، بل مثل ثم جعل الباب مفتوحاً بعد ذلك.

ومما ينبغي التنبيه إليه:أن الكرماني لا يعد كل اختلاف تشاها،بل المتشابه عنده هو ما كثر اللبس فيه،وإن كان هو لا يقتصر في توجيهه على المتشابه فقط،يقول عند سورة الأحزاب: «وذهب بعض القراء إلى أنه ليس في هذه السورة ما يذكر من المتشابه،وبعضهم أورد فيه كلمات وليس في ذلك كثير تشابه،بل قد يلتبس على الحافظ القليل البضاعة،وعلى الصبي القليل التجارب،فأوردها إذ لم تخل من فائدة،وذكرت مع بعضها البضاعة،وعلى المبتدئ في تلاوته» .

<sup>(</sup>١)درة التتريل ٢٨٨/١.

<sup>(</sup>٢) انظر السابق ١٣١٧/٣ -٣١٤/١٢٤٦،٣ ١٣١٥ ، ١٣٦٨-١٣١١-١٣٢٧، ١٣٨٨، ١٣٦٨.

<sup>(</sup>٣)البرهان في توجيه متشابه القرآن ص ١٩-٢٠.

<sup>(</sup>٤)البرهان في توجيه متشابه القرآن ص ١٥٥،هذا مع أن البرهان من أكثر المصنفات التي استوعبت.

لقد ذكر ابن الزبير أنه يتناول المكرر الذي لا يختلف «وقد تابع ابن الزبير الإسكافي في إيراده لهذا الضرب، إلا أنه جعله شرطاً للكتاب خلافاً لسلفه» ،وهذا المكرر غير المختلف قسيمٌ عنده للمكرر المختلف.

وقد ذكر ابن جماعة - رحمه الله - في مقدمة كتابه كشف المعاني سبب تأليفه كتابه بأنه: «ربما لهج بعض فضلاء الحاضرين بمسائل حسنة غريبة، وسأل عن مناسبات ألفاظها لمعانيها العجيبة. من اختلاف ألفاظ معان مكررة ، وتنويع عبارات فنونه المحررة، ومن تقديم وتأخير ، وزيادة ونقصان، وبديع وبيان، وبسيط واختصار، وتعويض حروف بحروف أغيار» ، فكان غرضه بيان الأسرار البلاغية للأسئلة الواردة، ومن هذه الأسرار ما يتعلق بالمتشابه، فالكتاب يشمل المتشابه وغيره.

وقال الأنصاري-رحمه الله-: «فهذا مختصر في ذكر آيات القرآن المتشابهات، والمختلفة بزيادة، أو تقديم، أو إبدال حرف بآخر، وغير ذلك مع بيان سبب الاختلاف، وفي ذكر غير المختلفة مع بيان سبب تكراره، وفي ذكر أنموذج من أسئلة القرآن العزيز وأجوبتها، صريحاً أو إشارةً».

لقد حدد الأنصاري ما قصده في كتابه في ثلاثة أمور:

الأول:المتشابه،وهو عنده المكرر المختلف.

الثاني:المكرر غير المحتلف.

<sup>(</sup>١)ملاك التأويل ١٤٤/١-١٤٥.

<sup>(</sup>٢)المتشابه اللفظي في القرآن ومسالك توجيهه عند ابن الزبير ص ٢١.

<sup>(</sup>٣) كشف المعاني ص ٨٦.

<sup>(</sup>٤)فتح الرحمن ص ١٣٧–١٣٨.

الثالث:ما يحتاج إلى بيان من غير ذلك،ولهذا فقد سمى كتابه "فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن "ليشمل كل هذه الأمور.

وقد حدد مفهوم المتشابه أيضاً بعض من ألف في علوم القرآن:

يقول الزركشي-رحمه الله-: «وهو إيراد القصة الواحدة في صور شتى وفواصـــل (١) مختلفة، ويكثر في إيراد القصص والأنباء»

وليس مقصود الزركشي رحمه الله قصر المتشابه على القصص القرآني؛ لأنه جعله كثيراً فيه لا قاصراً عليه، والأمثلة التي مثل بها-رحمه الله- تدل على ذلك، والتشابه اللفظي واقع أيضاً في غير القصص وقد تكلم العلماء عليه.

ولعلنا بعد أن اتضح مفهوم المتشابه اللفظي،نستطيع أن نعرفه اصطلاحاً بتعريف يجري على ما هو المعروف من شرطى الجمع والمنع اللازمان للتعريف.

فأعرّفُه اصطلاحاً:بأنه الآيات المتكررة في موضوع واحد متقارب المعنى مسع اختلاف في لفظها أو نظمها أو كليهما.

وإنما قلنا:إنما متقاربة المعنى؛ لأن التغاير بينها في اللفظ أو النظم يلزم منه تغاير في المعنى، والتغاير في اللفظ يشمل كل تغاير في الحركة والحرف والكلمة، والتغاير في النظم يشمل كل تصرف في بناء الجملة أو الجمل، والله أعلم.

<sup>(</sup>١)البرهان في علوم القرآن ١١٢/١،ونحوه السيوطي ،انظر الإتقان ١/٥٩٥-٩٩٦، معترك الأقران ٦٦/١.



## المبحث الثاني:أنواع المتشابه اللفظي في القرآن.

إن تصور أنواع المتشابه هو في حقيقته تصور للأسس العلمية التي يقوم عليها المتشابه اللفظي في القرآن،ولقد حرصت على إرجاع هذه الأنواع لأصولها العلمية،التي تبنى عليها،لعلمي أن النظر في أنواع المتشابه بهذا الاعتبار هو أول مفاتيح توجيهه.

كما تتين لنا أهميته إذا علمنا بأن التصنيف في المتشابه اللفظي إلى أنواع كان في وقت مبكر جداً، وقد كان من البديهي أن يحاول العلماء وهم أمام هذا الكتر الضخم منه في كتاب الله تعالى إرجاعه إلى أنواعه، ذلك أننا نجد محاولةً قديمةً جداً لابن المنادي وحمه الله (١) الله على الله عند القرآن العظيم)، بل لعلنا نقول: إن هذه المحاولة كانت قبل هذا المختير؛ لأن ابن المنادي قد اجتمع عنده ثلاثة كتب في المتشابه كما يقول، أحدها لخلف بن مشام أحد القراء العشرة والآخران لمؤلفين مجهولين، فنظر فيها ثم قسم المتشابه لأنواعه، وفي كلامه ما يشير إلى أن ذلك كان امتداداً لجهد من سبقه، حيث يقول: «فأجمع حين أشرفت على ذلك فيه الرأي أن أخلط بعض كتبهم ببعض، وأستل منها لباها، فأقسمه تسعة أقسام» .

و لم تستوعب هذه الأقسام جميع أنواع المتشابه، بل و لم تسر على نظام واحد ، فقد كان القسمان الأولان أقرب إلى الأمثلة منهما إلى التقسيم، وهذا حال البداية دائماً، ثم إننا بحد جهداً آخر، وطريقة أخرى في التقسيم عند ابن الجوزي – رحمه الله – "، فقد جعل المتشابه في ثلاثة أنواع فقط، أحدها: إبدال كلمة بكلمة أو حرف بحرف، الثاني: الزيادة

<sup>(</sup>۱)هو:أحمد بن جعفر بن محمد بن المنادي،مقرئ جليل أخذ عن اليزيدي وغيره،له تصانيف كثيرة،مـــات قبـــل سنة(١٧هـــ)كما قال الداودي،وعند غيره سنة (٣٣٦هـــ)وفي السير مولده سنة(٢٥٧هـــ)تقريبــــأ.انظـــر طبقات المفسرين ٣٣/١)الوافي بالوفيات ٢٥٠/١/سير ٣٦١/١٥.

<sup>(</sup>۲) خلف بن هشام بن ثعلب البزّار،أحد القراء العشرة،روى عن حمزة،ولد سنة (٥٠ هـ)،ومات سنة (٢٠ هـ). انظر معرفة القراء الكبار ٢٠٨/١،السير ٥٧٦/١٠.

<sup>(</sup>٣)متشابه القرآن العظيم ص ٦٢-٦٣.

والنقصان في الحروف والكلمات، الثالث: التقديم والتأخير، وضرب لها أمثلة كثيرةً، دون أن يعنى بتوجيهها، وهذا بالطبع تقسيم ناقص وإن كان معظم المتشابه يرجع إليه كما يظهر (١) ذلك من الأمثلة الكثيرة التي مثل بها ابن الجوزي .

و لبدر الدین الزرکشی-رحمه الله- تقسیم مشهور فی کتابه البرهان ،فقد قسمها إلی ثمانیة أقسام، ||V|| أنه أیضاً فرق بین ما اتفق، فالأول عنده :ما یکون علی نظم و فی آخر علی عکسه، والثالث عنده: التقدیم والتأخیر، وهو عین الأول، و لهذا فقد قال : «وهو قریب من الأول» ، و ترك أنواعاً لم یذ کرها ولیست تدخل تحت ما ذکره، علی أنه -رحمه الله- قد عنی بتوجیه بعضها، کما أنه تعرض للمتشابه فی مواضع أخری من کتابه، تحت أنواعاً أخری من علوم القرآن، غیر نوع المتشابه فی مواضع أخری من علوم القرآن، غیر نوع المتشابه .

وقد استوعب د. رشيد الحمداوي - فيما يظهر لي - تقسيمات من سبقه، وتحاشى ما فيها من التكرار، وأضاف إليها ما أغفلت، وضرب لذلك الأمثلة، على أنني أضيف بعض ما أغفله، كما أنني أخالفه في بعض التقسيم، والمتحصل عندي من أنواع المتشابه عشرة أنواع، تحت بعضها أقسام، ضربت لكلها الأمثلة، على أن يكون المثال الأول من المتشابه عموماً والمثال الثاني والثالث من متشابه القصة خاصة حما استطعت لذلك سبيلاً -، هذا مع أنه قد يكون في الآية مثالاً لأكثر من نوع. وإليك هذه الأنواع:

النوع الأول: التشابه بالتقديم والتأخير ويندرج تحت ذلك أربعة أقسام: ١ – تقديم كلمة وتأخيرها:

مثاله قول الله تعالى في سورة القصصص (آية: ٢٠): ﴿ وَجَآءَ رَجُلُ مِّنْ أَقْصَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَّا عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَم

<sup>(</sup>١)انظر فنون الأفنان ص ٢٠١-٤٧٧.

<sup>(</sup>٢)انظر البرهان في علوم القرآن ١١١/١–١٥٥.

<sup>(</sup>٣)البرهان ١٢٠/١.

<sup>(</sup>٤) انظر مثلاً البرهان ٢١٦/٣، ٢٨٤.

<sup>(</sup>٥)المتشابه اللفظي في القرآن ومسالك توجيهه عند أبي جعفر بن الزبير ص ٣٥-٤٨.

ومن متشابه القصة:قال تعالى في البقرة (آية ٦٢): ﴿ وَٱلنَّصَارَىٰ ﴾ . وَٱلنَّصَارَىٰ ﴾ . وَٱلضَّامِيْنِينَ وَٱلنَّصَارَىٰ ﴾ .

وقال تعالى في الأعراف(آية ١٢٢): ﴿ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَـٰرُونَ ﷺ ، وفي الشعراء (آية ٤٨): ﴿ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَـٰرُونَ ﷺ ، وأما طه فقال: ﴿ بِرَبِ هَـٰرُونَ وَمُوسَىٰ ﴾ . ٢ – تقديم جملة و تأخيرها:

ومن متشابه القصة:قول الله تعالى في البقرة (آية ٥٥) : ﴿ وَٱدْخُلُواْ ٱلْبَابَ سُجَّدًا ﴾ . وَقُولُواْ حِطَّةٌ وَٱدْخُلُواْ ٱلْبَابَ سُجَّدًا ﴾ . وقُولُواْ حِطَّةٌ وَٱدْخُلُواْ ٱلْبَابَ سُجَّدًا ﴾ . ٣-الاختلاف في ترتيب بعض المتعاطفات:

مثاله قال تعالى في سورة المعارج (الآيات ١١): ﴿ يُبَصَّرُونَهُمْ عَنَودُ ٱلْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتُدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِينٍ بِبَنِيهِ ﴿ وَصَحِبَتِهِ وَأَخِيهِ ﴿ وَبَنِيهِ ﴿ وَصَحِبَتِهِ وَأَخِيهِ ﴾ ، بينما كان الترتيب في سورة عبس (الآيات ٣٤-٣٦) عكس ذلك، فقال تعالى: ﴿ يَوْمَ يَفِرُ ٱلْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ ﴾ .

#### ٤-تقديم الضمير وتأخيره:

مثاله:قول الله تعالى في البقرة (آية ١٧٣): ﴿ وَمَاۤ أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ ٱللَّهِ ﴾،بينما كانت في المائدة (آية ٣)،وفي الأنعام (آية ١٤٦)،وفي النحل (آية ١٧٥): ﴿ وَمَاۤ أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِ ﴾.

وقول الله تعالى في آل عمران (آية ١٢١): ﴿ وَمَا جَعَلَهُ ٱللهُ إِلَّا بُشِّرَىٰ لَكُمْ وَلِتَطْمَيِنَ قُلُوبُكُم بِهِي أَنَهُ وَلِ اللهُ اللهُ إِلَّا بُشْرَىٰ وَلِتَطْمَيِنَ وَلِتَطْمَيِنَ قُلُوبُكُم بِهِي أَنَهُ اللهُ إِلَّا بُشْرَىٰ وَلِتَطْمَيِنَ وَلِتَطْمَيِنَ وَلِتَطْمَيِنَ وَلِتَطْمَيِنَ وَلِتَطْمَيِنَ وَلِتَطْمَيِنَ وَلِتَطْمَيِنَ وَلِيَعْلَمُ إِلَّا بُشْرَىٰ وَلِتَطْمَيِنَ فَلُوبُكُمْ ﴾.

وقول الله تعالى في النحل (آية ١٤): ﴿ وَتَرَى ٱلْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ ﴾ ، بينما قال في فاطر (آية ١٢): ﴿ وَتَرَى ٱلْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ ﴾ .

إن هذا النوع بأقسامه كما هو ظاهر يرجع إلى باب التقـــديم والتأخير، واتصـــاله بالجمل، وهو باب له شأنه عند العرب.

قال الشيخ عبد القاهر الجرحاني -رحمه الله-: «هو باب كثير الفوائد، ، حسم المحاسن ، واسع التصرف، بعيد الغاية ، لا يزال يَفْتُرُّ لك عن بديعة، ويفضي بك إلى لطيفة... واعلم أنا لم نجدهم اعتمدوا فيه شيئاً يجري محرى الأصل غير العناية والاهتمام. قال صاحب الكتاب: (كألهم يقدمون الذي بيانه أهم لهم وهم ببيانه أعنى، وإن كانا جميعاً يهمالهم ويعنيالهم ) ... وقد وقع في ظنون الناس أنه يكفي أن يقال: "إنه قدم لعناية، ولأن ذكره أهم "، من غير أن يُذكر، من أين كانت تلك العناية؟ ويم كسان أهسم (٣)

ويزيد السهيلي الأمر بياناً في تعليقه على كلام سيبويه في التقديم -رحم الله الجميع-إذ يقول عن كلام سيبويه: «وهو كلام مجمل يحتاج إلى بسط وتبيين ،فيقال :متى يكون أحد الشيء أحقَّ بالتقديم ويكون المتكلم ببيانه أعنى؟.

<sup>(</sup>۱)هو :عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني ،شيخ العربية،أخذ النحو عن ابن أخــت أبي علــي الفارســي،كان شافعياً،أشعرياً،ورعاً ديناً،له:دلائل الإعجاز،وأسرر البلاغة وغيرها توفي سنة:(۷۱هــ)وقيل (۷۷هــ).انظر بغية الوعاة ۲/۲،۰۱،سير أعلام النبلاء ٤٣٢/١٨.

<sup>(</sup>٢)الكتاب ٢/١٣.

<sup>(</sup>٣)دلائل الإعجاز ص ١٠٦-١٠٨، بتصرف يسير.

<sup>(</sup>٤)هو:أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله الخثعمي السهيلي ولد سنة(٥٠٨هــــ)كـــان مكفوفاً،لـــه:الـــروض الأنف،ونتائج الفكر وغيرها،مات سنة(٨١هــــ).انظر وفيات الأعيان ٢٣/٣ ١،الوافي بالوفيات ١٧٠/١٨.

والجواب:أن هذا أصل يجب الاعتناء به، لعظم منفعته في كتاب الله تعالى ، وحديث رسول الله هيء إذ لا بد من الوقوف على الحكمة في تقديم ما قدم وتأخير ما أخر... وليس شيء من ذلك يخلوا عن فائدة وحكمة... وما تقدم من الكلام فتقديمه في اللسان على حسب تقدم المعاني في الجنان، والمعاني تتقدم بأحد خمسة أشياء: ١-إما بالزمان، ٢-وإما بالطبع، ٣-وإما بالرتبة، ٤- وإما بالسبب، ٥-وإما بالفضل والكمال. فإذا سبق معني مسن المعاني إلى الحلّد والفكر بأحد هذه الأسباب الخمسة، أو بأكثرها ، سبق اللفظ الدال على ذلك المعنى السابق، وكان ترتب الألفاظ بحسب ذلك. نعم وربما كان ترتب الألفاظ بحسب الحفق والثقل لا بحسب المعنى (١) وهذا الأخير سبب سادس من أسباب التقديم ، ولكنه سبب لفظي كما ترى، ولهذا فإن المصنف لم يرضه للقرآن سبباً منفرداً وفإنه بعد أن ضرب له مثلاً بتقديم الجن على الإنس، قال: «وأما في القرآن فلحكمة أخرى سوى هذه قدم الجن على الإنس في الأكثر والأغلب» .

إن هذه الأسباب التي حصر بها الإمام السهيلي-رحمه الله-أسباب التقديم، هي مفاتيح وقواعد من قواعد العلم يلج بها من أراد التماس المعاني الدقيقة لأسباب التقديم، لكن لا تنحصر أسباب التقديم بها .

قال د. محمد أبو موسى : «ويعد التقديم مظهراً من مظاهر كثيرة تمثل قدرات إبانة أو طاقات تعبيرية يديرها المتكلم اللقن إدارة حية وواعية، فيسخرها تسخيراً منضبطاً للبوح بأفكاره، وألوان أحاسيسه، ومختلف خواطره، ومواقع الكلمات من الجملة عظيمة المرونة

<sup>(</sup>١)نتائج الفكر ٢٦٦-٢٦٧ بتصرف يسير.

<sup>(</sup>٢)نتائج الفكر ٢٦٧.

<sup>(</sup>٣) وقد قال الزركشي : "ومقتضياته كثيرة ،قد يسر الله منها خمسا وعشرين"، ولقد ساق ابن القيم -رحمه الله كلام السهيلي بتمامه في كتاب بدائع الفوائد، ودرس أمثلته، وأضاف من أسرار التقديم بحما فتح الله عليه، واستدرك على السهيلي بعض ذلك ، فانظره في البدائع ١/٥٥-٥٧. والبلاغيون يدرسون التقديم في المسند اليه، وفي المتعلقات، وفي المتعلقات، وفي تقديم بعض المعمولات على بعض. انظر دلائل الإعجاز ١٠١-الاسند، وفي المتعلقات، وفي تقديم بعض المعمولات على بعض. انظر دلائل الإعجاز ١٠١-١٦٢، ١٠٩-٩٠١، ١٦١-١٦٢، ١٠٩-٩٠٠.

كما هي شديدة الحساسية، وأي تغيير فيها يحدث تغييرات حوهرية في تشكيل المعاني، وألوان الحس، وظلال النفس.

تدرك هذا في مثل تلك الأمثلة المؤلفة في مثل قولهم :زيد جاءين، وجاءين زيد، تقول زيد جاءين ، إذا أردت أن تفيد فوق الإخبار بالمجيء ضرباً من الاهتمام بزيد، والحفاوة بأمره، وتوكيد تلك الحقيقة لسامعك لأهميتها ،أو لأنه على حال لا يتوقع مجيء زيد، وما شابه ذلك من تلك الألوان النفسية التي يبوح بما تقديم المسند إليه.

فإذا قلت :جاءني زيد ،انقطع هذا الفيض من الهواجس والخواطر وكان كلامـــاً (١) مرسلاً ،يجري في سياق خال من تلك النبضات التي جرى فيها السياق الأول» .

قلت: وكلامه إنما هو في الكلام عموماً، ولله تعالى في كلامه المشل الأعلى، ثم إن غرض الاهتمام والذي ضرب له الأستاذ مثالاً بتقديم المسند إليه قد التمس له أوجها عدة، هي ضروب من ضروب الاهتمام، وهو بالتماسه لهذه الأوجه يسعى في بيان وجه الاهتمام ومحط العناية كما ذكر عبد القاهر، وقد يكون وجه الاهتمام جميعها أو بعضها أو غيرها، ولهذا فإنه قد جعل الباب مفتوحاً لغير هذه الضروب، والذي يحدد ذلك هو السياق في كل نص بحسبه، وهذا محل درسه تحليل النصوص، من الدراسة التطبيقية. والله أعلم.

ولكن ثمت مسألة مهمة تتعلق بهذا النوع،وهي مسألة التقديم لمراعاة (٢) الفاصلة ،والتي يسميها بعضهم سجعاً.

وقد تكلم الناس في هذه المسألة حتى كانوا طرفي نقيض، فأفرط بعضهم، «حتى إن ابن الأثير لم يجد حرجاً في تغيير السبك، ومخالفة الأصل في ترتيب الألفاظ من أجل حسن النظم السجعي، فقال رداً على الزمخشري، الذي ذهب إلى أن تقديم المفعول للاختصاص في قوله تعالى : ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيرِ فَ ﴾، قال ابن الأثير : (فإنه لم يقدم المفعول فيه للاختصاص، وإنما قدم لمكان نظم الكلام، لأنه لو قال : نعبدك ونستعينك لم يكن له من الحسن ما لقوله: ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ أَلَا ترى أنه له

(٢)"وهي كلمة آخر الآية"البرهان ٣/١، ،وانظر الإتقان ٩٤٠/٢.

<sup>(</sup>١) دلالات التراكيب ص ١٧٠.

وممن ينسب له نفي السجع في القرآن الباقلاني ولكن هل هذا حقيقة قوله فعلاً؟ يقول د.محمد أبو موسى: «إن السجع الذي ينكر الباقلاني وقوعه في القرآن هـ محق غير واقع في القرآن، لأن السجع عند الباقلاني ما كان (متكلفاً يتبع المعنى فيه اللفظ) وهذا ليس في القرآن منه شيء وأيضاً (ما كان مستجلباً لتحسين الكلام دون تصحيح المعنى) وهذا ليس في القرآن منه شيء...ويسمي الباقلاني هذا النظام الذي يسميه المخالفون سجعاً يسميه هو فاصلة، وهو كلام لم يتفرد به الباقلاني، لأن إطلاق السجع على آيات القرآن ليس مقبولاً عند الجمهور ، بل هناك من يكره وصف الكلام بالسجع - فضلاً عن القرآن - وذلك لأنه من أوصاف الكهانة» .

<sup>(</sup>١)من أسرار المغايرة في نسق الفاصلة القرآنية ص ٥-٦،وانظر كلام الزمخشري في الكشاف ١٣/١،وكلام ابن الأثير في المثل السائر ٢١٢/٢.

<sup>(</sup>٢)هو أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد الباقلاني،ولد سنة ٣٣٨هـ.،إليه انتهت رئاسة المالكية في وقتــه،مات في ذي القعدة سنة ٤٠٣هــ.انظر سير أعلام النبلاء ١٩٠/١٧-١٩٣٩،وفيات الأعيان ١٦٩/٤.

<sup>(</sup>٣) الإعجاز البلاغي ص١٩٥ ا، وانظر كلام الباقلاني في إعجاز القرآن ص٧٧، وكان من أوصاف الكهانة للحديث الذي رواه البخاري في كتاب الطب، باب الكهانة الفتح ٢٢٦/١ برقم: (٥٧٥٨) ومسلم كتاب القسامة باب دية الجنين ووجوب الدية في قتل الخطأ وشبه العمد على عاقلة الجاني ص ٢٩٧ برقم (١٦٨١): "أن رسول الله هي قضى في الجنين يقتل في بطن أمه بغرة: عبد أو وليدة فقال الذي قضى عليه رسول الله المنافئ أغرم ما لا أكل ولا شرب ولا نطق ولا استهل، ومثل ذلك يطل فقال رسول الله المنافئ إنما هذا من إخوان الكهان "، هذا أحد ألفاظ البخاري ، وفي مسلم زيادة: "من أجل سجعه الذي سجع "، وفي رواية أخرى : "أسجع كسجع الأعراب" قال ابن عبد البررجمه الله -: "وقد زعم قوم أن في هذا الحديث ما يدل على كراهية التسجيع إنما كره رسول الله الله تتسجيع الهذلي في هذا الحديث؛ لأنه كلام اعترض به صاحبه على رسول الله الله عناء على من أقوال الذي يله عنها سجع ، انظر التمهيد ٢/٨٨٤ ، ثم ساق ابن عبد البر عدة أقوال من أقوال الذي يله علم المنبي النه التمهيد ٢/٨٨٤ ، وقال بعدها: "ومثل هذا كثير ، وفيه دليل على أن

وينسب كذلك للرماني ،ومن قوله: «والفواصل بلاغة والأسجاع عيب،وذلك أن (٢) الفواصل تابعة للمعاني وأما الأسجاع فالمعاني تابعة لها» .

قال د.أبو موسى: «ومذهب الباقلاني الأشعري لم يخرج عن مذهب الرماني المعتزلي في هذه المسألة شيئاً» ، «وهذا السجع الذي أثبته المعتزلة يدركه الباقلاني ويعلم أنه على بنية السجع ومثاله، ولكنه لا يسميه سجعاً، يقول: (قد يكون الكلام على مثال السجع وإن لم يكن سجعاً) وذلك لأن اللفظ فيه تابع للمعنى ، والسجع عنده كما سبق يتبع المعنى فيه اللفظ.

والذي يظهر بعد هذا -والعلم عند الله-:أننا وإن وحدنا بعض المتشابه، يظهر فيه مراعاة الفواصل، إلا أننا لا نعتقد أن هذه المراعاة هي المستقلة بالغرض، بل لا بد من أن يكون هناك غرض معنوي الله التالية:

1- «أن من الخطأ أن يقسم الأمر في تقديم الشيء وتأخيره قسمين، في على الشاعر بعض الكلام ، وغير مفيد في بعض، وأن يعلل تارة بالعناية ، وأخرى بأنه توسعة على الشاعر والكاتب ، حتى تطرد لهذا قوافيه ولذاك سجعه» ، هذا قول عبد القاهر في كلام الله تعالى؟!.

حسن السجع حسن، وقبيحه قبيح ،كسائر الكلام المنظوم والمنثور". التمهيد ٤٩١/٦ . وقال ابن حجر -رحمـــه الله-: "وقد تمسك به من كره السجع في الكلام، فليس على إطلاقه، بل المكروه منه ما يقع مـــع التكلــف في معرض مدافعة الحق، وأما ما يقع عفواً بلا تكلف في الأمور المباحة فجائز". الفتح ١٠ /٢٢٩/١ . وانظر شرح مسلم للنووي ١ / / ١٩١/١ .

<sup>(</sup>١)هو :أبو الحسن،علي بن عيسى الرماني،كان معتزلياً فيه تشيع ،أخذ عن الزجاج وابن دريد،لـــه مصـــنفات في التفسير والنحو واللغة والاعتزال،مات سنة(٣٨٤أو٣٨٢هــــ).انظر وفيات الأعيان ٩٩/٣،السير ٣٣/١٦.

<sup>(</sup>٢)ثلاث رسائل في إعجاز القرآن ص ٩٧،وفي المطبوع:عجيب بدل عيب وهو خطأ،ومن نقل كلام الرماني مسن الأقدمين نقلها :عيب .كما في البرهان في علوم القرآن ٤/١.٥٤/١لإتقان ٩٤٢/٢.

<sup>(</sup>٣)الإعجاز البلاغي ص ١٩٧

<sup>(</sup>٤) الإعجاز البلاغي ص ١٩٦-١٩٧. وانظر كلام الباقلاني في إعجاز القرآن ص ٧٧.

<sup>(</sup>٥)دلائل الإعجاز ص ١١٠.

٢-أننا نجد من المتشابه بالتقديم والتأخير ما يكون منه فاصلة قد ظهر فيه مراعاة الفواصل، ومنه ما يكون غير فاصلة أصلاً، بل يكون التقديم والتأخير في أثناء الآية فهل نقول إن ما حصل فاصلة، فهو لأجل التناسب اللفظي، وما لم يكن فاصلة نبحث له عن سبب معنوي؟ ونكون قد تناقضنا حين ذلك، أو أن نقول : إنه عديم الفائدة، وهذا ما لا يحل لمسلم أن يقوله أبداً.

في حين أننا نجد أن الأرض تقدمت على السماء ولم تكن فاصلة، مثاله :قول الله تعالى في سورة يونس (آية ٢١): ﴿ وَمَا يَعْزُبُ عَن رَّبِكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلا فِي السَّمَآءِ وَلاَ أَصَّغَرَ مِن ذَالِكَ وَلاَ أَكْبَرَ إِلا فِي كِتَبِ مُّبِينٍ ﴾، وشبيهتها في سورة سبأرآية ٣) على الأصل من تقدم السماوات. قال تعالى: ﴿ لاَ يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَواتِ وَلا فِي ٱلْأَرْضِ وَلا أَصْغَرُ مِن ذَالِكَ وَلاَ أَصْغَرُ إِلا فِي كَتَبِ مُبِينٍ ﴾.

٣-أننا نجد الآية قد تقدم فيها لفظٌ، ومناسبة تقدمه للفاصلة ظاهرةٌ، لكننا في المقابل نجد أن تقدم هذا اللفظ في آية شبيهة ليس مقصوداً به مراعاة الفاصلة؛ لأن الفواصل ليست على وفقه، وهنا هل نكتفي في الموضع المتوافق مع الفواصل بالإحالة على هذا السبب اللفظي فقط، بينما نبحث عن سبب معنوي للتقديم في الموضع الدذي لم يتوافق مع الفواصل، أو نتركه غفلاً دون سبب لفظي ولا معنوي وهذا ما لا يكون؟!.

<sup>(</sup>١)مثل الآيات في:البقرة (١٦٤)،ق (٣٨)،الطور (٣٦)،إلى غير ذلك.

مثال ذلك : لقد كان أكثر آيات القرآن تقدم ذكر السماء أو السماوات على الأرض ، ولقد تقدم ذكر الأرض على السماء في سورة إبراهيم (آية ٣٨)قال تعالى: ﴿ وَمَا تَحَنَّفَىٰ عَلَى اللَّهِ مِن شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَآءِ ﴾، وهي هنا قد وقعت فاصلة؛ لأن الفواصل بعدها: ﴿ الدُّعَآء ﴾، ﴿ دُعَآء ﴾.

لكن شبيهة هذه الآية في سورة آل عمران (آية ٥)قول الله تعالى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا عَمَلَهُ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ ﴿ )، لَمْ تقع فاصلة ؟ لأن الفواصل قبلها: ﴿ وَٱلْإِنْجِيل ﴾ ، ﴿ ٱلْتِقَامِ ﴾ ، وبعدها الفواصل: ﴿ ٱلْحَكِيمُ ﴾ ، ﴿ ٱلْأَلْبَب ﴾ .

3-إنني أظن أن من يعمد إلى التعليل برعاية الفواصل، إنما يعمد إليها مضطراً حين لا يجد مسوعاً معنوياً لتوجيه المتشابه، ذلك أننا نجد أن الخطيب الإسكافي مثلاً ، وهو من أشهر من كتب في توجيه المتشابه اللفظي، يبحث عن الأسرار المعنوية لهذا المتشابه، ثم نجده أحياناً أخرى يلجأ إلى الاقتصار بالتوجيه لمناسبة الفواصل، وفي أحيان أخرى حين لا يكون التقديم والتأخير فواصل آيات يعمد إلى أن لغة العرب واسعة في التقديم والتأخير، وفي حالة رابعة ينص على أنه لا بد من فائدة لكل تقديم وتأخير علمها من علمها وجهلها من علمها وجهلها .

٥-أننا نجد توجهات معنوية مقبولة لما قيل له:إنه مما قصد به مراعاة الفاصلة،ونحن وإن كنا لا نجزم بصواب تلك التوجيهات؛ لأنها محل اجتهاد، إلا أنها قد صدرت من علماء لم يكتفوا بالقول بمراعاة الفاصلة.وهذه التوجيهات تراها-بإذن الله- في الدراسة التطبيقية.

<sup>(</sup>۱)قال صاحب كتاب من أسرار المغايرة ص ۱۱: " نجد ما يربوا على مائتي موضع تقدمت فيها السماء على الأرض...وتقدمت الأرض على السماء في ثلاثة عشر موضعاً ليس من بينها سوى موضعين وقعت السماء فيهما فاصلة.وموضع واحد وقعت فيه موطئة للفاصلة".

<sup>(</sup>٢)هذا ما تحده بأمثلته -بإذن الله-في المبحث الرابع من هذا الفصل.

مثاله في سورة الرعد (آية ٢) قال الله تعالى: ﴿ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ كُلُّ مُكُلُّ مَ مَاله في سورة لقمان (آية ٢٩) مَجَرِى لِأَجَلِ مُسَمَّى ﴾، فقد أبدل حرف الجر اللام ب(إلى) في سورة لقمان (آية ٢٩) فقال تعالى: ﴿ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ كُلُّ يَجَرِى إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمَّى ﴾.

ومن متشابه القصة،قول الله تعالى في البقرة (آية ٥٨): ﴿ وَإِذَ قُلْنَا ٱدْخُلُواْ هَنذِهِ الْعَطْفِ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ اللهُ

وأيضاً قول الله تعالى في الأعراف (آية ١٢٤): ﴿قَالَ فِرْعَوْنُ ءَامَنتُم بِهِ ﴾ افقد أبدل حرف الجر الباء باللام في طه (آية ٧١)، والشعراء (آية ٤٩) فقال تعالى: ﴿قَالَ ءَامَنتُمُ لَهُو﴾.

وهذا النوع من المتشابه ينبني على معرفة معاني الحروف، سواءٌ كانت حروف جر أو عطف.

قال ابن تيمية - رحمه الله -: « والعرب تضمن الفعل معنى الفعل وتعديه تعديته، ومن هنا غلط من جعل بعض الحروف تقوم مقام بعض، كما يقولون في قوله: ﴿ لَقَدُ ظَلَمَكَ بِسُوَّالِ نَعْجَتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ - ﴾ (ص ٢٤)، أي: مسع نعاجه، و: ﴿ مَنْ أَنصَارِى إِلَى بِسُوَّالِ نَعْجَتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ - ﴾ (ص ٢٤)، أي: مع الله ونحو ذلك. والتحقيق ما قاله نحاة البصرة من التضمين فسؤال النعجة يتضمن جمعها وضمها إلى نعاجه، وكذلك قوله: ﴿ وَإِن صَارَتُهُ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَتِنَا ﴾ (الإسراء ٣٧)، ضمن معنى يزيغونك ويصدونك، وكذلك قوله: ﴿ وَتَصَرَّنُهُ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَتِنَا ﴾ (الأنبياء ٧٧)

ضمن معنی نجیناه و حلصناه، و کذلك قوله: ﴿ يَشَّرَبُ بِهَا عِبَادُ ٱللَّهِ ﴾ (الإنسان ٩) ضمن (١) يروى بما ونظائره كثيرة» .

قال الزركشي -رحمه الله-: «والبحث عن معاني الحروف مما يحتاج إليه المفسر الاختلاف مدلولها، ولهذا توزع الكلام على حسب مواقعها، وترجح استعمالها في بعض المحال على بعض، بحسب مقتضى الحال» .

ولهذا سيكون النظر فيها كل موطن بحسبه.

#### ٢-إبدال كلمة بكلمة:

مثاله قول الله تعالى في سورة البقرة (آية ١٧٠): ﴿ قَالُوا بَلَ نَتَبِعُ مَاۤ أَلۡفَيْنَا عَلَيْهِ عَالَهُ وَاللهُ عَالَهُ عَلَهُ عَالَهُ عَلَهُ عَالَهُ عَالَهُ عَالَهُ عَالَهُ عَالَهُ عَلَهُ عَالَهُ عَلَيْهُ عَالَهُ عَلَيْهُ عَالَهُ عَلَيْهُ عَالَهُ عَلَيْهُ عَالَهُ عَلَيْهُ عَالَهُ عَلَيْهُ عَالَهُ عَلَهُ عَالَهُ عَلَيْهُ عَالَهُ عَالَهُ عَلَيْهُ عَالَهُ عَلَيْهُ عَالَهُ عَلَيْهُ عَالَهُ عَلَيْهُ عَالَهُ عَلَيْهُ عَالَهُ عَلَيْهُ عَلَهُ عَلَيْهُ عَالَهُ عَلَيْهُ عَالَهُ عَلَيْهُ عَالَهُ عَلَيْهُ عَلَهُ عَلَيْهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَهُ عَا عَلَهُ عَا عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَكُ عَلَهُ عَا عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ

ومن متشابه القصة قول الله تعالى في البقرة (آية ٤٩): ﴿ وَإِذَ نَجُيْنَكُمْ مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوّءَ ٱلْعَذَابِ يُذَبِحُونَ أَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَآءَكُمْ أَلَى البلا فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوّءَ ٱلْعَذَابِ يُذَبِحُونَ ﴾ في سورة الأعراف (آية ١٤١)، فقال تعالى: ﴿ الفعل: ﴿ يُقَتِلُونَ ﴾ في سورة الأعراف (آية ١٤١)، فقال تعالى: ﴿ وَإِذْ أَنْجَيْنَكُمْ مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوّءَ ٱلْعَذَابِ لَيُقَتِلُونَ أَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَآءَكُمْ ﴾ ويَسْتَحْيُونَ نِسَآءَكُمْ أَلُهُ.

ومن متشابه القصة أيضاً قول الله تعالى في البقرة (آية ٥٨): ﴿ وَإِذْ قُلْنَا ٱدْخُلُواْ هَنذِهِ هَالَهُ مُ اللهُ كُنُواْ هَنذِهِ الْقَرْيَةَ ﴾، وفي سورة الأعراف (آية ١٦١) قال تعالى: ﴿ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ ٱسْكُنُواْ هَنذِهِ الْقَرْيَةَ ﴾.

<sup>(</sup>١) مجموع الفتاوي ٣٤٢/١٣.

<sup>(</sup>٢)البرهان في علوم القرآن ١٧٥/٤.

ومن الأمثلة السابقة نرى أن إبدال كلمة بكلمة على قسمين،قسم يكون فيه إبدال كلمة بكلمة بكلمة أخرى غير مقاربة لها في المعنى كما في المثال الأخير،وقد يكون الإبدال هو لتقارب ما بين اللفظين من المعنى، كما في المثالين الأولين،وهذا القسم الثاني من الإبدال هو ما يسمى بالمترادف، وللعلماء فيه قولان:

القول الأول:القول بالترادف وبأنه من أسرار اللغة وثرائها.

القول الثاني: المنع من الترادف.

ولسنا هنا بصدد بسط هذه المسألة إلا بالقدر الذي يساعدنا على بيان ما نحن فيه ، ومن ثمَّ الصدور من هذا بالرأي المحتار، والذي يترتب عليه النظر في كل ما حاء من المتشابه على هذه الشاكلة.

وقد لخص لنا ابن فارس -رحمه الله-هذه المسألة في كتابه الصاحبي في باب الأسماء كيف تقع على المسميات، حيث قال: «ويسمى الشيء الواحد بالأسماء المختلفة نحو: السيف والمهند والحسام. والذي نقوله في هذا: إن الاسم واحد وهو السيف وما بعده من الألقاب صفات، ومذهبنا أن كل صفة منها فمعناها غير معنى الأخرى، وقد حالف في ذلك قوم فزعموا أنما وإن اختلفت ألفاظها فإنما ترجع إلى معنى واحد وذلك قولنا: سيف وعضب ومهند. وقال آخرون ليس منها اسم ولا صفة إلا ومعناه غير معنى الآخر، قالوا: وكذلك الأفعال نحو : مضى وذهب وانطلق وقعد وجلس ... وبمذا نقول ،وهو مذهب شيخنا أبي العباس أحمد بن يحيى تعلب واحتج أصحاب المقالة الأولى بأنه : لو كان لكل لفظة معنى غير معنى الأخرى لما أمكن أن يعبر عن شيء بغير عبارته»، ثم أجاب عن هذا الإشكال فقال : «ولسنا نقول : إن اللفظتين مختلفتان، فيلزمنا ما قالوه . وإنما نقول : إن اللفظتين مختلفتان، فيلزمنا ما قالوه . وإنما نقول : إن اللفظتين مختلفتان، فيلزمنا ما قالوه . وإنما نقول : إن اللفظتين .

ولعلنا هنا نسجل بعض الوقفات في هذه المسألة، ثم نبين الرأي المختار بعد ذلك :

<sup>(</sup>۱)هو :أحمد بن يحيى بن يزيد الشيباني مولاهم،إمام النحو،ولد سنة (۲۰۰هـ)، ثقة متواضع، له مصنفات منها "القراءات"و "معاني القرآن"، مات سنة (۲۹۱هـ)قد أصم. انظر بغية الوعاة ۲/۱، ۳۹۲، سير أعلام النبلاء ۲۰۱۵. (۲) الصاحبي ص ۹۷-۹۹.

الوقفة الأولى : يظهر من الكلام السابق لابن فارس –رحمه الله–أنه ممن ينصر القول عنع الترادف، وقد سبقه إلى هذا شيخه تعلب(ت: ٢٩١هـــ) – كما صرح بـــذلك ابـــن فارس(ت ٥٩٥هــــ) –وشيخ شيخه ابن الأعرابي (ت: ٢٣١هـــ) ومثلــهم أبـــو بكــر الأنباري (ت: ٣٢٨هـــ).

ولكن الملاحظ أن كل هؤلاء الأئمة قد ورد عنهم ذكر بعض الألفاظ المترادفة (٣) ، بحض الألفاس وابن الأنباري ، وتجويز رواية الشعر بالمعنى كما فعل ابن الأعرابي ، بل قد ألف ابن فارس وابن الأنباري في الأضداد ، والاعتراف بالأضداد اعتراف بالترادف ؛ لأن اللفظ الذي له ضد يكون رديفاً (٤) للشيء وضده.

الوقفة الثانية:أننا نجد أن بعض من اشتهر عنه القول بالترادف يعللون هذه المترادفات بالمعاني التي جعلتها تدل على تلك المسميات كما قد ذكر ابن جيني وحمله الله-أمثلة كثيرة لما هو عنده مما يتلاقى في المعاني على اختلاف الأصول والمباني وعللها بعللها ، وكما ذكر ذلك عن شيخه أبي على الفارسي ،وهو ممن يقول بالترادف من مثل تعليله تسمية: سحاب من سَحَب؛ لأنه يسحب أهدابه، وتسميته: حَبِيُّ من حبا يجبو، وكأن السحاب من ثقله يجبو حبواً. .

<sup>(</sup>١) محمد بن زياد بن الأعرابي الهاشمي مولاهم النسابه،ولد سنة(٥٠ هــ)صاحب سنّة،له مصنفات كثيرة،انتهي إليه علم اللغة والحفظ،مات سنة(٢٣١هــ)وقيل غيرها.انظر بغية الوعاة ١٠٥/١،سير أعلام النبلاء ٢٨٧/١٠.

<sup>(</sup>٢)أبو بكر محمد بن القاسم الأنباري النحوي،ولد سنة(٢٧١هـ)صاحب تصانيف،منها غريب الحديث،شرح الكافي،مات سنة(٣٢٨،وقيل٣٢٧هـ).انظر وفيات الأعيان ٢/٤١/٤،السير ٢٧٤/١٥.

<sup>(</sup>٣) انظر الخصائص ٤٦٩/٢، وانظر الترادف في القرآن ص ٣٨.

<sup>(</sup>٤) انظر الترادف في القرآن الكريم ص٤٦، ٤٣.

<sup>(</sup>٥)انظر الخصائص ٢٠/٢ –١٢٣.

<sup>(</sup>٦)هو :أبو علي ،الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي الفسوي،إمام النحو،اتصل بسيف الدولة،وله مصنفات كثيرة منها"الحجة للقراء السبعة"و"الإيضاح"و"الإيضاح"،وكان فيه اعتزال،مات سنة (٣٧٧هـ).انظر بغيــة الوعاة ٢٩٦/١ سير أعلام النبلاء ٣٧٩/١٦.

<sup>(</sup>٧) انظر الخصائص ١٢٨/٢.

ولم ينكر ابن سيده-رحمه الله- وهو ممن ينصر القول بالترادف أن يكون لبعض الألفاظ المترادفة معان تستقل بها، بل غاية ما ذهب إليه أن وعد بأن يطلعنا على ألفاظ مترادفة لا زيادة معنى في واحد منها دون الأخرى، وقد مثل لذلك بقوله: ضربتك وما ضربت إلا إياك ونحوه ولا شك أن هذا ليس مما نحن فيه كما أنه منازعٌ فيما ذهب إليه من ذلك .

وهذا يظهر لنا أن ما يعلل به هؤلاء المثبتون هو عين ما يقول به أولئك المنكرون! وعليه فلعل فصل القول في ذلك ما قاله عز الدين بن جماعة – رحمه الله –إذ يقــول «والحاصل أن من جعلها مترادفة ينظر إلى اتحاد دلالتها على الذات ، ومن يمنع ينظر إلى اختصاص بعضها بمزيد معنى ؛فهي تشبه المترادفة في الذات والمتباينة في الصفات » .

قال ابن تيمية –رحمه الله –: «فإن الترادف في اللغة قليل، وأما في ألفاظ القرآن فإما نادر وإما معدوم، وقل أن يعبر عن لفظ واحد بلفظ واحد يؤدى جميع معناه، بل يكون فيه (٤) تقريب لمعناه، وهذا من أسباب إعجاز القرآن»

ولما تقرر هنا: فإننا سوف نبحث في الفروق المعنوية بين هـذه الألفاظ بـالنظر المعجمي أولاً، ثم بعد ذلك نبحث عن السر في اختصاص كل موضع بما اختص بـه مـن اللفظ، وهذه مهمة السياق، وكل ذلك تراه -بإذن الله -في الدراسة التطبيقية.

٣-إبدال جملة بجملة،وقد يكون ذلك في خاتمة الآية وقد يكون في أثنائها :

مثال ما كان في خاتمة الآية:قول الله تعالى في سورة إبراهيم الن (آية ٣٤) ﴿ وَإِن

تَعُدُّواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ لَا تَحُصُوهَا أَ إِنَّ ٱلْإِنسَنَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ ﴾، وفي سورة النحل

<sup>(</sup>١)هو:أبو الحسن على بن إسماعيل بن سيده المرسي الضرير،يضرب بذكائه المثل،إمام في اللغة،له كتاب "المحكم والمحيط الأعظم"و"المخصص"،حط عليه السهيلي لعثرات في كتابه المحكم،واعتُذرَ له بأنه لم يكن مــن أهـــل الفقه،مات سنة (٨٥٨هـــــــــ).انظر سير أعلام النبلاء ١٤٤/١٨،وفيات الأعيان ٣٣٠/٣.

<sup>(</sup>٢)انظر المخصص ٢٦٠/١٣.

<sup>(</sup>٣) نقله عنه السيوطي في المزهر ٤٠٥/١ ، وانظر الترادف في القرآن الكريم ص ٥٦. وكلام ابن فارس السابق يصب في هذا، ونحوه في الفروق ص ١٣.

<sup>(</sup>٤) بحموع الفتاوي ٣٤١/١٣، وانظر شرح ابن عثيمين لمقدمة التفسير لابن تيمية ص٥٧-٦٢.

(آية ١٨)قال تعالى: ﴿ وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ لَا تُحَصُّوهَا أَ إِنَّ ٱللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ اللهِ

ومثالٌ من متشابه القصة: قول الله تعالى في سورة النمل (آية ١٠): ﴿ يَعَمُوسَىٰ لَا تَخَفُّ إِنِي لَا يَخَافُ لَدَى اللهُ اللهُ عَالَى في سورة القصص (آية ٣١) أبدلت خاتمة الآية، فقال تعالى : ﴿ يَعَمُوسَى ٓ أُقْبِلُ وَلَا تَخَفُّ إِنَّكَ مِنَ ٱلْاَمِنِينَ ﴾.

ومن متشابه القصة وهو إبدال في أثناء الآية:قول الله تعالى في سورة الأعراف (آية ١٢٣): ﴿ قَالَ فَرْعَوْنُ ءَامَنهُم بِهِ، قَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمْ ۖ إِنَّ هَنذَا لَمَكُرُ مَّكُرُ تُمُوهُ فِي الْمَدِينَةِ لِتُخْرِجُواْ مِنْهَا أَهْلَها فَسُوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿ وَفِي طه (آية ٧١) بقوله تعالى : ﴿ قَالَ ءَامَنهُمْ لَهُ وَبَلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمْ ۖ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ ٱلَّذِي عَلَّمَكُمُ ٱلسِّحْرَ فَلَأَقُطِعَنَ أَيْدَيكُمْ وَأَرْجُلكُم مِنْ خِلَفٍ وَلَأَصَلِبَنَكُمْ فِي جُذُوعِ ٱلنَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَ أَيْنَا أَشَدُ عَذَابًا أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلكُم مِنْ خِلَفٍ وَلَأَصَلِبَنَكُمْ فِي جُذُوعِ ٱلنَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَ أَيْنَا أَشَدُ عَذَابًا وَأَبْعَىٰ هُونَ وَلَتَعْلَمُنَ أَيْنَا أَشَدُ عَذَابًا وَأَبْعَىٰ وَأَرْجُلكُم مِنْ خِلَفٍ وَلَا عَامَنتُمْ لَهُ وَبَلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمْ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلكُم مِنْ فِلْسَوْفَ تَعْلَمُونَ ۖ لَأَقَطِعَنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلكُم مِنْ فِل السَعِراء (آية ٤٩) بقوله: ﴿ قَالَ ءَامَنتُمْ لَهُ وَبَلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمْ أَلْذِي عَلَمُ كُمُ ٱلسِحْرَ فَلَسُوفَ تَعْلَمُونَ ۖ لَأَقَطِعَنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلكُم مِنْ خِلَفٍ وَلاَ عَامَتُهُمُ ٱللّذِي عَلَمُكُمُ ٱلسِحْرَ فَلَسُوفَ تَعْلَمُونَ ۚ لَأَقَطِعَنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلكُم مِنْ خِلَفُو وَلا أَمِيلُومُ أَلْمَا عَلَى السَعِراء (آية ٩٤) بقوله وله الله ولي قَلْ عَلَى المَالَول عَلَى اللهُ ولله عَلَى اللهُ والشعراء (قَلْ الله ولله على السورتين: طه والشعراء عَلَى السورتين: طه والشعراء عَلَى السورتين: طه والشعراء عَلَى السورتين: طه والشعراء .

وليس لهذا القسم أصل يرجع إليه، وإنما يكون النظر فيه في كل موضع بحسبه.

النوع الثالث: تشابه بالإثبات والحذف (الزيادة والنقصان)، ويندرج تحت ذلك ثلاثة أقسام:

١-ما يشتبه بإثبات حرف وحذفه:

مثاله:قول الله تعالى في سورة هود الله (آية ٧٧): ﴿ وَلَمَّا جَآءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا ﴾،وزاد حرف: ﴿ أَن ﴾ في سورة العنكبوت (آية ٣٣)فقال تعالى : ﴿ وَلَمَّآ أَن جَآءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا ﴾.

ومن متشابه القصة:قول الله تعالى في سورة الأعراف (آية ١١٤): ﴿قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ ﴿ وَاد فِي الشعراء(آية ٤٢) حرف: ﴿ إِذًا ﴾،فقال تعالى : ﴿ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لِمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ ﴾.

ومثال آخر قول الله تعالى في البقرة (آية ٤٩): ﴿ وَإِذ خَبِيَّنَكُم مِنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوّءَ ٱلْعَذَابِ يُذَبِحُونَ أَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَآءَكُمْ ﴾ . وفي إبراهيم الله كَنُومُونَكُمْ سُوّءَ الْعَذَابِ يُذَبِحُونَ أَبْنَآءَكُمْ مِنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوّءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِحُونَ يَسُومُونَكُمْ سُوّءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِحُونَ يَسُومُونَكُمْ سُوّءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِحُونَ أَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَآءَكُمْ هُنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوّءَ اللهُ عَذَابِ وَيُذَبِحُونَ أَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَآءَكُمْ هُنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ لَيْسُومُونَكُمْ سُوّءَ اللهُ عَالَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ

#### ٢-ما يشتبه بإثبات كلمة وحذفها:

مثال ذلك:قول الله تعالى في سورة البقرة (آية ١٩٣): ﴿ وَقَايَلُوهُم حَتَىٰ لَا تَكُونَ فِي اللهِ تَكُونَ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ لِللهِ ﴾، وزاد في الأنفال(آية ٣٩) كلمة: ﴿ كُلُهُ وَ هُ فقال تعالى : ﴿ وَقَايَلُوهُمْ حَتَىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِينُ كُلُّهُ ولِللهِ ﴾.

ومن متشابه القصة:قول الله تعالى في سورة الأعراف (آية ١١٠): ﴿ يُرِيدُ أَن تَحْرِهِ عَنْ أَرْضِكُمْ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ﴿ هُ وَزاد في الشعراء كلمة: ﴿ بِسِحْرِهِ عَنْ أَرْضِكُمْ مِّنْ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِ عَ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ﴾ وزاد في الشعراء كلمة: ﴿ بِسِحْرِهِ عَنْ أَرْضِكُم مِّنْ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِ عَنْ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ﴾ وتعالى : ﴿ يُرِيد أَن يُحَرِّجُكُم مِّنْ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِ عَنْ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ﴾

ومثال آخر:قول الله تعالى في سورة طه (٧٧): ﴿ وَلَقَدُ أُوْحَيْنَاۤ إِلَىٰ مُوسَىٰۤ أَنْ أَسْرِ مِعِبَادِى ﴾،وفي الشعراء (آية ٥٢) قال تعالى: ﴿ \* وَأُوْحَيْنَاۤ إِلَىٰ مُوسَىٰۤ أَنْ أَسْرِ

بِعِبَادِى إِنَّكُم مُّتَّبَعُونَ ﴿ وَزاد فِي الدخان (آية ٢٣) كلمة: ﴿ لَيْلاً ﴾.،فقال تعالى: ﴿ فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلاً إِنَّكُم مُّتَّبَعُونَ ﴿ ﴾.

٣-ما يشتبه بإثبات أكثر من كلمة وحذفها.

مثال ذلك:قول الله تعالى في سورة الحج (آية ٢٢): ﴿ كُلَّمَآ أَرَادُوۤا أَن سَحَّرُجُواْ مِنْ عَمِّ أُعِيدُواْ فِيهَا ﴾، وفي سورة السحدة (آية ٢٠) حذف قول ه: ﴿ مِنْ عَمِّ ﴾ فقال تعالى : ﴿ كُلَّمَآ أَرَادُوٓاْ أَن تَحَرُّجُواْ مِنْهَآ أُعِيدُواْ فِيهَا ﴾ .

ومن متشابه القصة:قول الله تعالى في سورة الأعراف (آية ١٣٥): ﴿ فَلَمَّا كَشَا عَنْهُمُ ٱلرِّجْزَ إِلَىٰ أَجَلٍ هُم بَلِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ ﴿ وَهَا بَالْعُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ ﴿ وَهَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَالَى : ﴿ إِلَىٰ أَجَلٍ هُم بَلِغُوهُ ﴾ عما في الزخرف (آية ٥٠)إذ يقول الله تعالى : ﴿ فَلَمَّا كَشَهُمُ ٱلْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ ﴾ .

ومن متشابه القصة أيضاً: ما أثبته الله من زيادة التعليل في إرجاع الله موسى النفية الأمه في سورة القصص (آية ١٣) عن المذكور في طه (آية ٤٠)، فقال في القصص (آية ١٣) عن المذكور في طه (آية ٤٠)، فقال في القصص فَرَدَذُنهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَىٰ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَرَ وَلِتَعْلَمَ أَنَ وَعْدَ ٱللهِ حَقَّ ﴾، وقال في طه: ﴿ فَرَجَعْنَكَ إِلَىٰ أُمِّكَ كَىٰ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ ﴾.

وهذا النوع بأقسامه متصل باللفظ كما ترى على أنه قد يكون الأمر فيه متعلقاً بالجمل كما في المثال الأحير من القسم الأول، والنظر فيه سيكون في كل موطن بحسبه.

## النوع الرابع:ما يشتبه بالجمع والإفراد .

مثاله:قول الله تعالى في سورة المؤمنون (آية ٩) ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ عَكَىٰ صَلَاتِهِمْ عَلَىٰ عَلَانِ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَيْ عَلَىٰ عَلَى عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَل

ومثال آخر:قول الله تعالى في البقرة (آية ٨٠): ﴿ وَقَالُواْ لَن تَمَسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً ﴾، وفي آل عمران (آية ٢٤) قال تعالى: ﴿ قَالُواْ لَن تَمَسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ ﴾.

و لم أر للعلماء في هذا ضابطاً ،أو أصلاً يكون عليه المعول إلا النظر في سياق (١) الآيات، وما يقتضيه الحال في كل موطن ،مع ما يضاف لذلك مما تؤديه هيئة الكلمة.

النوع الخامس:ما يشتبه بالتذكير والتأنيث.

مثاله: قــول الله تعــالى في ســورة الأنعـام (٩٠): ﴿ إِن هُوَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْعَالَمِينَ لِلْعَالَمِينَ ﴾، وفي التكوير (آية ٢٧) ذكّر فقــال تعــالى : ﴿ إِن هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ﴾.

وقول الله تعالى في سورة هود في قصة صالح الله (آيسة ٢٧): ﴿ وَأَخَذَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا ٱلصَّيْحَةُ فَأَصَّبَحُوا فِي دِيَرِهِمْ جَيْمِينَ ﴾ ، وفي نفس السورة في قصة شعيب الله (آية ٩٤)قال تعالى : ﴿ وَأَخَذَتِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي شعيب الله (آية ٩٤)قال تعالى : ﴿ وَأَخَذَتِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَرِهِمْ جَيْمِينَ ﴾ ، فقد أضاف تاء التأنيث للفعل في قصة شعيب الله ، والفاعل والفاعل في الموضعين واحد: ﴿ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا ﴾ .

والكلام في هذا النوع من وجهين:

الوجه الأول: في جواز ذلك إعراباً، وبعض العلماء يكتفي في التوجيه على بيان (٢) جواز هذا الوجه، وسنده من لغة العرب .

<sup>(</sup>١)لقد ذكر الزركشي كثيراً من أمثلة هذا النوع في كتابه البرهان في علوم القرآن مع توجيهها،و لم يسلك في ذلك أصلاً معلوماً غير الذي ذكرت.انظر البرهان ٢٢--٢٢.

<sup>(</sup>٢)انظر في توجيه المثال الثاني ملاك التأويل ٢-٦٦٠/٦،في حين لم يكتف الإسكافي رحمه الله بهذا الوجه،انظر درة التتريل ٧٦٤/٢–٧٦٥.

الوجه الثاني: النظر في المعنى المترتب على هذا التغاير، وهذا يبينه السياق. والله أعلم. النوع السادس: ما يشتبه بالتعريف والتنكير.

مثال ذلك:قول الله تعالى في البقرة (آية ١٢٦) على التنكير: ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِ عِمْ رَبِّ ٱجْعَلَ هَدْدًا بَلَدًا ءَامِنًا ﴾،وفي سورة إبراهيم الله (آية ٣٥) عرّف فقال تعالى: ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ وَبِ ٱجْعَلَ هَدْدًا ٱلْبَلَدَ ءَامِنًا ﴾.

ومن متشابه القصة:قول الله تعالى في سورة البقرة (آية ٢١): ﴿ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُواْ يَكُفُرُونَ بِعَايَتِ اللّهِ وَيَقَتْلُونَ اللّهِ وَيَقَتْلُونَ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ وَيَقَتْلُونَ اللّهِ وَيَقَتْلُونَ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ مَا نُواْ يَكُفُرُونَ بِعَايَتِ اللّهِ وَيَقْتُلُونَ اللّهِ عَمران (آية ٢١٢) نكر فقال تعالى: ﴿ ذَالِكَ بِأَنّهُمْ كَانُواْ يَكُفُرُونَ بِعَايَتِ اللّهِ وَيَقْتُلُونَ اللّهَ عَمران (آية يَعَيْرِ حَقّ ﴾.

والنظر في هذا النوع متصل باللفظ، وقد التمس العلماء أسباب التعريف والتنكير، وساق الزركشي رحمه الله أسباباً عدة للتعريف والتنكير وضرب الأمثلة، ثم قال: «هذه الأمور إنما تعلم من القرائن والسياق» . وعلى هذه القاعدة سيكون النظر بإذن الله.

النوع السابع:ما يشتبه بالإظهار والإضمار ويندرج تحت ذلك قسمان:

١ - وضع المظهر موضع المضمر:

مثاله:قول الله تعالى في سورة يسونس (آيسة ٦٠): ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضَلِ عَلَى النَّاسِ وَلَكِكَنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ﴾،وفي سورة غافر (آية ٢١)أظهر فقال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِكَنَّ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴾.

ومن متشابه القصة قول الله تعالى في سورة البقرة (آية ٥٩): ﴿ فَبَدَّلَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ وَجْزًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ بِمَا ظَلَمُواْ وَجْزًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ بِمَا

<sup>(</sup>١)البرهان ٤/٩٣،وانظر بحثه لهذه القاعدة وأمثلتها ٤/٨٠-٩٣.

كَانُواْ يَفْسُقُونَ ﴿ وَهَا اللهِ فَقَالَ: ﴿ فَأَنزَلْنَا عَلَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ ﴾ وقول الله تعالى في سورة الأعراف (آية ١٦٢): ﴿ فَبَدَّلَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ قَوْلاً غَيْرَ ٱلَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّرَ ٱلسَّمَآءِ بِمَا كَانُواْ يَظَلِمُونَ ﴿ وَهُ إِضَمَارِ كَمَا ترى: ﴿ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ ﴾ .

ومثال آخر أظهر الفاعل في سورة الأعراف (آية ١٢٤)، فقال تعالى: ﴿ قَالَ فِرْعَوْنُ ءَامَنتُم بِهِ عَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُرْ ﴾، وفي سورتي طه (آية ٧١)، والشعراء (آية ٤٩) أضمر فقال تعالى: ﴿ قَالَ ءَامَنتُمْ لَهُ وَقَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمْ ۗ ﴾.

قال الزركشي رحمه الله: «واعلم أن الأصل في الأسماء أن تكون ظاهرة ،وأصل المحدث عنه كذلك. والأصل أنه إذا ذكر ثانياً أن يذكر مضمراً للاستغناء عنه بالظاهر (١) السابق» . فإذا كان الأصل هنا هو الإضمار، فالسؤال إذاً: لماذا عدل عنه إلى الإظهار؟.

والجواب أن هذا يحدده السياق ،وقد ذكر الزركشي رحمه الله سبعة عشر سبباً لهذا العدول بأمثلة مختلفة يكون النظر فيها للسياق .ولكي تتبين دلالة السياق على معايي الإظهار،فإنه لا بد من النظر ابتداءً في دلالة هذا الاسم الظاهر وقبل كل شيء.

قال د. محمد أبو موسى -حفظه الله -: «أما وضع المظهر موضع المضمر فإنه يشير إلى معان قد يكون بعضها من خصوص دلالة الاسم الظاهر الذي أو شر وضعه موضع المضمر» أو أو ثر وضعه كذلك موضع أي مظهر آخر، ففي قوله تعالى مثلاً: ﴿ وَمَن أَظْلَمُ مِمَّنِ آفَتَرَىٰ عَلَى اللهِ كَذِبًا أَوْ كَذَبَ بِعَايَىتِهِ مَ اللهُ لِمُونَ ﴿ وَمَن اللهِ الأنعام)

<sup>(</sup>١)البرهان ٢/٤٨٤.

<sup>(</sup>٢) البرهان ٢/٥٨٥ - ٤٩٩.

<sup>(</sup>٣) خصائص التراكيب ص ٢٤٤.

كان «القياس (ألهم لا يفلحون)، ولو ذكر الظاهر لقال: (لا يفلح المفترون)، أو (الكاذبون) لكن صرح بالظلم تنبيهاً على أن علة عدم الفلاح الظلم» ، وقد يكون لعلة أخرى أيضاً.

وإذ قد تبين أصل مسألة وضع المظهر موضع المضمر، فإن الشان في المتشابه وتوجيهه أدق وأعمق، والسبب: هو أن المتشابه له نظر خاص لأننا أمام موضعين خولف في أحدهما الأصل ولم تكن المخالفة في الآخر، فيلزمنا مع البحث في سر العدول عن الأصل البحث في سر بقاء الموضع الذي بقي على الأصل، ولماذا لم يعدل فيه كما عدل في نظيره؟، ولسنا أمام موضع واحد نبحث فيه عن سر العدول فقط.

#### ٢-الاختلاف في الضمائر:

مثاله:قول الله تعالى في سورة الأنبياء (آية ٤٤): ﴿ بَلَ مَتَّعْنَا هَتَوُلآءِ وَءَابَآءَهُمْ حَتَّىٰ طَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْعُمُرُ ﴾ ، فكان الفعل مسنداً لناء الفاعلين الدال على العظمة، وفي سورة الزخرف (آية ٢٩) كان مسنداً لتاء الفاعل، فقال تعالى : ﴿ بَلَ مَتَّعْتُ هَتَوُلآءِ وَءَابَآءَهُمُ ٱلْحُقُّ وَرَسُولُ مُّبِينُ ﴿ بَلَ مَتَّعْتُ هَتَوُلآءِ وَءَابَآءَهُمُ ٱلْحُقُّ وَرَسُولُ مُّبِينُ ﴾ .

ومثاله من متشابه القصة:قول الله تعالى في البقرة (آيسة ٥٥)،علسى أسلوب الخطاب: ﴿ فَأَخَذَتُكُمُ الصَّعِقَةُ ﴾،وقال تعالى في سورة النساء (آيسة ١٥٣)بأسلوب الغيبة: ﴿ فَأَخَذَتُهُمُ الصَّعِقَةُ ﴾.

ومثال آخر في سورة طه (آية ٤٠) كان كلام الله لموسسى الله علسى أسلوب الخطاب فقال تعالى: ﴿ فَرَجَعْنَاكَ إِلَى أُمِّكَ كَى تَقَرَّ عَيَّهَا وَلَا تَحَزَنَ ﴾، وفي القصص (آية ١٣) كان على أسلوب الغائب ، فقال تعالى : ﴿ فَرَدَدْنَنهُ إِلَى أُمِّهِ عَيْنَهَا وَلَا تَحْزَن ﴾ .

لقد درس البلاغيون التغاير في الضمائر بما سموه الالتفات، وهو عند جمهورهم: الانتقال في الكلام من أحد طرق الكلام الثلاثة – التكلم والخطاب والغيبة – إلى

<sup>(</sup>١)البرهان في علوم القرآن ٤٩٣/٢.

آخر بعد التعبير بالأول.وقول ثان أنه ما عُبِّرَ به بأحد الأساليب وحقه التعبير (۱) بغيره . وللالتفات فائدة هي ضربة لازب لا تتخلف،وهو أن فيه تطرية للكلام وتنشيطاً للسامع وإثارة له في تلقي ما يسمع حين ينتقل من أسلوب إلى آخر،وأما الفوائد المعنوية فإنحا «تختلف من أسلوب إلى أسلوب ولا يمكن أن نضبطها ونحدد مزاياها،والمهم في فإنحا هو حسن التأيي،وصدق النظر والوعي بسياق الكلام ونوع المعنى ،وكذا جعل الزركشي له فوائد عامة وهو ما ذكر من تنشيط السامع،وفوائد خاصة تختلف باحتلاف محاله ومواقع الكلام فيه .

إن كلام البلاغيين في الالتفات إنما هـو في الـنص الواحـد، أو في الكـلام الواحد، والمتشابه مختلف عن هذا، صحيح أن الآيات تتحدث فيه عن موضوع واحد ومعنى متقارب، إلا أنه يبقى أن التغاير فيه إنما هو بـين موضـعين مخـتلفين كمـا في الأمثلـة السابقة، ولهذا فإني لا أستطيع أن أجرؤ على القول: بأن تغاير الضمائر في المتشابه هو من الالتفات، على أنك ترى عدولاً في الكلام حين تقارن بين الموضـعين، وبعض البلاغـيين يتوسع في الالتفات فيجعله في كل عدول في أسلوب الكلام حتى في الأفعال ، وبعضـهم يقرّب من الالتفات أموراً أحرى من الانتقالات من خطاب الواحد والاثنين والجمـع إلى أخر منها .

وأما ما ذكره العلماء من فائدة الالتفات العامة وهي التنشيط والتطرية فإني أظن أن لا وجود لها في المتشابه ؛ لأن العدول لم يكن في نص واحد أو موضع واحد، ولكن يبقى جزء تلك الفائدة العامة وهو: إثارة التساؤل والاهتمام في البحث عن سر التغاير في

<sup>(</sup>١) انظر المطول ص ٢٨٦-٢٨٧، الطراز ١٣٢/٢، بغية الإيضاح ١١٤/١-١١٥ والقول الثان تشتهر نسبته للسكاكي كما في المصادر السابقة. قال د. محمد أبو موسى: "والواقع أن المذهب المنسوب إلى السكاكي هو طريقة الزمخشري وارتضاها السكاكي وسار عليها". البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري ص ٤٤٣.

<sup>(</sup>٢) خصائص التراكيب ص ٢٥٩ بتصرف يسير.

<sup>(</sup>٣)البرهان في علوم القرآن ٣٢٦/٣.

<sup>(</sup>٤) وهو قول العلوي.انظر الطراز ١٣٢/٢.

<sup>(</sup>٥)انظر البرهان في علوم القرآن ٣٤/٣٦-٢٣٧.

الضمائر مع اتحاد الموضوع وتقارب المعنى بين النصين، وأما الفوائد الخاصة فياني سوف أتلمسها-بإذن الله-مهتدياً بمدي العلماء في تقريرهم لتلك الفوائد في بحثهم للالتفات.

النوع الثامن: الاختلاف بتغيير الصيغة الصرفية، وله عدة صور وقد ورد متشابه القصة على بعض هذه الصور ، ومن هذه الصور:

#### ١-الإدغام والفك:

مثاله: في سورة النساء (آية ١١٥) بترك الإدغام: ﴿ وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ ﴾ ، وبتركه كذلك في الأنفال (آية ١٣): ﴿ وَمَن يُشَاقِقِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ م ﴾ ، وفي الحشر (آية ٤) بالإدغام: ﴿ وَمَن يُشَآقِ ٱللَّهَ ﴾ .

وفي الأنعام (آية ٤٢): ﴿ لَعَلَّهُم يَتَضَرَّعُونَ ﴾ بالفك، وفي الأعراف (آية ٩٤) بالإدغام: ﴿ لَعَلَّهُمْ يَضَرَّعُونَ ﴾ .

قال ابن تيمية - رحمه الله -: «فزيادة اللفظ لزيادة المعنى، وقوة اللفظ لقوة المعنى» . وهنا لا زيادة في اللفظ، وإنما النظر في قوة المعنى أفي الإدغام أو في الفك؟ ٢ - التضعيف وعدمه:

مثاله-وهو من متشابه القصة- قول الله تعالى في سورة البقرة (آية ٤٩): ﴿ وَإِذَ لَهُ مَثَالُه-وهو من متشابه الفعل في سورة الأعراف (آية ١٤١):فقال تعالى: ﴿ وَإِذَّ لَهُ مَنْ يَنْكُم ﴾، ولم يضعف الفعل في سورة الأعراف (آية ١٤١):فقال تعالى: ﴿ وَإِذْ الْمُعَلِّمُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُوا عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْكُوا عَلَيْ عَلَيْكُمُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْ عَلَيْكُوا عَلَيْ

وقول الله تعالى في سورة البقرة (آية ٥٧) بترك التضعيف: ﴿ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلُوى ﴾ ، وكذا في الأعراف (آية ١٦٠)قول الله تعالى: ﴿ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلُوى ﴾ ، وفي طه (آية ٨٠) بالتضعيف فقال تعالى: ﴿ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلُوى ﴾ .

<sup>(</sup>١) الفتاوى ٥٣٧/١٦، وانظر الخصائص ١٥٢/٢-٥٠٥.

ولا ريب أن المعنى يختلف باختلاف التصريف بالتضعيف من عدمــه؛فإن صــيغة : (فعّل)كما في هذه الأمثلة تفيد في الغالب التكثير، ولها معان أخر، قال ابن الحاجب رحمه الله : «وفعّل للتكثير غالباً» ، وأما صيغة : (أفعل )فإلها تفيد في الغالب التعدية ولها معــان أخر قال ابن الحاجب (٢).

قال سيبويه-رحمه الله-: «تقول : كَسَرْتُها وقَطَعْتُها، فإذا أردت كثرة العمل قلت : كَسَّرْتُه، وقَطَّعْتُه، ومَزَّقْتُه... واعلم أن التخفيف في هذا جائز كله عربي ، إلا أن فعَّلت إدخالها هاهنا ليتبين الكثير »، وأوضح السيرافي هذا: «يريد أن التخفيف قد يجوز أن يراد به القليل والكثير، فإذا شددت دللت على الكثير » .

#### ٣-المجرد والمزيد:

مثاله قول الله تعالى في سورة البقرة (آية ٣٨): ﴿ فَمَن تَبِعَ هُدَاىَ ﴾، وفي طـــه (آية ١٢٣) قول الله تعالى : ﴿ فَمَن ٱتَّبَعَ هُدَاىَ ﴾ .

ومن متشابه القصة:قول الله تعالى في سورة الأعراف(١١٢): ﴿ يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَحّادٍ عَلِيمٍ صَالِى: ﴿ يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَحّادٍ عَلِيمٍ مَا اللهِ عَالَى: ﴿ يَأْتُوكَ اللهِ عَالَى: ﴿ يَأْتُوكَ اللهِ عَالَى اللهِ عَالَى اللهِ عَالَى اللهِ عَلَيْمٍ مَا اللهُ عَلَيْمٍ مِنْ اللهِ عَلَيْمٍ مَا اللهِ عَلَيْمٍ مَا اللهِ عَلَيْمِ مَا اللهِ عَلَيْمٍ مَا اللهِ عَلَيْمٍ مِنْ اللهِ عَلَيْمِ مِنْ اللهِ عَلَيْمِ مِنْ اللهِ عَلَيْمِ مِنْ اللهُ عَلَيْمٍ مِنْ اللهُ عَلَيْمٍ مِنْ اللهُ عَلَيْمِ مِنْ اللهُ عَلَيْمِ مِنْ اللهِ عَلَيْمِ مِنْ اللهُ عَلَيْمِ مِنْ اللهِ عَلَيْمِ مِنْ اللهُ عَلَيْمِ مِنْ اللهُ عَلَيْمِ مِنْ اللهِ عَلَيْمِ مِنْ اللهُ عَلَيْمُ مِنْ اللهِ عَلَيْمِ مِنْ اللهِ عَلَيْمِ مِنْ اللهُ عَلَيْمِ مِنْ اللهِ عَلَيْمِ مِنْ اللهُ عَلَيْمِ مِنْ اللهِ عَلَيْمِ مِنْ اللهُ عَلَيْمُ مِنْ اللهُ عَلَيْمِ مِنْ اللهِ عَلَيْمِ مِنْ اللهِ عَلَيْمِ مِنْ اللهِ عَلَيْمِ مِنْ اللهُ عَلَيْمِ مِنْ اللهِ عَلَيْمُ عَلَيْمِ مِنْ اللهِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ مِنْ اللهِ عَلَيْمِ عَلَيْمُ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمُ عَلَيْمِ عَلَ

فهنا زيادة في بنية الكلمة،ويترتب عليها زيادة في المعنى،والسياق يبين اختصاص كلِّ بما اختص به.

<sup>(</sup>١)الشافية في علم التصريف ص ٢٠.

<sup>(</sup>۲)هو:عثمان بن عمر بن الحاجب،نحوي أصولي فقيه،أخذ بعض القراءات على الشاطبي،وسمع من البوصيري،له الشافية والكافية وشرحها،وغيرها،مات سنة(٢٤هـ)،انظر الديباج المذهب ص ٢٨٩،البغية ص ١٣٤.
(٣)الشافية ص ٩١.

<sup>(</sup>٤)الكتاب ٤/٤ ، وقول السيرافي في الحاشية،وانظر الكتاب ٤/٥٥-٥٨ ،والسيرافي النحوي في ضــوء شــرحه لكتاب سيبويه ص ١٦٦.

قال الزركشي-رحمه الله-: «واعلم أن اللفظ إذا كان على وزن من الأوزان ثم نقل إلى وزن آخر أعلى منه؛ فلا بد أن يتضمن من المعنى أكثر مما تضمنه أولاً؛ لأن الألفاظ أدلة على المعاني؛ فإذا زيد في الألفاظ وحب زيادة في المعنى ضرورة» .

#### ٤- الماضي والمضارع:

مثاله: جاء الفعل على صيغة المضارع في قول الله تعالى في سورة الحجر (آية ١٠٠): ﴿كَذَالِكَ نَسَلُكُهُ وَ فِي قُلُوبِ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ وَفِي الشَّعراء (آية ٢٠٠) جاء الفعل على صيغة الماضي ، فقال تعالى : ﴿كَذَالِكَ سَلَكُنَهُ فِي قُلُوبِ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ كَذَالِكَ سَلَكُنَهُ فِي قُلُوبِ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴾ .

ومن المعلوم أن لكل نوع من الأفعال معناه، ويبقى النظر في السبب الذي جعل كل موضع يختص بما اختص به، وهذا ما يحدده السياق.

#### ٥-ما يشتبه بالبناء للفاعل والبناء لما لم يسم فاعله:

مثاله من متشابه القصة:قول الله تعالى في سورة البقرة (آية ٥٨): ﴿ وَإِذْ قُلْنَا اللهُ عَالَى في سورة البقرة (آية ١٦١) جاء الفعل الدُخُلُوا هَاذِهِ الْأَعْرَاف (آية ١٦١) جاء الفعل بالبناء لما لم يسم فاعله، فقال تعالى : ﴿ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ ٱسْكُنُوا هَاذِهِ ٱلْقَرْيَةَ ﴾ .

### ٦-ما يشتبه بالبناء على جمع السلامة والتكسير:

مثاله-وهو من متشابه القصة-:قول الله تعالى في سورة البقرة (آية ٥٨): ﴿ نَّغُفِرْ

لَكُرْ خَطَنيَنكُمْ ﴾،على صيغة جمع التكسير ،وفي الأعراف (آية ١٦١) على صيغة جمع السلامة،فقال تعالى : ﴿ نَعْفِرْ لَكُمْ خَطِيّتَاتِكُمْ ﴾.

ومثال آخر:قول الله تعالى في سورة البقرة (آية ٢١): ﴿ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبِيِّئَ بِغَيْرِ اللهِ تعالى في سورة البقرة (آية ٢١): ﴿ وَيَقْتُلُونَ اللهُ تعالى في مذكر سالم، وفي آل عمران (آية ٢١٢) جاء جمع تكسير ، فقال تعالى: ﴿ وَيَقْتُلُونَ ٱلْأَنْبِيَآءَ بِغَيْرِ حَقّ ﴾ .

<sup>(</sup>١)البرهان في علوم القرآن ٣٤/٣.

وهذا يرجع إلى التفريق بين جموع القلة والكثرة ،وقد يرجع إلى دلالـــة جمـــع السلامة ودلالة جمع التكسير،وفي الدراسة التطبيقية بيان ذلك-بإذن الله-.

#### النوع التاسع:ما يشتبه بالإجمال والتفصيل.

مثاله-وهو من متشابه القصة-: ذكر الله عدة المواعدة لموسى الله في البقرة (آية ٥٠) محملة، فقال تعالى: ﴿ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ أُرْبَعِينَ لَيْلَةً ﴾، وبتفصيل العدة في الأعراف (آية ١٤٢)، فقال تعالى: ﴿ \* وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَيْيِنَ لَيْلَةً وَأَتَّمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ } .

﴿ وَإِذِ ٱسْتَسَقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ عَفَلْنَا ٱضْرِب بِعَصَاكَ ٱلْحَجَرَ أَنَا فَا الْحَرِبُ بِعَصَاكَ ٱلْحَجَرَ أَنَا فَا فَا اللَّهِ مَنْ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْاْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿ (البقرة: ٢٠)

﴿ وَقَطَّعْنَاهُمُ ٱثَّنَتَى عَشَرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا وَأُوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ إِذِ ٱسْتَسْقَلهُ قَوْمُهُ وَأَنِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

فقد كانت آية البقرة مجملة فقد ذكر فيها آخر الأمر وهو استسقاء موسى التَّلِيَّةُ ، وأما الأعراف فقد ذكر فيها أول الآمر وآخره، فقد ذكر استسقاء قوم موسى موسى التَّلِيَّةُ، واستسقاؤه هو لقومه، المفهوم من استجابة الله لهم وسقيهم.

ولعل القول في توجيه هذا النوع من المتشابه يتم بالنظر للسياق الـــذي ورد فيـــه اللفظ المجمل، والسياق الذي ورد فيه اللفظ المفصل، كما سيتبين بعد-بإذن الله-في التوجيه.

<sup>(</sup>١) انظر في قاعدة الجموع الكتاب ٣/ ٩٠٠.

#### النوع العاشر:الاختلاف بالإضافة وعدمها.

مثاله:قول الله تعالى في سورة الحجر (آية ٣٥): ﴿ وَإِنَّ عَلَيْكَ ٱللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ اللهِ عَلَيْكَ ٱللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ اللهِ عَلَيْ فَي سورة ص (آية ٧٨) جاءت بالإضافة اللهِ عليه من الإضافة، وفي سورة ص (آية ٧٨) جاءت بالإضافة ، فقال تعالى: ﴿ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ ٱلدِينِ ﴾ .

# المحث الثالث أهمية علم المتشابه

وفوائده

وتمته مطلبان:

الطلب الأول: أهمية علم التشابه اللفظي.

الطلب الثاني : فوائده.

## الملب الأول:أهمية علم المتشابه اللفظي.

لقد سبق وبينا أنواع المتشابه في القرآن، وبينا موقع المتشابه اللفظي من ذلك ، ولا شك أن لدراسة المتشابه بأنواعه أهمية بالغة، ولكن ليس الحديث هنا إلا عن أهمية المتشابه اللفظي؛ لأنه هو موضوع البحث، وعليه يكون الاقتصار، وقد تبين أن أهمية علم المتشابه اللفظي تظهر في الأمور التالية:

أولاً: أنه ضربٌ من التفسير لكلام الله ،فهو بهذا يكتسب أهميته كما يكتسب التفسير أهميته.

ثانياً: كما تظهر أهمية هذا العلم العظيم علم المتشابه اللفظي في أنّه يظهر إعجاز القرآن الكريم ببلاغته النافذة التي عجز عنها أرباب البلاغة ،دالاً بذلك على صدق نبوة نبينا محمد القائل: "ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحياً أوحاه الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة "رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة .

ثالثاً: تتجلى أهمية علم المتشابة حين يتبين أن موقعه من دراسة كتاب الله موقع الغارب من السنام، ذلك أن أحوال النظر في بلاغة الكلام عموماً ثلاثة، وقد كان للنظر في بلاغة المتشابه من ذلك أدقها وأعمقها، والسبب هو: أن النظر فيه نظرٌ في الكلام الندي يشاركه في معناه غيره من الكلام، وببيان هذه الأحوال الثلاثة يظهر ذلك:

الحال الأولى:النظر في المفردات.

«والنظر في ملاءمة الكلمة لموقعها ووضع كل نوع من الألفاظ موضعه نظر قديم يرجع إلى ملاحظات الجاهليين في تحليل الشعر وتقويمه،فالنابغة حين يخاطب حسان في أبياته المشهورة:

لنا الجفنات الغر يلمعن في الضحى وأسيافنا يقطرن من نجدة دما ولدنا بني العنقاء وابني مخرق فأكرم بنا خالاً وأكرم بنا ابنما

<sup>(</sup>١)انظر ص ٨٨-٩٥.

<sup>(</sup>۲)صحيح البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب كيف نزل الوحي، ٣٣٦/٣، برقم(٤٩٨١)، وصحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد ﷺ إلى جميع الناس ونسخ الملل بملته، ١٣٤/١، برقم(١٥٢).

ويقول له: لقد قلت "الجفنات" فقللت العدد، ولو قلت: "الجفان "لكان أبلغ في المديح؛ لأن الضيف أكثر، وقلت: "يلمعن في الضحى "ولو قلت: "يبرقن بالدجى "لكان أبلغ في المديح؛ لأن الضيف بالليل أكثر طروقاً، وقلت: "يفطرن من نجدة دما "فدللت على قلة القتل. ولو قلت: "يجرين" لكن أكثر لانصباب الدم، وفخرت بمن ولدت ولم تفخر بمن ولدك، إنما يسدرس ملاءمة المفردات، ووضع الكلمات موضعها، وينظر في احتيارها وفي أحوالها في الجمع والإفراد، وهذا درس في صميم مطابقة الكلمة لما يقتضيه مقامها الذي هو لب البلاغة» .

وهذا يظهر صواب ما ذكرناه من لزوم الدقة في نظر المتشابه، فإذا كان هذا حال أهل اللسان في تذوقهم للكلام، حين يرفضون استعمال اللفظ الشبيه؛ لأنه لا يناسب المقام، فكيف يكون الحال إذا كان يلزم الناقد أن ينظر في الكلام وشبيهه ويبين الفضل في كل، وليس له أن يرفض بعضها ولا أن يفضل بعضها على بعض؟!، فالمهمة هنا أصعب.

ومن المعلوم أن نقد النابغة السابق لم يكن لأن حسان السياق، السيعمل ألفاظاً مهجورةً، أو هزيلةً في ذاهما، بل لألها لم تصب مواقعها من السياق، وقد تكون هذه المفردات التي جرى عليها النقد هي الصالحة دون سواها في سياق آخر، «وهل تجد أحداً يقول: (٢) (هذه اللفظة فصيحة)، إلا وهو يعتبر مكالها من النظم» ، «فلو كانت الكلمة إذا حسنت حسنت من حيث هي لفظ، وإذا استحقت المزية والشرف استحقت ذلك في ذاهما وعلى انفرادها، دون أن يكون السبب في ذلك حالٌ لها مع أخواهما المجاورة لها في النظم، لما اختلف الخال، ولكانت إما أن تحسن أبداً، أو لا تحسن أبداً» .

ثم إننا نرى أن دراسة المتشابه والسعي في توجيهه بالنظر لدلالة السياق،أكبر مؤكد لهذه القواعد من قواعد العلم؛ لأننا نرى فيه اللفظة المفردة وقرينتها قد حلت كل واحدة في سياقها، لم يجز أن ينب بعضها عن بعض، ولم يقتصر على بعضها دون بعض.

ومن المتشابه أنواع يكون أول النظر فيها النظر في المفردة إما من حيث مادقا كإبدال كلمة بكلمة،أو من حيث هيئتها كالجمع والإفراد،واختلاف صيغ الأفعال.

<sup>(</sup>١)البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري ص ١٢٩.

<sup>(</sup>٢)دلائل الإعجاز ص ٤٤.

<sup>(</sup>٣)السابق ص ٤٨.

الحال الثانية: النظر في صوغ الجملة ودلالات اختلاف الصوغ فيها.

إن الألفاظ المفردة لا تتبين فضيلتها إلا بالنظر في موقعها من الجملة، ولقد «كان النظر في صياغة الجملة ودلالات اختلاف الصوغ فيها موضع اهتمام البلاغيين (١)

قال الخطابي – رحمه الله – : «وإنما يقوم الكلام بهـ نه الأشـ ياء الثلاثـة :لفـظ حامل، ومعنى به قائم، ورباط لها ناظم. وإذا تأملت القرآن وحدت هذه الأمور منه في غاية الشرف والفضيلة حتى لا ترى شيئاً من الألفاظ أفصـ ولا أحـ زل ولا أعـ ذب مـن ألفاظه، ولا ترى نظماً أحسن تأليفاً وأشد تلاؤماً وتشاكلاً من نظمه، وأما المعاني فلا خفاء على ذي عقل ألها هي التي تشهد لها العقول بالتقدم في أبوا بها، والترقي إلى أعلى در حـات الفضل من نعوتما وصفاتما "(")

قال عبد القاهر -رحمه الله-: «اعلم أن ليس النظم إلا أن تضع كلامــك الوضـع (٤) الذي يقتضيه علم النحو، وتعمل على قوانينه وأصوله» .

إن كلام الإمامين هنا متقارب،ومن أنواع المتشابه ما يكون مفتاح النظر فيه النظر في أحوال الجملة، كنوع التقديم والتأحير مثلاً.

الحال الثالثة :النظر في الجمل.

قد نقول:إن النظر في المتشابه بجملته هو نظر في الجمل ، حصيلته المقارنة بينها وإظهار التمايز والفروق في المعاني، على أنه قد يكون النظر في الجمل على سَنَنِ النظر في الجمل الجملة، كالنظر في تقديم بعض الجمل على بعض، وكالفصل والوصل، وكالإبدال في آخر

<sup>(</sup>١)البلاغة القرآنية ص ١٣٢.

<sup>(</sup>۲)هو: حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي، وبعضهم يقول: أحمد، ولد سنة (۳۱۹هـ)، وهو من ولد زيد بن الخطاب، له معالم السنن، غريب الحديث، العزلة، وغيرها، مات سنة (۳۸۸هـ) وقيل (۳۸٦هـ)، انظر سير أعلام النبلاء ۲۳/۱۷-۲۸، بغية الوعاة ۲/۱ ۵۶-۷۶۰.

<sup>(</sup>٣)رسالة في إعجاز القرآن للخطابي ضمن ثلاث رسائل ص ٢٧.

<sup>(</sup>٤)دلائل الإعجاز ص ٨١.

الآيات، والنظر في ذلك يكون في وجه مناسبة تلك التراكيب لمعنى الآية. وقد سبقت أمثلة (١) ذلك في أنواع المتشابه اللفظي .

## رابعاً: وتظهر أهمية علم المتشابه في صعوبة مأخذه.

وبيان ذلك أنه يكون للمتشابه في أحايين نظرٌ خاصٌ في تطبيق قواعد العلم؛ لأن المتشابه يحتم على دارسه النظر في الشيء وعكسه في المعاني المتفقة لا المتضادة وهذا مكمن الصعوبة، مثال ذلك:

1-من أنواع المتشابه:التشابه بالتقديم والتأخير،وباب التقديم بابٌ مهمٌ من أبواب العلم،وقد سبق بيان أهميته في مبحث أنواع المتشابه اللفظي ،ولكن أهمية هذا الباب أي باب التقديم تتجلى في دراسة المتشابه اللفظي أكثر من غيره؛وذلك من ثلاثة أوجه:

الوجه الأول:هو أن الدارس للمتشابه اللفظي سيقابله سؤالٌ ملحٌ:وهو لماذا هـــذا الاحتلاف الظاهر في تقديم بعض الألفاظ على بعض،ثم يعكس هذا الترتيــب في موضــع آخر،والآيات موضوعها واحد؟.

الوجه الثاني: أن الناظر في المتشابه لا بد أن يبين سر التقديم في الشيء، وسر التقديم في عكسه، وهذا أصعب من أن يكون النظر واحداً.

الوجه الثالث:أن علم المتشابه وتوجيهه يقرر قول عبد القاهر السابق في أنواع المتشابه اللفظي: «وقد وقع في ظنون الناس أنه يكفي أن يقال: "إنه قدم للعناية، ولأن ذكره أهم"، من غير أن يُذكر، من أين كانت تلك العناية؟ وبم كان أهم ؟» ، فإنه يظهر بدراسة المتشابه تمام صواب ذلك؛ لأنه لو اكتفى أن يقول: إنه قدم في هذا الموضع للأهمية، ثم قال في الموضع الآخر: إنه قدم للأهمية، والموضعان متعاكسان والموضوع واحد، لكان هذا تناقضاً ما لم يبين وجه التقديم في هذا ووجهه في هذا.

٢-من أنواع المتشابه:وضع المظهر موضع المضمر،وقد تبين لنا قبل:أن الأصل هو إعادة المسمى مضمراً،وإذا عدل عن ذلك فإنما هو لسبب يبينه السياق،لكن الشان في

<sup>(</sup>۱)انظر ص ۱۰۶، ۲۰۱.

<sup>(</sup>۲)انظر ص ۱۰۵.

٣)دلائل الإعجاز ص ١٠٨.

المتشابه وتوجيهه أدق وأعمق، والسبب: هو أن المتشابه له نظر خاص لأننا أمام موضعين خولف في أحدهما الأصل و لم تكن المخالفة في الآخر، ولسنا أمام موضع واحد نبحث فيه عن سبب العدول فينتهي الأمر، وذلك أنه يلزمنا أيضاً بيان السر في بقاء الموضع الذي بقي على الأصل، ولماذا لم يعدل فيه كما عدل في نظيره؟.

خامساً: تظهر أهمية علم المتشابه اللفظي بما تراه-بإذن الله-من فوائده في المطلب التالى.

## الطلب الثاني: فوائد علم التشابه اللفظي.

۱-من أعظم فوائد هذا العلم أنه يدل على صدق نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك حيين تتجلى الصور البلاغية البديعة والمعاني السامية العظيمة ،مطوية في ثنايا المتشابه اللفظي ،تلقنها العرب الأوائل وعقلوها، وما حاولوا قط معارضته أو محاولة الإتيان عثله أو بعضه، بل قد ركبوا لذلك الصعب ولم يلجئوا إلى معارضته وهي الأسهل لو كان لهم إلى ذلك سبيلاً.

7-وقد ذكر القاضي أبو بكر الباقلاني-رحمه الله-في كتابه الانتصار وجهاً من أوجه إعجاز التكرار في القصص القرآني، مفاد هذا الوجه:أن العرب لم تستطع أن تأتي بمثل هذا المكرر الصحيح المعنى الذي ليس عليه اعتراض، ولا سبيل لها أن تقسول للنبي المناي المعنى الذي ذكرته من القصة قد ذهبت بلفظه، فلا يمكن لنا أن نأتي بمثله، وذلك أن المكرر

<sup>(</sup>١)الذرابة:هي الحدة في اللسان،انظر لسان العرب ٣٨٥/١،النهاية في غريب الحديث ١٥٦/٢.وأما السلاقة:فهي رفع الصوت في المخاصمة،انظر اللسان ١٥٩/١.

<sup>(</sup>٢)إعجاز القرآن ص ٣٥-٣٩

قد أبطل حجتهم، بإعادته المعنى بلفظ آخر بليغٍ كنظيره، فتبين بهذا أن الإتيان بمثله لم يكن (١) مستطاعاً إلا من مترله .

وهذا الوجه الذي ذكره الباقلاني حاصلٌ ومستفادٌ من تكرار القصــص،ولكنه لم يكن هو الغرض من تكرارها،فالاستدلال بمثل هذا ألصق بدلالة الإشــارة،وأما الغــرض الأساس من تكرار هذه القصص فهو ما تبينه الفائدة الثالثة.

٣-قال ابن تيمية-رحمه الله-: «وقد ذكر الله هذه القصة (أي قصة موسى الله) في عدة مواضع من القرآن، يتبين في كل موضع منها من الاعتبار والاستدلال نوعا غير النوع الآخر... وليس في القرآن تكرار أصلا، وأما ما ذكره بعض الناس من أنه كرر القصص مع إمكان الاكتفاء بالواحدة ، وكان الحكمة فيه: أن وفود العرب كانت ترد على رسول الله فيقرؤهم المسلمون شيئاً من القرآن فيكون ذلك كافياً، وكان يبعث إلى القبائل المتفرقة بالسور المختلفة فلو لم تكن الآيات والقصص مثناة متكررة لوقعت قصة موسى الله إلى قوم وقصة عيسى الله إلى قوم وقصة نوح الله إلى قوم، فأراد الله أن يشهر هذه القصص في أطراف الأرض، وأن يلقيها إلى كل سمع فهذا كلام من لم يقدر القرآن قدره» .

ولقد كان المتشابه وارداً في كل موضع بما يحقق غرض الاعتبار والاستدلال الذي ذكره ابن تيمية، بل لا تتحقق أنواع الاستدلال والاعتبار إلا بهذا التغاير، وإلا لكان نوعاً واحداً، ولصدق عليه أنه مكرر.

٤-ومن الفائدة السابقة، تتفرع هذه الفائدة: وهي أن من فوائد علم المتشابه أنّه يرد على أهل الزيغ والضلال الذين يشككون في القرآن ويزعمون أن المتشابه ما هو إلا تكرار يغني بعضه عن بعض، فعلم المتشابه يردّ عليهم بعكس ما يقولون وذلك بإظهاره عظمة القرآن، وبلاغته في متشابهه، وما يظهره من وجه الحكمة في كل موضع.

<sup>(</sup>١)انظر الانتصار للقرآن ٨٠٣/٢.

<sup>(</sup>۲) بمحموع الفتاوى ۱۲۷/۱۹–۱۲۹.

٥-وكذا نستفيد أن المتشابه ضرب من التكرار، وفي هذا التكرار تثبيت للنبي على الله تعالى: ﴿ وَكُلا الله وَ مَا الله وَالله وَ مَا الله وَ الله وَ مَا الله وَ مَا الله وَ مَا الله وَالله وَ مَا الله وَالله وَ مَا الله وَالله والله والل

7-أن في معرفة المتشابه وصولاً إلى مقصد القرآن الأعظم وهو حصول العضة والاعتبار؛ ذلك أن المتشابه فنُّ من فنون القصص القرآني، كما قال الله تعالى: ﴿ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِمْ عِبْرَةٌ لِإُولِى ٱلْأَلْبَابُ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَكُ وَلَاكِن تَصْدِيقَ كَانَ عَدِيثًا يُفْتَرَكُ وَلَاكِن تَصْدِيقَ اللهَ عَبْرَةٌ لِأُولِى ٱلْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَكُ وَلَاكِن تَصْدِيقَ اللهَ عَبْرَةً لِأُولِى ٱلْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَكُ وَلَاكِن تَصْدِيقَ اللهَ اللهَ عَبْرَةً لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ هَا اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

٨-أن علم المتشابه اللفظى يساعد على إتقان حفظ القرآن.

ولقد كانت معرفة العلماء بهذا الغرض من معرفة المتشابه قديمة، حيث صنفوا في المتشابه قصداً لهذا الغرض.

قال ابن المنادي-رحمه الله-(٣٣٦ه): «أما الأنواع المرجوة منافعها في تقويسة حفظ الحافظ ،والمجربة معاونتها لإدراب المتحفظ فقد قدمنا ذكرها، وذكر شواهدها المأثورة فيها، ولم يبق إلا النوع الذي استحدثه فريق من القراء ولقبوه "المتشابه" وإنما حملهم على وضعهم إياه للقرأة رداً من سوء الحفظ، وحداهم كون القرآن ذا قصص، وتقديم وتأخير كثير، ترداد أنبائه ومواعظه، وتكرار أخبار من سلف من الأنبياء والمهلكسين الأشقياء، يأتي بعضه بكلام متساوي الأبنية والمعاني على تفريق ذلك في آي القرآن وسوره، قد يجيء حرف غير هذا الضرب ، فيأتي بالواو مرة وبالفاء مرة، وآخر يأتي بالإدغام

تارة وبالبيان تارة، وأسماء متماثلة، فاستحبوا أن يجمعوا من حروف متشابه القرآن ما إذا (١) حفظ منع من الغلط» .

وهذه المصنفات التي ذكرها ابن المنادي ليست في توجيه المتشابه،ولكن الغرض منها الجمع للحفظ،ولا شك أن إكمال هذا الجمع بتوجيهه إتمام لإتقان الحفظ،وهو أمر مجرب،وحال ذلك من هذا الوجه حال معرفة الإعراب الذي يقي من الغلط.

٩-يظهر جلياً بدراسة علم المتشابه اللفظي عناية علماء الإسلام بالقرآن وإظهار
 فنونه وعلومه ،والذب عنه.

١٠-أن مما يزيد الإيمان حين يتأمل القارئ لكتاب الله الآيات المتشابهة والتي يُظنُّ أن معناها واحد فإذا هي ضرب من ضروب البلاغة،قد عجز عنه الفصحاء،وانقطع دونه البلغاء .

1 ١ - من فوائده عونه في الكشف عن السياق، هذا مع أن السياق يطلب له إلا أنه يعين هو أيضاً في تحديده، أو تأكيده، وهذا يظهر - بإذن الله - في الدراسة التطبيقية، والله أعلم.

١٢ - من فوائد علم المتشابه أنه يظهر فيه القول الفصل في بعض المسائل اليي الحتلف فيها أهل العلم، ومن هذه المسائل:

المسألة الأولى: الخلاف في التقديم لمراعاة الفاصلة، فإن علم المتشابه يقطع بسأن الاقتصار على مراعاة الفاصلة قاصر عن الوفاء بالصواب، وذلك من وجهين:

الوجه الأول: أننا نجد من المتشابه بالتقديم والتأخير ما يكون منه فاصلة قد ظهر فيه مراعاة الفواصل في كلا الموضعين المتشابهين، ومنه ما يكون غير فاصلة أصلاً، بل يكون التقديم والتأخير في أثناء الآية، فإن قلنا: إن ما حصل فاصلة فهو لأحسل مراعاتها، وما لم يحصل فاصلة نبحث له عن سبب معنوي، كنا قد فرقنا بين المتماثلات.

وإن قلنا: إن المتشابه بالتقديم والتأخير الذي لم يقع فاصلة عديم الفائدة، كنا قد قلنا خلفاً من الكلام، نتره عنه كلام الله، ونحسن الظن بالمسلمين أن يقولوه.

<sup>(</sup>١)متشابه القرآن العظيم ص ٥٩.

الوجه الثاني: وهو أبلغ من الذي قبله، أننا نجد أحياناً أنه قد يتسنى لنا أن نقول: إن التقديم في هذه الآية وقع فاصلة، وذلك لأنه على وفق الفواصل السابقة واللاحقة، فإذا أردنا أن نوجه الموضع المشابه له لم نستطع أن نقول مثل ذلك؛ لأن الفواصل لم تكن على ذلك، وهنا إن اكتفينا في الموضع المتوافق مع الفواصل بالإحالة على هذا السبب اللفظي فقط، وتركنا الآخر دون توجيه، كنا قد علمنا أننا لم نصب؛ لأننا أحلنا على سبب لم ينتظم الموضعين.

وإن بحثنا عن سبب معنوي للموضع الذي لم يتوافق مع الفواصل، كنا قد فرقنا بين المتماثلات، وكان ذلك دليلاً لنا على اعتبار السبب المعنوي، وأن السبب اللفظي لا يستقل بالأمر.

ولقد ذكرنا أمثلةً لهذين الوجهين في أنواع المتشابه اللفظي في نوع التشابه بالتقديم (١) والتأخير .

المسألة الثانية:إن المتشابه اللفظي يبين لنا القول الفصل في حسلاف العلماء في تضعيف الفعل إذا أفاد التعدية هل يفيد التكثير أو يكون مقتصراً على إفادة التعدية؟.

وذلك أن الفعل إذا ضعّف ولم يفد التعدية،فإن إفادته للتكثير ظاهرة،لكن إذا أفاد التعدية،فهل نقتصر على هذه الفائدة،فنعتبر أن ما أفاده من التعدية هو غرضه،ليس هناك غرض سواه،أو نضم إليها فائدة التكثير؟.

وكنا قد علمنا فيما سبق-في النوع الثامن من أنواع المتشابه اللفظي -أن، صيغة : (فعّل) تفيد في الغالب التكثير، ولها معان أخر، وأما صيغة : (أفعل) فإنما تفيد في الغالب التعدية ولها معان أخر.

قال ابن عاشور-رحمه الله- وهو يرجح إفادة التضعيف: «وأنا أرى أن استفادة معنى التكثير في حال استعمال المضعف للتعدية أمر من مستتبعات الكلام حاصل من قرينة

<sup>(</sup>۱)انظر ص ۱۰۳، ۲۰۰۰.

<sup>(</sup>٢)انظر ص ١٢٦.

عدول المتكلم البليغ عن المهموز.الذي هو خفيف إلى المضعف الذي هـو ثقيل،فـذلك العدول قرينة على المراد وكذلك الجمع بينهما".

وهو يقصد في كلامه السابق أهل اللسان، بل يقصد تحديداً الزمخشري-رحمه الله- في جمعه في خطبة كلامه بين أنزل ونزل، فعدول المتكلم البليغ عنده عن المهموز إلى المضعف قرينة، والجمع بينهما كفعل الزمخشري قرينة.

إن دراسة المتشابه تقرر ما قرره ابن عاشور-رحمه الله-بأبلغ مما ذهب إليه،وذلك من أربعة أوجه:

الوجه الأول: أنه إذا كان عدول المتكلم البليغ عن الأصل في التعدية، والذي هـو خفيف إلى المضعف الثقيل قرينة على إرادة التكثير، فكيف بـه إذا تكلـم بـه في آيـة مضعفاً، وفي شبيهتها غير مضعف؟!، وفي المتشابه من هذا كثير، وقد ضربنا لذلك أمثلـة في النوع الثامن من مبحث أنواع المتشابه اللفظي، ووجهنا ذلك في الدراسة التطبيقية .

الوجه الثاني: أن كلام الله لا يرد عليه ما يرد على كلام الناس من احتمال عدم القصد، لا سيما والزمخشري ليس من أهل الطبع الأوائل الذين يؤمون عادةً مثل ذلك.

الوجه الثالث: لم يكن كلام الزمخشري في أمرٍ واحد، فعبارته: «الحمد لله الذي أنزل القرآن كلاماً مؤلفاً منظماً، ونزله على حسب المصالح منجماً».

قال ابن عاشور - رحمه الله -: «قال المحققون من شراحه: جمع بين أنزل ونزل لما في نزل من الدلالة على التكثير، الذي يناسب ما أراده العلامة من التدريج والتنجيم». فالأمر الذي أراده بترّل، وأما المتشابه فالموضوع واحد.

الوجه الرابع:ما يبينه السياق في توجيه المتشابه -بإذن الله -في الدراسة التطبيقية من إرادة التكثير، في الموضع المضعف، ولا يقال إن هذا استدلال في محل التراع، والسبب: هو

<sup>(</sup>١)التحرير والتنوير ١١/١.

<sup>(</sup>۲)انظر ص ۱۲۵–۱۲۸.

<sup>(</sup>٣)الكشاف 1/r.

<sup>(</sup>٤)التحرير والتنوير ١١/١.

أننا لسنا نقرر سياق التكثير بهذا اللفظ المضعف،بل السياق متقرر بغير ذلك،وإنما أتسى (١) اللفظ المضعف على وفقه .

المسألة الثالثة:إذا وردت صيغة جمع القلة معرفة بالألف واللام أو بالإضافة فهل تبقى دلالتها على القلة،بأن لا يتعدى العدد العشرة أو التسعة على الخلاف المعروف ،أو ألها تكتسب العموم فلا تبقى دلالتها على هذا العدد المحصور؟،ولذلك فما مدى اعتبار قول بعض النحويين والمفسرين: «جيء فيه بجمع القلة موضع جمع الكثرة» في المواضع الذي أتت فيه صيغة جمع القلة دالة على الكثرة؟.

(٣) لقد تبين بما قررناه في الدراسة التطبيقية أن لجموع السلامة أصل معنى ترجع اليه، وذلك أنها تفيد أمرين:

أحدها: إفادة القلة، وهذه القلة قد قررنا هناك ألها مطرحة بما أفاده التعريف من العموم المفيد للكثرة، وهو قول أهل التحقيق من علماء الأصول.

الثاني: أن جمع السلامة يفيد القصد إلى تعيين آحاد المجموع، والمخبر معتمد على كل واحد منهم في الإخبار، وهذا يفيده سلامة لفظ بناء الواحد في جمع السلامة، وقد تم بسط المسألة هناك.

وقد أفادنا المتشابه صواب هذا الذي قرره العلماء،وذلك أنه حين يرد موضعان متشاهان في أحدهما صيغة جمع قلة معرف،وفي الآخر صيغة جمع كثرة ،والموضوع واحد،فإننا إن قلنا:إن جمع القلة المعرف باق على إفادته القلة كنا قدد ناقضنا بين الموضعين،وإن قلنا إنه إنما أفاد الكثرة بالتعريف، كنا قد وافقنا أهل التحقيق،وهو المطلوب.

ولكن ثمت مهمة أخرى للمتشابه، وهي بيان السبب الــذي لأجلــه اختلفــت الصيغة، وقد تقرر في دراسة المتشابه هناك بالرجوع إلى دلالة السياق: ما ذكره العلماء من معنى القصد إلى تعيين آحاد المعدود في جمع السلامة، والله أعلم.

<sup>(</sup>١)انظر ص ١٨٧-١٨٨ من هذه الرسالة.

<sup>(</sup>٢) انظر البحر المحيط في أصول الفقه ٩٢/٣.

<sup>(</sup>٣) انظر ص ٢١٧ - ٢١٩ من هذه الرسالة.



#### تمهيد

إن المقصود في هذا المبحث ،وكما هو ظاهر من عنوانه ،إنما هو النظر في كتب المتشابه من حيث عنايتها بدلالة السياق في التوجيه،وهذه الكتب التي سوف نتناولها-بإذن الله-خمسة كتب هي المشهورة في هذا الفن،وهي كما يلي على الترتيب الزمني:

درة التتريل وغرة التأويل للخطيب الإسكافي، البرهان في متشابه القرآن للكرماني، ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل لأبي جعفر ابن الزبير، كشف المعاني في المتشابه المثاني لبدر الدين بن جماعة، فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن لأبي يجيى زكريا الأنصاري.

ولما كان الغرض هو دراسة هذه الكتب من حيث عنايتها بالسياق، فإننا سموف نقتصر في هذه الدراسة على ما يبين هذا الغرض، ولن تتوسع فيما سوى ذلك.

وأما كيف تكون هذه الدراسة؟ فإنها سوف تسعى إلى تحديد مسالك التوجيه عند هؤلاء المصنفين، ومن خلال ذلك سوف ننظر -بإذن الله -في أمرين:

الأول:النظر في عناية هؤلاء المصنفين بدلالة السياق من صريح كلامهم.

الثاني: النظر في هذه المسالك نفسها، التي هي - بعبارة أخرى -: الأصول التي يسير عليها المصنف في التوجيه، ومدى علاقتها وارتباطها بدلالة السياق، هل هي السياق نفسه؟، أم أنها سارت في طريقه فقصرت عن بلوغه؟ أم أنها قد جانبته ونبت عنه؟، وهذا مهم جداً ؟ لأنه لا يلزم من المصنفين أن ينصوا على استعمالهم لدلالة السياق في كل توجيه، وإن كانت قد تكون هي المسلك المعتمد في بعض تلك المسالك.

كل ذلك يتبين -بإذن الله- بعد الدراسة لهذه المسالك.

### درة التنزيل وفرة التأويل

إن أول الكتب التي سوف ندرسها-بإذن الله- هو كتاب درة التتريل وغرة التأويل للخطيب الإسكافي، وهو أول المصنفات في ذلك ،كما أنه من أوعبها وأبسطها، وبالطبع فالنقد والتقييم الذي يكون لمسالك هذا الإمام، هو نقد وتقييم لمن بعده ممن يشركه في هذه المسالك. ويكون لكل من انفرد بمسلك ما ينفرد به من النقد والتقييم.

(١) . وأما مؤلفه،فهو:الخطيب الإسكافي

وفي مقدمة المؤلف عبارات مهمة تبين لنا سبب تأليفه هذا الكتاب، وتبين لنا تقييمه للجهد المبذول قبله في هذا الجال.

أما السبب فيتلخص بما يلي:

١-أنه ما زال تدعوه دواع قوية إلى كشف أسباب التغاير بين الآيات المتشابحة.

٢-قاده هذا السبب إلى البحث في كتب المتقدمين، فلم يجد ما يشفيه، فكان هذا
 من دواعيه. ومن هذا يتبين تلخيصه للعمل قبله.

٣-وسبب ثالث ما رامه من الرد على الطاعنين الملحدين.

وأما طريقته في الترتيب فهي على ترتيب المصحف، وأما طريقته في التوجيه فلم (٢) يكشف عنها، بل جعلها عين التطبيق ، فلعل شروعنا في إيضاح مسالكه يبينها، والله أعلم. مسالك الخطيب الإسكافي وأصوله في توجيه المتشابه:

المسلك الأول: التوجيه بدلالة السياق، سواء كان سياق السورة أو الآية أو الآيات. مثاله: في سورة الأنبياء (٩١) يقول تعالى: ﴿ وَٱلَّتِي َ أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن رُّوحِنَا وَجَعَلْنَهَا وَٱبْنَهَا ءَايَةً لِلْعَلَمِينَ ﴿ وَالَّتِي ﴾. وفي التحريم (آية ١٢) قال تعالى: ﴿ وَمَرْيَمَ ٱبْنَتَ عِمْرَانَ ٱلَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُّوحِنَا وَصَدَّقَتْ

<sup>11)</sup>وأما مؤلفه، فهو: محمد بن عبد الله، الملقب بالخطيب الأصبهاني الرازي الإسكافي (نسبة إلى صناعة الأحذية ، وقيل كل صناعة. انظر اللسان ١٥٧/٩-١٥٨)، كان صاحباً للوزير ابن عباد، وسيرته لا يُعْلَمُ عنها إلا القليل، مات سنة (٢٠٤هـــ)، انظر في ترجمته معجم الأدباء ٣٥٢/٥، بغية الوعاة ١٤٩/١.

<sup>(</sup>٢)انظر مقدمة المؤلف ١/٥١٦-٢٢١.

ولقد علل -رحمه الله-سبب ذلك بالنظر إلى السياق، فقال: «لما كان القصد في سورة الأنبياء إلى الإخبار عن حال مريم وابنها، وألهما جعلا آية للناس، وكان النفخ فيها مما جعلها حاملاً ، والحامل صفة للحملة (أي لمريم كلها لا لبعضها)... فلما كان القصد التعجب من حاليهما، وألها بالنفخ صارت حاملاً ردّ الضمير إلى جملتها ، إذ كان النفخ في فرجها نفخاً فيها أوجب القصد إلى وصفها بعد النفخ بصفة ترجع إلى جملتها دون بعضها... وأما قوله في التحريم: ﴿ وَمَرْيَكُم البَّنَتَ عِمْرَانَ ٱلنِّي المُحْمَنَةُ فَرْجَهَا فَنفَخْنا فِيهِ مِن وَلَم فلما لم يكن القصد فيه إلى التعجب من حالها بالحمل عن النفخ وولادتها لا عن اقتراب فحل، لم يكن ثمّ من القصد إلى وصف جملتها بغير الصفة السي وولادتها لا عن اقتراب فحل، لم يكن ثمّ من القصد إلى وصف جملتها بغير الصفة السي كانت عليها قبلها ما كان في الآية الأولى، فجاء اللفظ على أصله، والمعنى: نفخنا في فرجها، ولم يُستَقِ الكلام إلى ما سيق في سورة الأنبياء من وصف حالها بعد النفخ، فاختلفا فرجها، ولم يُستَقِ الكلام إلى ما سيق في سورة الأنبياء من وصف حالها بعد النفخ، فاختلفا لذلك» "، فهذا نظر واضح للسياق، قولاً وعملاً، والله أعلم ".

المسلك الثاني: التوجيه بالاعتماد على كلام بعض المفسرين.

مثال ذلك:قول الله تعالى في سورة هود في قصة صالح اللي (آيـــة ٦٧): ﴿ وَأَخَذَ

<sup>(</sup>١)درة التتريل ٩١٢/٢ ٩١٣٠.

<sup>(</sup>٢) انظر أمثلةً أخرى الدرة ٨/١١، ٢٩٨/، ٢٧٠١-٢٧٧، ٢١١٢، ٩٦٩/٢، ٩٦٩/٢.

﴾، فقد ذكر -رحمه الله-: أن العذاب الذي أصاب قوم شعيب الله ورد بثلاثة ألفاظ: ﴿ الرَّجْفَة ﴾ (الأعراف: ٩١)، ﴿ الصَّيْحَة ﴾ (هود: ٩٤): ﴿ الطُّلَةِ ۚ ﴾ (الشعراء: ١٨٩).

قال : «وفي التفسير أن هذه الثلاث جمعت لإهلاكهم واحدة بعد أخرى...فلما اجتمعت ثلاثة أشياء مؤنثة الألفاظ في العبارة عن العذاب الذي أهلكوا به غلب التأنيث في (١) هذا المكان على المكان الذي لم تتوال فيه هذه المؤنثات» .

إن التوجيه بالنظر لكلام بعض المفسرين في الآية، فيه نظر من أصله، والسبب: هـو أنه قد يكون ما ذهب إليه هؤلاء المفسرون مرجوحاً أو باطلاً، وبالتالي فإن ما يترتب عليه من التوجيه يكون كذلك. فكيف إذا كان هذا التفسير معتمداً على الإسرائيليات، كما هنا؟ يزيد ذلك تأكيداً أن ما ذكره من أن هذه المؤنثات توالت في شأن قوم شعيب الله ولم تتوال في شأن قوم صالح الله منقوض، فقد جاء اللفيظ الأول في الأعسراف (آية ولا)، والثاني في هود الله (آية ۲۷) والعنكبوت (آية ۱۰) مثل ما في قصة شعيب الله الما، وسمى عذاكم في سورة فصلت (آية ۱۳): ﴿ صَعِقَة ﴾، وكذا في الآية (۱۷): ﴿ فَأَخَذَ بَهُمْ صَعِقَةُ ٱلْعَذَابِ ٱلْمُونِ ﴾، وهو لفظ مؤنث، وفي سورة الحاقة (آية ٥) سمى الله عذاكم أيضاً بلفظ مؤنث فقال تعالى: ﴿ فَأَمّا تُمُودُ فَأُهّلِكُوا بِٱلطّاغِيَةِ ﴿ ﴾، وهذا يضعف الوجه الذي ذهب إليه الخطيب —رحمه الله—.

وقد بينا أن هذا المسلك غير مرضي من أصله، وسبب ذلك، وبينا أن سبره ومقارنته لمواضع المتشابه لم تكن موفقة وقد تبين سبب ذلك أيضاً.

وأما إذا غضضنا النظر عن صواب هذا المسلك، وغضضنا النظر أيضاً عن مدى توفيق المصنف في سبره من عدمه، فإن المصنف قد نظر إلى سياق القصة في جميع مواضعها، إلا أنه لم ينظر إليها إلا باعتبار التوافق في الألفاظ فقط، ولم يتعد ذلك لينظر ما وراءه من المعنى، وهو بهذا يكون قد سار في الطريق ولكنه لم يتمه!. والله أعلم.

<sup>(</sup>۱)درة التتريل ۷٦٦/۲-٧٦٧.وانظر تفسير ابن جرير ۳۲۲/۱۰-۳۲۲/۱۰-۱۹۰۰فقد ذكر آثاراً عن الدرة التتريل ۱۵۲۸-۷۹۰۰فقد ذكر آثاراً عن خروجهم أولاً للظلة ثم هلاكهم تحتها،وليس فيه ترتيب الثلاث تباعاً كما ذكره الخطيب،ولكن ذكر ذلسك ابن الجوزي عن المفسرين انظر زاد المسير ۱۰۶/۶.

المسلك الثالث: التوجيه بناءً على ترتيب الترول.

مثال ذلك:عند توجيهه للآيتين المتشابحتين،الآية (١٠٩) من سورة الأعراف، والآية (٣٤) من سورة الشعراء،فقد نُسِبَ القول في الأعراف إلى الملأ فقال تعالى: ﴿قَالَ ٱلْمَلَأُ مِن سورة الشعراء،فقد نُسِبَ القول في الأعراف إلى الملأ فقال تعالى: ﴿قَالَ السَّعراء إلى فرعون فقال مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَنذَا لَسَنِحِرُّ عَلِيمٌ ﴿ اللهِ اللهُ الل

قال الإسكافي -رحمه الله-: «فإن قال قائل : فكيف اختصت سورة الأعراف بحكاية ما قال الملأ، وسورة الشعراء بما قال فرعون؟.

قيل:إن أول من ردّ قول موسى الليلا فرعون ،ثم مالأه عليه ملؤه...وسورة الشعراء مكية كسورة الأعراف،وترتيب الاقتصاص يقتضي أن تكون قبلها،وفي الثانية (أي الأعراف) أخبر عما أداه عنه ملؤه إلى الناس» .

إن المصنف بهذا يجعل ما قيل أولاً هو قول فرعون،ويجعله في السورة التي نزلت ثانياً أولاً عنده وهي الشعراء،وقول الملأ هو الثاني في الترتيب،ويجعله في السورة التي نزلت ثانياً وهي الأعراف.

وهذا التوجيه الذي وجه به الخطيب -رحمه الله- ضعيف من وجوه:

الوجه الأول:أننا لا نجده يستدل لسبق الشعراء في الترول إلا بأن ترتيب الاقتصاص يقتضي ذلك،وهذا استدلال في محل التراع،حيث أصبح ما يطلب له الدليل هـــو الـــدليل بعينه.

الوجه الثاني: إن لمعترضٍ أن يقول : إن مسلك مراعاة ترتيب الاقتصاص ليس أولى من مسلك مراعاة ترتيب السور، والمسلكان هنا يتعارضان!.

الوجه الثالث:ما تراه —بإذن الله – من توجيه هذا الموضع بخلاف مـــا وجـــه بـــه (۲) الإسكافي —رحمه الله – .

<sup>(</sup>١)درة التتريل ٦٤٩/٢.

<sup>(</sup>۲)انظر ص ۲۶۲-۲۶۷.

مثال ثان :قال -رحمه الله-: "إضمار آل لوط في الأعراف حيث قال: ﴿ إِلَّا أَن قَالُواْ أَخْرِجُواْ أَن وَالْوَا أُخْرِجُواْ أَن وَموجب عَلَى الله ورتين مكيتان وموجب عنه أن يقال : إن السورتين مكيتان وموجب هذا الإظهار والإضمار أن يكون ما جاء فيه الإظهار نازلاً قبل ما جاء فيه الإضمار، فلما أظهر في الآية المترلة قبلُ اعتمد في القصة التي هي عند ذكرهم على الإضمار الذي أصله أن يكون بعد تقدم الذكر."

ويرد على هذا مثل ما ورد على المثال الذي قبله تماماً في الوجهين الأولين.

على أنني لا أعترض على التعليل بترتيب الترول؛ لأن معرفة المكي والمدني ومرحلة اللتول هي جزء من دلالة السياق، لكن لا يكون التعليل بذلك مجرداً، ما لم يكن المعنى المبني على معرفة مرحلة الترول هو الذي حتم ذلك. والله أعلم.

المسلك الرابع: التوجيه بناءً على ترتيب المصحف.

مثاله: في قوله تعالى: ﴿ فَكَذَّ بُوهُ فَأَنجَيْنَهُ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ فِي ٱلْفُلِّكِ وَأَغْرَفْنَا ٱلَّذِينَ

كَذَّبُواْ بِعَايَستِنَا إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا عَمِينَ ﴿ وَالْعرافَ ٢٤). وقوله تعالى: ﴿ فَكَذَّبُوهُ فَنَجّيْنَهُ وَمَن مَّعَهُ فِي ٱلْفُلْكِ وَجَعَلْنَهُمْ خَلَتِمِفَ وَأَغْرَقُنَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ فَكَذَّبُوهُ فَنَجّيْنَهُ وَمَن مَّعَهُ فِي ٱلْفُلْكِ وَجَعَلْنَهُمْ خَلَتِمِفَ وَأَغْرَقُنَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَستِنَا فَانَظُرْ كَيْفَكَانَ عَلِقِبَةُ ٱلْمُنذرِينَ ﴿ وَهَا لَا عَلَا اللَّهُ وَمَن اللَّهُ وَمَن عَلَهُ اللَّهُ وَمَن عَلَهُ اللَّهُ وَمَن عَلَهُ اللَّهُ وَمَن عَلَهُ وَالْحَلَ وَالْحَلَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمَن عَلَهُ وَالْحَلَ اللَّهُ وَلَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَن اللَّهُ وَمَن اللَّهُ وَمَن اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللْفُولُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

<sup>(</sup>١)الدرة ٢/٥٣٦-٣٣٦؛ولأن هذا المسلك أصل عند الإسكافي فإنه يحدد المتقدم من المتشابه أحياناً بما يفيده نص الآية،دون أن يطلقه كما الأمثلة الآنفة،لكنه مع هذا لا يتعدى ذلك إلى بيان سبب اختصاص كل موضع بما اختص به،وهو المقصود في توجيه المتشابه،وغيره وسيلة إليه،انظر مثالاً لذلك ٣٨٤/١-٣٨٦.

هما بمعناهما» "،وحين لم يذكر أن الأعراف هي الأولى نـزولاً،فلم يبـق إلا أن يكـون المقصود بالأولية أولية ترتيب المصحف،وهو مسلك كما ترى مخالف للذي قبله،وكما لم أعترض على الذي قبله ،فإني هنا لا أعترض على التعليل بالتقدم في ترتيب المصحف،لكنه لا يكون تعليلاً مجرداً،حتى يقرن بالمعنى الذي أوجب ذلك ،فيكون مرده بهذا إلى معرفـة السياق الذي حاءت هذه الألفاظ على وفقه،والله أعلم ".

المسلك الخامس: التوجيه بناءً على قاعدته التي قعدها: (القرآن يقصد اقتصاص المعانى لا الألفاظ).

قال — رحمه الله—: «والجواب عن ذلك مما يحتاج إليه في مواضع في القرآن في مشل هذه الآية التي قصدنا الفرق بين مختلفاتها وهو :أن ما أخبر الله تعالى به من قصة موسي وبني إسرائيل وسائر الأنبياء — صلوات الله عليهم — وما حكاه من قولهم وقوله — عز وجل — لهم لم يقصد إلى حكاية الألفاظ بأعيالها، وإنما قصد إلى اقتصاص معانيه ... ومن قصد حكاية المعنى كان مخيراً بأن يؤديه بأي لفظ أراد، وكيف شاء من تقديم وتأخير بحرف لا يدل على الترتيب كالواو » .

و لم يزد في توجيه هذا المتشابه على هذا، والكل يوافقه على أن القرآن لم يقصد حكاية الألفاظ بأعياها، ولا غبار على ذلك، ولكن الاعتراض هو في اتكائه على ما عبر عنه باقتصاص المعاني!

إن الذي حدا بالمصنف إلى مثل هذا القول-والله أعلم-، هو حرصه على الدفاع عن كتاب الله ضد الطاعنين، وهو غرضٌ حسن، لكن لا بد أن يكون على الوجه الحسن.

<sup>(</sup>١)درة التتريل ٢/٠١٠.

<sup>(</sup>٢) انظر أمثلةً أخرى لذلك ٢١٠١١-٣١٦/٣١٦-٣١٩، ٢١٩-٣٦٥.

<sup>(</sup>٣)درة التتريل ٢٣٨/١، وانظر أمثلة أخرى ٨٩٢-٨٨٩/٢ ، ٩٧٥-٩٧٨.

وإن ثما يبين ضعف ما ذهب إليه المصنف هنا، وأن هذا القول الذي قاله لم يتمكن من نفسه فضل تمكن، هو أنه قد حالفه مخالفة صريحة، بل بعد ذلك بقليل، حين أراد توجيه الآيات المتشابحات بالتقديم والتأخير في البقرة (آية ٦٦): ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلنَّيْسِ وَٱلنَّذِينَ المئدة (آية ٦٩): ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلسَّبِعِينَ وَٱلسَّبِعُونَ وَٱلنَّيْسِ ﴾، وفي المؤدة (آية ٢٩): ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلسَّبِعِينَ وَٱلنَّيْسَرَىٰ وَٱلنَّيْسَرَىٰ ﴾، وفي الحج (آية ٢٥): ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلسَّبِعِينَ وَٱلنَّصِرَىٰ وَٱلنَّيْسَرَىٰ وَٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ ﴾.

قال: «للسائل أن يسأل فيقول : هل في اختلاف هذه الآيات بتقديم الفرق وتأخيرها ، ورفع (الصابئين) في آية ونصبها في أخرى غرض يقتضي ذلك ؟.

فالجواب أن يقال:إذا أورد الحكيم -تقدست أسماؤه-آية على لفظة مخصوصة ثم أعادها في موضع آخر من القرآن،وقد غير فيها لفظة عما كانت عليه في الأولى فلا بد من حكمة هناك تطلب،وإن أدركتموها فقد ظفرتم،وإن لم تدركوها فليس لأنه لا حكمة هناك،بل جهلتم.» "ثم سجل ما رآه من أسباب لهذا المتشابه.

<sup>(</sup>١)الدرة ١/٠٥٠-٢٥١، وانظر مثالاً آخر ١٠٨٣/٣-١٠٨٥.

فكان جمع قلة، وهذا التعليل حسن مقبول، وقد علل به أيضاً زيادة قوله: ﴿ رَغَدًا ﴾ في البقرة، لكنه هذا التعليل على حسنه ناقص، إذ يلزم بيان سبب إساد الفعل إلى الله في البقرة، بينما لم يسند في الأعراف، وبمعرفة ذلك يتبين وجه جمع القلة والكثرة، بل وسائر متشابه الآيتين، وهذا ما تجده - بإذن الله في توجيه الآيتين في موضعه ، والله أعلم.

المسلك السابع: توجيه المصنف وفق مذهبه النحوي.

مثاله: في الآيتين السابقتين علل سبب حذف الواو في قوله تعالى: ﴿ سَغَرِيدُ وَلَهُ عَامِض، وبيانه: أَن مذهب البصريين - الذي هو مذهب المصنف كما يصرح به - يأبي أن يكون الفاعل جملة، وعليه فقوله في الأعراف: ﴿ السّكُنُوا ﴾ لا يكون نائب فاعل، بل نائب الفاعل لفظ مفردٌ هو "القول"، وبهذا فإن: ﴿ السّكُنُوا ﴾ لا تتعلق بالفعل الذي قبله حكماً ، بل متصلة به لفظاً، ولما كان حواب: ﴿ السّكُنُوا ﴾ هو قوله: ﴿ نَعْفُورُ لَكُمْ خَطِيتَاتِكُمْ ﴾ والجواب في حكم الابتداء فهو منفصل، كان لا بد في الدلالة على انفصاله من فصل ما أصله أن يتعلق به، وهو قوله: ﴿ سَنَرِيدُ ٱلمُحْسِنِينِ ﴾ .

إن هذا المسلك في حقيقته ليس بتوحيه، ومع هذا فلنا هاتان الملاحظتان:

الثانية: أنه لو فعل ذلك، وهو لم يفعله، فإنه كان يلزمه بيان السبب الذي لأجله أتى هذا الأسلوب من أساسه، والله أعلم.

الثالثة:أن الأصل في النحو هو القرآن،ولا عكس.

<sup>(</sup>١)وانظر مثالاً آخر لذلك ٢٤٣/١،وانظر ص ٢١١-٢٢١ في توجيه الآيتين. (٢)انظر الدرة ٢٣٩/١-٢٤٢.

المسلك الثامن:التوجيه باعتبار التشاكل اللفظي.

والمقصود أن يكون ذلك من غير نظر إلى المعنى ،بل بسبب مناسبة اللفظ للفظ لأي اعتبار لفظي كان،سواء كان الاعتبار دوران لفظة في السورة استدعت تخصيص تلك السورة بذلك اللفظ،أو كان السبب ما يقال من مراعاة الفواصل،أو غير ذلك.

مثاله: في سورة الحج (آية ١٦) يقول الله تعالى: ﴿ ذَالِكَ بِأَنَّ ٱللّهَ هُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْكَبِيرُ ﴿ وَفِي وَالْبَعِلُ وَأَنَ ٱللّهَ هُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْكَبِيرُ ﴾ وفي سورة لقمان (آية ٣٠) يقول تعالى: ﴿ ذَالِكَ بِأَنَّ ٱللّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ اللّهَ عُو ٱلْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ وَله: ﴿ الْبَعِلُ وَأَنَّ ٱللّهَ هُو ٱلْعَلِيُّ ٱلْكَبِيرُ ﴾ ، زادت الحج تأكيداً عن لقمان ، وهو قوله: ﴿ وَأَنَّ ٱللّهَ هُو ٱلْعَلِيُّ ٱلْكَبِيرُ ﴾ ، فزيادة: ﴿ هُو ﴾ أفادت التأكيد، وأما سبب ذلك ، فإن المصنف وحمه الله يجعله بسبب من وجود المؤكدات قبل هذا الموضع وبعده ، فقال: «فلما ترادفت التوكيدات في هذا الموضع، وجاء بعده حسر بسين حسرين أكسلام أكسلام وقول الله وقول الله وقول الله هُو ٱلْعَلِيُّ ٱلْكَبِيرُ ﴾ ، اقتضت إشباهه مثله ... وليس كذلك ما جاء في سورة لقمان ؛ لأنسه لم يتقدمه التوكيدات التي تستتبع أمثالها كما تقدمت الأولى » .

إنني لا أعترض على هذا المسلك إلا إذا اقتصر الموجه في التوجيه عليه، وأما إن جعله خطوة أولى تقوده إلى الغرض، فهذا هو عين المطلوب، ذلك أن الذي ينبغي هو أن يسأل من يتصدى لتوجيه المتشابه عن سر هذا التشاكل، وعن سبب اختصاص هذه السورة بهذا اللفظ وتلك بالآخر، وعن سبب كثرة ورود لفظ في سورة، وورود شبيهه بكثرة في سورة أخرى، ومن كل ذلك ينطلق إلى التوجيه السليم؛ لأن ذلك ينتظمه أمر واحد هو الذي دعا إلى التشاكل، وسيتبين بإذن الله له المذا مزيد إيضاح في الدراسة التطبيقية، والله أعلم.

<sup>(</sup>١)الدرة ٩٣٠-٩٣١، وانظر أمثلة أخرى ٦٦٦/٢-٢٦٦، ٦٨٧/٢-٦٨٩.

## البرهان في متشابه القرآن لما فيه من المجة والبيان

(۱) مؤلفه،هو:محمود بن حمزة الكرماني .

له مع كتابه هذا كتابان في التفسير ذكرهما في مقدمته للبرهان،أحدهما "لباب التفسير"والثاني "غرائب التفسير وعجائب التأويل"،وذكر هو عن كتابه الثاني هذا أنه مشتمل على أكثر مباحث البرهان، بينما ذم العلماء هذا الكتاب الثاني له.

قال السيوطي-رحمه الله-: «ضمنه أقوالاً-ذكرت في معاني الآيات-منكرة، لا يحل الاعتماد عليها ولا ذكرها إلا للتحذير منها» ، وقد ذكروا أمثلة منه تبين صواب ما ذكر السيوطي، وقد نأخذ من هذا أن المصنف جامعٌ جريء، والمتأمل في كتابه البرهان يجد ذلك؛ فإن الكتاب على صغر حجمه قد وجه كثيراً من المتشابه، عسالك غيير مرضية أحياناً، بل ومتناقضة أحياناً أخرى، وسيأتي - بإذن الله - بيان ذلك.

وقد«سار الكرماني على منهج الخطيب الإسكافي في ترتيب كتابه،بل إنه أفاد كثيراً (٣) مما في درة التتريل،واختصر حل ما فيها دون أن يصرح بذلك» .

مسالك الكرمايي وأصوله في توجيه المتشابه:

المسلك الأول: التوجيه بأدبى ملابسة.

ومقصودي بهذا أن الكرماني-رحمه الله-يوجه أحيانا بأي ملمح يراه في الآية أو الآيات، وهذا الملمح يكون أحيانا غير مناسب للتوجيه، وأحياناً لا يظهر لنا مع شدة اختصاره وجه ذلك الملمح.

<sup>(</sup>١)هو: محمود بن حمزة بن نصر الكرماني، لم يعرف تأريخ ولادته، ولكن قالوا: إنه كان في حدود الخمسمائة، ولم يفارق وطنه، وأخيراً فإن العلماء لم يحددوا وفاة المصنف تحديداً دقيقاً، بل قالوا: إنها بعد الخمسمائة، انظر ترجمته في بغية الوعاة ٢٧٧/٢، معجم الأدباء ٤٨٨/٥ - ٤٨٩.

<sup>(</sup>٢)الإتقان في النوع التاسع والسبعين ٢/١٢٢٥،وانظر كشف الظنون ٢/٢٦/١، ١١٢٦/٢، أبجد العلوم ١٨٢/٢. (٣)من بلاغة المتشابه اللفظي في القرآن ص ٢١.

مثاله: في البقرة (آية ٥٨) قال تعالى: ﴿ نَعْفِرْ لَكُرْ خَطَايَنَكُمْ وَسَنَزِيدُ اللَّهُ وَسَنَزِيدُ اللَّهُ وَسَنَزِيدُ اللَّمُ خَطِيَّاتِكُمْ أَلَمُحْسِنِينَ ﴾، وفي الأعراف (آية ١٦١) يقول تعالى: ﴿ نَعْفِرْ لَكُمْ خَطِيَّاتِكُمْ أَلُمُحْسِنِينَ ﴾.

يقول -رحمه الله-: «وفي هذه السورة (أي البقرة) ﴿ خَطَيْرَنكُم ﴾ بالإجماع (إي إجماع القراء)، وفي الأعراف: ﴿ خَطِيّرَتكُم ﴾ مختلف ألأن خطايسا صيغة جمع الكثير، ومغفر تما أليق بالآية لإسناد الفعل إلى نفسه سبحانه، وفي هذه السورة: ﴿ وَسَنَزِيد ﴾ بواو، وفي الأعراف: ﴿ سَنَزِيد ﴾ بغير واو؛ لأن اتصالها هنا أشد لاتفاق اللفظين. واحتلفا في الأعراف فكان اللائق به: ﴿ سَنَزِيد ﴾ فحذف الواو ليكون استئنافاً » .

الذي يظهر أنه يقصد باتفاق اللفظين اتفاق القراءة، وبسالا ختلاف احستلاف القراءة، ومعلومٌ أن هذا لا يصح أن يكون طريقاً من طرق التوجيه؛ لأن معنى ذلك أن وجود الواو في البقرة إنما كان لمراعاة اتفاق القراء، وأن حذف الواو في الأعراف إنما كان لمراعاة الاختلاف بين القراء، والله أعلم بالصواب.

مثال ثان: في تعليله للمتشابه بين قوله تعالى في سورة يونس (آيـــة ٣٨): ﴿ فَأَتُواْ بِعَشْرِ سُورٍ مِّثَلِهِ ٤٠٠. 

بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ ٤ ﴾، وبين قوله تعالى في سورة هود(آية ١٣): ﴿ فَأَتُواْ بِعَشْرِ سُورٍ مِّثْلِهِ ٤ ﴾.

يقول في تعليل ذلك: «لأن ما في هذه السورة (أي يونس) تقديره بسورة مثل سورة يونس، فالمضاف محذوف في السورتين وأصله "مثل سورة" وما في هود إشارة إلى ما (٣) تقدمها من أول الفاتحة إلى هود وهي عشر سور» .

<sup>(</sup>١)؛ لأن فيه مع هذه القراءة قراءة أخرى توافق البقرة، وسيأتي بحث ذلك -بإذن الله-في الدراسة التطبيقية.

<sup>(</sup>٢)البرهان في متشابه القرآن ص ١٢٣–١٢٤.

<sup>(</sup>٣)البرهان في متشابه القرآن ص ٢١٥.

إننا لن نناقش مسألة التوجيه بترتيب المصحف، وقد بينت الرأي فيها في دراسة الكتاب الذي قبله، لكن مع ذلك فالذي يذهب إليه المصنف معارض فيه من وجه واضح، وهو أن أكثر السور العشر التي قبل هود إنما هي سور مدنية، وهذا يكفي!.

وقد يستغرب الناظر في مثل هذا الكلام كيف يفوت المصنف مثل ذلك؟، والدي يظهر لي أنه لم يفته؛ لأنه قال في أول توجيه البقرة وهو يقرر القول بترتيب السور: «وذهب جماعة من المفسرين إلى أن قوله تعالى في سورة هود: ﴿ فَأَتُوا لِيَعَشِّرِ سُورٍ مِّتَلِهِ عَهِ معناه مثل البقرة إلى سورة هود وهي العاشرة، ومعلوم أن سورة هود مكية ، وأن البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنفال والتوبة :مدنيات نزلن بعدها» ، إن المصنف بهذا يحتكم إلى كلام المفسرين في تقرير القول بترتيب المصحف، وهذا طريق من طرق الاستدلال ضعيف للغاية، ويدل على ضعفه أيضاً أنه هو إنما يرى أن سورة هود هي الحادية عشرة لا العاشرة؛ لأنه قال قبل ذلك بقليل: «أول القرآن الفاتحة ثم سورة البقرة ثم سورة آل عمران على هذا الترتيب إلى الناس» ، وهذا يتبين أيضاً ضعف توجيهه لمتشابه هود.

ومع هذا فقد اضطرب المصنف مرةً أخرى في تحديد العدد المتحدى به،وذلك في توجيه المتشابه الذي بعده،فقد قال: «قول الله تعالى: ﴿ وَٱدْعُواْ مَنِ ٱسْتَطَعْتُم ﴾ (بسونس هم) في هذه السورة وكذا في هود (آية ١٣٠). وفي البقرة: ﴿ وَٱدْعُواْ شُهَدَآءَكُم ﴾ (البقرة ٢٣٠)؛ لأنه لما زاد في السور زاد في المدعوين، ولهذا قال في سبحان: ﴿ قُل لَّ إِن ٱجْتَمَعَتِ اللهِ سُلُ وَٱلْجِنُ ﴾ (الإسراء ٨٨)؛ لأنه مقترن بقوله: ﴿ بِمِثْلِ هَلدُ اللّهُ وَالْإسراء ٨٨) والمراد به كله » . إن المفهوم من كلام المصنف السابق أن المدعوين المتحدين في الإسراء أكثر، فكان كثرة السور المتحدى به وهو القرآن كله، يليها هود والتحدي بعشر سور، والمتحدون من استطاعوا، ومثلها يونس مع أنه ذكر فيها أن التحدي بيونس وحدها

<sup>(</sup>١)البرهان في متشابه القرآن ص ١١٥.

<sup>(</sup>٢)السابق ص ١١٤-١١٥.

<sup>(</sup>٣)البرهان في متشابه القرآن ص ٢١٥–٢١٦.

لا بها وبما قبلها، والمفهوم كذلك أن البقرة أقل عدداً في المتحدين؛ لأنه قال: ﴿ شُهَدَآءَكُم ﴾، وعليه فالتحدي يكون في البقرة وحدها، فيكون لا فرق بينها وبين يونس، ومع ذلك حصلت المغايرة!.

وقد ناقض المصنف المفهوم من كلامه هذا أيضاً في أول البقرة، فقال: «قوله تعالى: ﴿ فَأَتُواْ بِسُورَةٍ مِّن مِتْلِهِ ﴾ (البقرة ٣٣) بزيادة ﴿ مِن ﴾ في هذه السورة ،وفي غيرها: ﴿ بِسُورَة مِتْلِهِ ﴾ ، الأن من تدل على التبعيض ،ولما كانت هذه السورة سنام القرآن وأوله بعد الفاتحة: حسن دحول ﴿ مِن ﴾ فيها ليعلم أن التحدي واقع على جميع سور القرآن مسن أوله إلى آخره، وغيرها من السور لو دخلها ﴿ مِن ﴾ لكان التحدي واقعاً على بعض السور دون بعض، ولم يكن ذلك بالسهل » (١) ، وأنت تعلم أنه قرر أن التحدي في تلك السور كان ببعض دون بعض، وبالبقرة كما دون غيرها ،فتبين لنا كمذا أن هذا أصل الترتيب على فرض صوابه لم يتمكن من نفس المؤلف.

ولقد كان هذا التوجيه من المصنف يبين لنا ما ذكرناه من تكلف المصنف،وربطه (۲) للتوجيه بأدنى ملمح يلوح ولو لم يكن له أدبى صواب ،والله أعلم.

المسلك الثاني: التوجيه بتوصيف الحال.

وهذا المسلك لم أره عند الخطيب،وإنما خطه الكرماني -رحمه الله-،ومقصود هذا المسلك :أن المصنف يقتصر في توجيهه على بيان الحال اللازمة للآيات الموجهة،أو بيان بعض حالها،وهو في حقيقته ليس توجيهاً،وفي الأمثلة بيان ذلك.

مثاله: في قول الله تعالى في آل عمران (آية ١٣٦): ﴿ أُولَتَيِكَ جَزَآؤُهُم مَّغُفِرَةٌ مِّن رَبِّهِمْ وَجَنَّتُ تَجَرِّى مِن تَحَيِّهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا ۚ وَنِعْمَ أَجْرُ ٱلْعَامِلِينَ

<sup>(</sup>۱)السابق ص ۱۱۷–۱۱۸.

<sup>(</sup>۲)وانظر أمثلة أخرى ص (۱۲۵)آية البقرة(۲۱) وآل عمران (۲۱)(۱۸۱) والنساء(۱۵۵)، و ص (۱۲۱) آيــة البقرة(۲۲) والمائدة ۲۹)والحج(۱۲۷)، وص (۲۸۷) آية النمـــل (۲۲) والقصص (۳۲)وغيرها كثير.

﴿ وَٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ هَا اللهِ العنكبوت (آية ٥٥): ﴿ وَٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ اللهَالْمَوْتُ وَلَا اللهُ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مَا أَمْ وَاللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا أَمْ وَاللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ الل

قال-رحمه الله- في توجيه الآيتين: «قال تعالى: ﴿ وَيَعْمَ أَجْرُ ٱلْعَدَمِلِينَ ﴾ بزيادة الواو ههنا (أي في آل عمران). وفي العنكبوت بغير واو ؛ لأن الاتصال في هذه السورة بما قبلها أكثر من غيرها وتقديره: ونعم أجر العاملين المغفرة والجنات والخلود» .

إن من المعلوم أن الواو تفيد الاتصال، ولكن ما سبب هـذا الاتصال؟ لم يبينـه المصنف، فكان عمله هذا أشبه بتحديد نوع المتشابه من توجيهه، والله أعلم.

مثاله آخر: يقول - رحمه الله -: «قول هذه السورة (أي الأعراف)، وفي الشعراء: ﴿ مِّنْ أَرْضِكُمْ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ﴿ ﴾ (الأعراف ، ١١) في هذه السورة (أي الأعراف)، وفي الشعراء: ﴿ مِّنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِ ﴾ (الشعراء ٣٥) بزيادة: ﴿ بِسِحْرِهِ ﴾ ؛ لأن الآية الأولى من هذه السورة بنيت على الاختصار ولا كذلك في الآية الثانية، ولأن لفظ الساحر يدل على السحر » .

إن المصنف هنا لم يزد على أن بين أن آية الأعراف أخصر وهذا صحيح، لكنه ليس توجيها، ثم بين أن لفظ الساحر يدل على السحر بمعنى أنه ليس هناك تناقض بين الآيتين، وهذا صحيح أيضاً ، لكنه ليس بتوجيه كذلك، والله أعلم.

المسلك الثالث: الاعتماد على السياق في التوجيه.

مثاله: يقول المؤلف-رحمه الله-: «قوله تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَنهَدُواْ وَجَنهَ وَالْمَعْوَالِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّ

<sup>(</sup>١)السابق ص ١٥١.

<sup>(</sup>٢)السابق ص ١٩٦-١٩٧،وانظر مثالاً آخر ص ١٩٧ التشابه بين الآية (١١٢)من آل عمران،والآية (٣٧) مــن سورة الشعراء،حيث وجه موضع الشعراء بموافقة رسم المصحف!.

بتقديم:أموالهم وأنفسهم،وفي براءة بتقديم:في سبيل الله؛ لأن في هذه السورة تقدم ذكر المال والفداء والغنيمة في قوله: ﴿ تُرِيدُونَ عَرَضَ ٱلدُّنْيَا ﴾ (الأنفال ٢٧) و ﴿ لَّوْلَا كِتَبُ مِّنَ الفداء والغنيمة في قوله: ﴿ تُرِيدُونَ عَرَضَ ٱلدُّنْيَا ﴾ (الأنفال ٢٧) و ﴿ لَوْلَا كِتَبُ مِّنَ الفداء ، ﴿ فَكُلُوا مِمَّا أَخَذْتُمْ ﴾ (الأنفال ٢٨)أي من الفداء ، ﴿ فَكُلُوا مِمَّا غَيْمَتُمْ ﴾ ، فقدم ذكر المال.

وفي براءة تقدم ذكر الجهاد في سبيل الله وهـو قولـه: ﴿ وَلَمَّا يَعْلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَنهَدُواْ مِنكُمْ ﴾ (التوبة ١٦) وقوله: ﴿ كَمَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرِ وَجَنهَدَ فِي سَبِيلِ جَنهَدُواْ مِنكُمْ ﴾ (التوبة ١٩)، فقدم ذكر الجهاد» .

المسلك الرابع:التوجيه اعتماداً على ترتيب سور المصحف.

والمصنف يرى أن ترتيب السور توقيفي صرح بهذا في أول بحثه سورة البقرة . مثال ذلك:قال-رحمه الله-: «قول الله تبارك وتعالى: ﴿ فَقَدْ كَذَّبُواْ فِاللَّهِ عَلَا الله عَراء عَلَيْ فَقَدْ كَذَّبُواْ فَسَيَأْتِيهِم ﴾ (الأنعام ٥) وفي الشعراء: ﴿ فَقَدْ كَذَّبُواْ فَسَيَأْتِيهِم ﴾ (الشعراء ٢). الأن سورة الأنعام متقدمة فقيد التكذيب بقوله: ﴿ بِٱلْحَقِ لَمَّا جَآءَهُم ﴾ ثم قال: ﴿ فَسَوْفَ يَأْتِيهِم ﴾ على التمام، وذكر في الشعراء: ﴿ فَقَدْ كَذَّبُواْ ﴾ مطلقاً الأن تقييده في هذه السورة (أي الأنعام) يدل عليه، ثم اقتصر على "السين" هناك (أي في الشعراء) بدل سوف ليتفق اللفظان فيه على الاختصار » ، وقد سبق الكلام على هذا المسلك في دراسة الكتاب الأول.

<sup>(</sup>١)السابق ص ٢٠٥،وانظر أمثلة أخرى ص ١٩٥، ٢١٣، ٢٦٨، ٢٧١-٢٧١.٣٤٣.

<sup>(</sup>٢) انظر البرهان في متشابه القرآن ص ١١٤-١١٥.

<sup>(</sup>٣)البرهان في متشابه القرآن ص ١٦٤،وهو مختصر كلام الإسكافي،انظر ٤٧٨/٢-٤٧٩،وانظر أمثلة أخـــرى في البرهان ص ١٩١-١٩٢، ٢٠٠،٢٦١.

المسلك الخامس: التوجيه باعتبار التشاكل اللفظي. وهذا غالب في توجيهه، ومنه قوله بمراعاة الفواصل.

مثاله: يقول - رحمه الله - : «قوله تعالى: ﴿ فَلَمّا أَتُنها ﴾ في طه (١١) ، وفي النمل (آية ٨): ﴿ فَلَمّا جَآءَهَا ﴾ ، وفي النمل (آية ٢٠): ﴿ أَتُلهَا ﴾ ؛ لأن "أتى "و"جاء "معنى واحد ، لكن لكثرة دور لفظ الإتيان في طه نحو: ﴿ فَأَتِيّاه ﴾ (طه ٤٧) ، ﴿ فَلَمَأْتِيَنَاك ﴾ (طه ٥٨) ، ﴿ ثُمّ أَتَىٰ ﴾ (طه ٢٠) ، ﴿ حَيْثُ أَتَىٰ ﴾ (طه ٢٠) ، ﴿ حَيْثُ أَتَىٰ ﴾ (طه ٢٠) ، ﴿ حَيْثُ أَتَىٰ ﴾ (طه ٢٠) ، ﴿ وَجِعْتُكَ مِن سَبَا ﴾ (النمل أكثر نحو: ﴿ فَلَمّا جَآءَ ثَهُمْ ﴾ (النمل ٣١) ، ﴿ وَجِعْتُكَ مِن سَبَا ﴾ (النمل ٢٢) ، ﴿ فَلَمّا جَآءَ شُمْ أَنْ النمل أكثر نحو: ﴿ فَلَمّا جَآءَ ثَهُمْ ﴾ (النمل ٣١) ، ﴿ وَجِعْتُكَ مِن سَبَا ﴾ (النمل ٢٢) ، ﴿ فَلَمّا جَآءَ شُمْ أَنْ النمل أكثر نحو: ﴿ فَلَمّا جَآءَ ثَهُمْ أَنْ القصص بـ "طه" القرب ما ينهما » . (١٠)

<sup>(</sup>١)السابق ص ٢٦٢-٢٦٣، وانظر ص ١٦٠، ١٩٣، ٢٢٣.

# ملاك التأويل القاطع بذوي الإلماد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من أي التنزيل

(١) مؤلفه:الإمام الحافظ أحمد بن إبراهيم بن الزبير .

لقد كان الباعث للمؤلف على التأليف في هذا الباب أنه عنده: باب لم يقرعه ممن تقدم وسلف ،ومن حذا حذوهم ممن أتى بعدهم وخلف،إلا ما ورده من كتاب الخطيب الإسكافي درة التتريل وغرة التأويل.

ولقد كان-رحمه الله-محتفياً بكتاب الإسكافي،فهو عنده كتاب «قرع به مغلق هذا (۳) الباب ،وأتى في هذا المقصد بصفو من التوحيهات لباب» .

وقد اعتمد رحمه الله عين ما ذكره الخطيب من الآيات واستدرك ما أغفله منها (ئ) منها أولكنه مع تلك الحفاوة بكتاب الخطيب قد خطّ لنفسه منهجاً حسناً،إذ يقول: «من غير أن أقف في أكثر ذلك على كلامه ،إلا بعد إبدائي ما يلهمه الله سبحانه وإتمامه،ولا ناقلاً إلا في الشاذ النادر -كلام أحد من أرباب المعاني» ،،إنما اعتمد -كما يقول - على ما يلقيه فكره إلى ذكره ،فيلقيه ترجمان فهمه على قلمه .

<sup>(</sup>۱)هو:الإمام الحافظ أحمد بن إبراهيم بن الزبير الثقفي العاصمي الغرناطي،استقر في غرناطة وولي قضاء المنساكح وإمامة جامعها،كان محدثاً نحوياً أصولياً مقرئاً مفسراً ،وكان أماراً بالمعروف نهاءً عن المنكر، حرت له أمور مع الملوك صبر فيها على التضييق والحبس،له تعليق على كتاب سيبويه، وله سبيل الرشاد في فضل الجهاد، والبرهان في تناسب سور القرآن، وغيرها ،مات سنة (٧٠٨هـ). انظر ترجمته في بغية الوعاة ٢٩١/١ ٢-٢٩٢، مقدمة عقق ملاك التأويل، وفيها ترجمة موسعة ص ٢٥١٠١.

<sup>(</sup>٢)انظر ملاك التأويل ١٤٦/١.

<sup>(</sup>٣)نفس المصدر ١٤٦/١.

<sup>(</sup>٤) انظر نفس المصدر ٢٠/١ ١٤٦/١، وقد حصر محقق كتاب ملاك التأويل بحموع آيات الدرة بثلاث وسبعين ومائتي آية (٢٧٣)، وملاك التأويل بسبع وسبعين وثلاثمائة (٣٧٧)، ليكون مجموع المغفل مائة وأربع آيات الدرق (٢٠٣)، انظر مقدمة المحقق ١١٣/١.

<sup>(</sup>٥)نفس المصدر ١٤٧/١.

<sup>(</sup>٦) انظر نفس المصدر والصفحة.

وهو بهذا المنهج كأنه يريد أن لا يتأثر بتوجيهات غيره، حتى يعمل فكره في التأمل والتدبر، ويظهر ذلك جلياً في توجيهاته التي انفرد بها عن غيره، وقد أزال – رحمه الله – ما قد يفهمه بعضهم من أن ذلك جرأة على كتاب الله افقال عن نفسه مبعداً هذا الوهم ومذكراً بنعمة الله عليه : «ومحرزاً بفضل الله من عيون آلات العلوم ما به قوام المفهوم الله سبحانه من سوء الوعي القول في مثل هذا المقصد العلي بالرأي افقد المفهوم الأفكار قوله نه : "من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار"» . وبعد هذه التوطئة اليسيرة افإنه يجمل بنا أن نسعى إلى التعرف على مسالك ابن الزبير – رحمه الله في توجيهه للمتشابه ومدى رعايته للتوجيه بالنظر لدلالة السياق ولعلنا

مسالك ابن الزبير وأصوله في توجيه المتشابه:

فيما يلى نتتبع ذلك ونضرب الأمثلة عليه، وبالله التوفيق.

المسلك الأول: التوجيه باعتبار ترتيب الآيات في السورة الواحدة.

قال -رحمه الله-: «فالحذف والإثبات هنا جائزان والحذف أحسن ،فجاء الفعل في الآية الأُولى على الأُولى،ثم ورد في ورد قصة شعيب اللي وهي الثانية بإثبات علامة التأنيث على الوجه الثاني، جمعاً بين الوجهين إذ الآيتان في سورة واحدة وتقدمها الأولى على ما ينبغي ،والله أعلم» .

<sup>(</sup>١)ملاك التأويل ١٤٨/١،والحديث أخرجه الترمذي في سننه،كتاب تفسير القرآن،باب ما جاء في الـــذي يفســـر القرآن برأيه،برقم (٢٩٥٢).

<sup>(</sup>٢)ملاك التأويل ٢/١٦٢

إن ترتيب الآيات في السور لا خلاف فيه، لكن التوجيه بهذه الطريقة لا يعطي أي قدر للمعنى، وهو نقص في التوجيه، بل هو قصور عن بلوغ التوجيه.

المسلك الثاني: التوجيه باعتبار ترتيب السور في المصحف.

وقد أكثر ابن الزبير من التوجيه باعتبار هذا الأصل، ومن أظهر ما يدل على اهتمامه بهذا المسلك واعتنائه به تأليفه في هذا الضرب، فقد ألف كتابه: "البرهان في تناسب سور القرآن". وقد أكثر من هذا المسلك في كتابه ملك التأويل، حتى قال أحد الباحثين: «والمتأمل في ملاك التأويل يجد أن هذا المسلك من أكثر مسالك التوجيه تردداً فيه، فهو لا يفتاً عن الإشارة إليه في كثير من المواضع، ولم أر فيمن تقدمه أو جاء بعده من أهل التوجيه من اعتمد هذا المسلك، فقد تفرد به عن غيره، وهو ما يجعله محلاً للمناقشة، إذ اطراده في نظر ابن الزبير لا يجعله وجهاً معتمداً، لا سيما وأنه يعتمده لتوجيه اختصاص كل سورة بما ورد فيها، وقد يكون لذلك وجه من أوجه التناسب أولى بالاعتماد منه، والله

إن ما ذكره الباحث من تفرد ابن الزبير هذا المسلك، هي نتيجة لم يصب فيها، لما علمته من سلوك هذا المسلك ممن تقدمه، ولما يأتي في سلوك من بعده - بإذن الله.

وأما ما ذكره من دعوته لنقاش هذه المسألة،فهو أمر حسن،وقد بينت فيما تقدم ما ارتأيته في هذه المسألة،ولكني أضيف هنا:أن الذي يظهر لي أن أبا جعفر ورحمه الله لله من نفسه حق التمكن،وأنه قد يكون مفزعاً له حين لا يتبين له سبب معنوي لتوجيه المتشابه، لا سيما وهو يحدوه الرد على الطاعنين، يدل لذلك ما تراه من المثال التالي:الذي يتبين فيه انتقاض هذا الأصل على أبي جعفر.ففي قوله تعالى: ﴿ فَكَذَّبُوهُ فَكَذَّبُوهُ وَلَمُ اللَّهِ وَاللَّذِينَ مَعَهُ وَ فِي ٱلْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَىتِنَا ۗ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا عَمِينَ فَي وَاللَّهُ وَمَن مّعَهُ وَقِي اللَّهُ وَمَن مّعَهُ وَقِي اللَّهُ وَاللَّذِينَ مَعَدُ فِي اللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمَن مّعَهُ وَقِي اللَّهُ اللَّهُ وَمَن مّعَهُ وَقَلْكُ وَالْحَرِيْنَ كَذَّبُواْ بِعَايَنتِنَا ۖ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَبَقِبَهُ وَمَن مّعَهُ وَقِي اللَّهُ اللَّهُ وَمَن مّعَهُ وَقَلْ اللَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَتِنَا اللَّهُ وَمَن مّعَهُ وَقِي اللَّهُ اللَّهُ وَمَن مّعَهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَمَن مّعَهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَمَن مّعَهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَن مّعَهُ وَلَا عَلَيْتِنَا اللَّهُ اللَّهُ وَمَن مُعَهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَن مّعَهُ وَاللَّهُ عَلَيْتِنَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُو

<sup>(</sup>١)المتشابه اللفظي في القرآن ومسالك توجيهه عند أبي جعفر ابن الزبير ص ١٤٦.

ٱلْمَنذَرِينَ ﴿ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَالَ فِي الأَعرَافِ: ﴿ فَأَنجَيْنَه ﴾، و ﴿ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ وَ اللَّهِ عَهُ وَ اللَّذِينَ مَعَهُ وَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَل

يقول ابن الزبير – رحمه الله –: «والجواب عن هذين السؤالين، والله أعلم: أنا قد وضحنا في كتاب البرهان أن ترتيب السور أصل مراعى وترتيب الآي في هذا الحكم أولى وأبين ، وإذا تقرر هذا فاعلم أيضاً أن لفظ الذي وما تصرف منه للمثنى والمجموع أصل في الموصلات إذ لا يخرج لفظ الذي عن الموصولية، أما مَنْ فإلها تخرج إلى الاستفهام والشرط وغيرها، والأصل في النقل أيضاً يكون بالهمزة، وأما النقل بالتضعيف والباء وغيرها فثان عن الأصل... فإذا قرر ما ذكرناه فنقول: إن سورة الأعراف ورد فيها قوله: ﴿ فَأَنجَيْنَكُ وَاللَّذِينَ مَعَهُم ﴾، كل منهما على الأصل في نقل الفعل وفي الموصول، فقيل: ﴿ وَاللَّذِينَ مَعَهُم ﴾، وويل: ﴿ وَاللَّذِينَ مَعَهُم ﴾، وورد ذلك في سورة يونس على ما هو ثان عن الأصل في النقل وفي الموصول مراعاة للترتيب، ولا يمكن العكس على هذا » .

إن ما ذكره منتقض بما ورد في قصة موسى المحظم، ففي البقرة (آية ٤٩) ﴿ نَجْيَنْكُم ﴾ ، وفي إبراهيم (آيية ٤٩) ﴿ نَجْيَنْكُم ﴾ ، وفي إبراهيم (آيية ٢) : ﴿ أَنجِنَكُم ﴾ ، فقد كان ابن المختنكُم ﴾ ، فقد ورد ما هو ثان عنده متقدماً على ما هو الأصل، ولهذا فقد كان ابن الزبير يراعي في توجيهه هناك المعنى، حيث وجه بدلالة السياق، وهو ما تراه – بإذن الله – في الدراسة التطبيقية .

وأما قاعدة ابن الزبير التي مشى عليها في هذا المسلك، فإنها: أنه يُحري أحد المتشابهين على أنه الأصل والثاني هو الفرع، فإذا تقدم الأصل كان تقدمه كان تقدمه هو الأصل فكان هذا كاف في التوجيه، وما كان التوجيه، فالأخص إذا تقدمه كذلك كاف في التوجيه، وما لا تعمل فيه من الأفعال على اللغة المشهورة فتقدمه كذلك كاف في التوجيه، وما لا تعمل فيه من الأفعال

<sup>(</sup>١)ملاك التأويل ١/٣٥-٥٣١.

<sup>(</sup>۲)انظر ص ۱۸۷–۱۸۸.

كذلك، وكذا الإجمال إذا تقدم، والناقص إذا تقدم على الزائد، والضمير إذا عاد على اللفظ فتقدم على العنى (۱) فتقدم على العنى أولا يخفى ضعف هذا المسلك بهذا الاعتبار؛ لأنه ما من شيء يعده أصلاً إلا وينازع فيه، كما أنه ومع التسليم فلا وجه ظاهر في تقدم ما هو أصل، إذا لم يكن هناك سند من المعنى، وهو منتقض عليه وقد ضربنا مثالاً لذلك، والله أعلم. المسلك الثالث: التوجيه بدلالة السياق.

وهذا المسلك معتبرٌ عند ابن الزبير، وله حضورٌ كبير في كتابه، والمصنف-رحمه الله-ينظر لسياق الآية والآيات والسورة، ويستعين بمعرفة المكي من المدني في تقرير السياق، ويستعرض أحياناً موضوع السورة وغرضها الذي تدور عليه، فيطيل في إيراد الآيات التي تدل على ذلك.

مثال ذلك:قال الله تعالى: ﴿ وَلِيُتِمْ نِعْمَتَهُ مَ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ (المائدة ٢)، وقال تعالى: ﴿ كَذَالِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ ﴾ (النحل ٨١)، فقد اختلفت خاتمة الآيتين: ﴿ لَعَلَّكُمْ تَشْلِمُونَ ﴾ ، وفي النحل: ﴿ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ ﴾ .

يقول ابن الزبير-رحمه الله-: «والجواب والله أعلم-: أن آيــة المائــدة خطـاب للمؤمنين بما يجب عليهم من الطهارة لصلاقم وتعليم لهم كيفية عملهم في ذلك وإنعــام عليهم برخصة التيمم إذا عدموا الماء ،وكل هذا مستوجب للشكر لله سبحانه فقيــل في ختام هذه الآية: ﴿لَعَلَّكُمُ تَشَكُرُونَ ﴾ ،وأما آية النحل فإن السورة كلها مكيــة إلا آيات من آخرها، وغالب حالها أنها خطاب لكفار قريش ومن كان مثلهم»، ثم أطــال رحمه الله-في تقرير خطاب النحل ،وأنه للكفار، وأنها تمتن عليهم ليدخلوا في الإســلام، ثم قال: «فهذا أوضح تناسب والسورة مكية. وأما المائدة فلم يقع قبلها خطاب لغير المــؤمنين ولا ما قصد به سواهم و لم يخاطبوا باسم الإيمان إلا وإسلامهم حاصل، ثم علموا طهارقم

<sup>(</sup>١)انظر أمثلة ذلك على التوالي ملاك التأويل ١/٥٦٥، ٢/١٨، ١/١٩١-١٩١، ١٩٤١، ٣٤٤/١، ٣٠٠٪.

بعد بيان ما أحل لهم وحرم عليهم، ثم أعقب تعليمهم برخصة التيمم عند تعذر الماء، فناسب ذلك رجاء إنعامه عليهم بهدايتهم للشكر، فقيل: ﴿ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ » (١)

لكن يلاحظ على ابن الزبير أنه مع حفاوته بالسياق، فإنه أحياناً بعد أن يسلك هذا المسلك يتخلى عنه فحأة من غير سبب، وهو أمرٌ مستغرب.

مثاله: في قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ نَجُيَّدُنكُم ﴾ (البقرة ٤٩)، والأعراف (آية ١٤١)قال تعالى: ﴿ وَإِذْ أَنجَيَّدُنكُم ﴾ يعلل ابن الزبير – رحمه الله – فيقول: «فلما كان موضع تعداد نعم وآلاء ذكروا بها ليزد جروا عن المخالفة والعناد ناسبه التضعيف لإثباته بالكثرة، ولو قيل هنا وإذ أنجيناكم لما أنبأ بذلك ولا ناسب المقصود مما ذكر، وأيضاً فان التضعيف في : ﴿ نَجْيَدُنكُم ﴾ يناسب التضعيف الوارد بعده في قوله : ﴿ يُذَيِّحُون ﴾ ، و لم يكن لفظ أنجيناكم غير مضاعف ليناسب» .

لقد علل - رحمه الله - بما يدل عليه السياق، لكنه لما علل في نفس الآية اختصاص البقرة بقوله تعالى: ﴿ يُذَخِنُونَ ﴾، والأعراف بقوله: ﴿ يُقَتِنُلُونَ ﴾، تخلى عن دلالة السياق فقال: «الذبح منبئ عن القتل وصفته وأما اسم القتل فلا يفهم إلا إعدام الحياة. فعبر أولاً بما يوفي المقصود من الإخبار بالقتل مع إحراز الإيجاز، إذ لو ذكر القتل وأتبع بالصفة لما كان إيجازاً، فعدل إلى ما يحصل عنه المقصود مع إيجاز فقيل: ﴿ يُذَنِحُونَ ﴾، وعبر في سورة الأعراف بالقتل؛ لأنه أوجز من لفظ: ﴿ يُذَنِحُونَ ﴾؛ لأجل التضعيف إذ لفظ: ﴿ يُذَنِحُونَ ﴾ المحنى وقد حصلت صفة القتل في سورة البقرة فأحرز الإيجاز في الكل» أفهو يحيل في كلامه السابق على ترتيب المصحف، وقد بينا ضعف الاقتصار على الكل»

<sup>(</sup>۱)السابق ۳۷۳/۱-۲۷۲)وانظر أمثلة أخرى السابق ۲۰۵۱-۲۰۰۱/۲۰۲۱،۲۰۲۱ وانظر أمثلة أخرى السابق ۲۹۵۱-۲۰۱۱ (۱)

<sup>(</sup>٢) انظر ملاك التأويل ١٩٩/١.

<sup>(</sup>٣)السابق ١/٩٩١-٢٠٠٠.

هذا المسلك وحده في التوجيه، ولو قال: إن ذكر الذبح في البقرة هو المناسب لسياقها لما يبينه من عظيم النعمة عليهم في خلاصهم من شدة ما هم فيه، لكان أولى، كما أنه لا إيجاز في ذكر القتل وصفته! والله أعلم.

المسلك الرابع: التوحيه بإظهار المناسبات بين السور.

وأعني هنا المناسبات المعنوية،وهذا المسلك علاقته بالذي قبله عمــوم وحصــوص مطلق،فالسياق أعم مطلقاً من المناسبات بين السور،وهي أحد أفراد السياق،و لم أر أحــداً من أهل التوجيه سلك هذا المسلك غيره-رحمه الله-.

مثاله: يقول - رحمه الله - : «قول ه تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ تَحْمِلُونَ ٱلْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ وَيُسْتِحُونَ فِحَمْدِ رَبِّمَ وَيُوْمِنُونَ بِهِ عَ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ مُسَبِّحُونَ فِحَمْدِ رَبِّمَ مَنْ عِ ﴿ وَٱلْمَلْتِكَةُ يُسَبِّحُونَ فِحَمْدِ رَبِّمَ مَنْ عِ ﴾ (غافر ٧). وفي سورة الشورى (آية ٥): ﴿ وَٱلْمَلْتِكَةُ يُسَبِّحُونَ فِحَمْدِ رَبِّمَ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَن فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ للسائل أن يسأل عن الوجه في تخصيص سؤال الاستغفار للمؤمنين في الأولى وتعميمه في الثانية؟.

إنهم في مِرْيَةٍ مِن لِقَآءِ رَبِهِم (فصلت ٤٥)، ثم أتبع هذا في مطلع سورة الشورى (آية و) بقوله تعالى: ﴿ تَكَادُ ٱلسَّمَوَاتُ يَتَفَطَّرُ اللَّهِ مِن فَوْقِهِنَ وَٱلْمَلَتِ كَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمَّدِ وَ) بقوله تعالى: ﴿ تَكَادُ ٱلسَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرُ اللَّهُ عَلَيه ما تقدم منهم مما أشار إليه قوله: ﴿ رَبِّهُم ﴾ فناسب هذا استغفارهم لمن في الأرض لعظيم ما تقدم منهم مما أشار إليه قوله: ﴿ تَكَادُ ٱلسَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرُونَ ﴾ فلولا حلمه تعالى لتعجل هلاكهم، فاستغفار الملائكة إبقاء سبحانه عليهم إذ لا يفوتونه، وقد يؤمن من سبقت له السعادة منهم » . .

المسلك الخامس: التشاكل اللفظي والصوتي.

وله عند المصنف صور، منها التناسب في الطول والقصر، فيكون التعقيب الطويل بسبب من طول الآية، والقصير من قصر الآية، أو وجود المؤكدات في أحد المواضع وخلوها من الآخر، حتى يعمد أحياناً إلى عد الحروف، ومن الصور مراعاة الفواصل، ومنها أن يجعل سبب ورود اللفظ على هيئة معينة هو وروده على وفق ما يشاكله من تلك الهيئة، أو أن يناسب لفظ لفظاً آخر في صفة حروفه، وهكذا، وأمثلة هذا المسلك كثيرة جداً .

وأحسن ما يقال في هذا المسلك:هو أنه لا يستقل بالتوجيه،بل لا بد من سبب معنوي يعود الأمر إليه،وأما الأسباب اللفظية فهي مفاتيح أولية يتوصل بها إلى القصد،والله أعلم.

<sup>(</sup>١)السابق ١٠٠٠-٩٩٨/٢ وانظر مثالاً آخر ١٠٣١/٢-٣٣٠،والقول في عموم استغفار الملائكة في الشـــورى هو أحد القولين في الآية،والقول الثاني:أنما محمولة على الآية الأخرى فتكون للمؤمنين،انظر المحــرر الـــوجيز ٤/٧٤،زاد المسير ٢٧٢/٧-٢٧٣.

<sup>(</sup>۲) انظر ملاك التأويل ۱/۳۵۳، ۱/۲۱۶ ۱/۲۱۶ -۱۲۱۳، ۱/۷۲۰ - ۱۲۸، ۲/۲۷ - ۲۷۰، ۲/۲۷ - ۲۷۰، ۲/۲۷ - ۲۵۰، ۲/۲۰ و ۲/۲،۹۷۲، ۲/۲۷ و ۱۱۱۹.

### كشف المعاني في المتشابه المثاني

(١)مؤلفه:بدر الدين محمد بن جماعة

أما سبب تأليف الكتاب فقد ذكره المصنف في مقدمته، وأنه ناشئ عن أسئلة عن المتشابه عرضت في الدروس، ليس لها أحوبة في كتب التفسير المشهورة، فعزم على حلها بما يفتح الله عليه من المنقول وغير المنقول، لكن على وجه الاختصار ، وكذا فعل فقد كان كتابه مختصراً، وأما طريقته التي سلكها فهي طريقة من تقدمه على ترتيب سور المصحف، وأما مسالكه فهو ما نحن بصدده الآن، وبما يتبين منهجه بإذن الله .

مسالك ابن جماعة وأصوله في توجيه المتشابه:

المسلك الأول:التوجيه بدلالة السياق.

مثاله:قال-رحمه الله-: «قوله تعالى: ﴿ وَمَا أَهِلَ بِهِ لِغَيْرِ ٱللّهِ ﴾ (البقرة ١٧٣)، وفي المائدة (آية ٣)، والأنعام (آية ٥١)، والنحل (آية ١١٥): ﴿ لِغَيْرِ ٱللّهِ بِهِ ﴾.

جوابه:أن آية البقرة وردت في سياق المأكول، وحلّه وحرمته، فكان تقديم ضميره وتعلق الفعل به أهم. وآية المائدة وردت بعد تعظيم شعائر الله وأوامره، والأمر بتقواه، وكذا آية النحل بعد قوله: ﴿ وَٱشْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللّهِ ﴾ (النحل ١١٤)، وكان تقديم اسمه أهم، وأيضاً فآية النحل بعد قوله: ﴿ وَٱشْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللّهِ ﴾ (النحل ١١٤)، وكان تقديم اسمه أهم، وأيضاً فآية النحل والأنعام نزلتا بمكة، فكان تقديم ذكر الله بترك ذكر الأصنام على ذبائحهم أهم لما يجب من توحيده وإفراده بالتسمية على الذبائح، وآية البقرة نزلت بالمدينة على المؤمنين لبيان ما يحل لهم وما يحرم، فقدم الأهم فيه، والله أعلم»

<sup>(</sup>١)هو: محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة، يكنى ببدر الدين بن جماعة، ولد سنة (٣٣٩هـ)، كان أبـوه مـن العلماء وله إخوة كذلك، فهو بيت علم نشأ فيه المصنف، ارتحل في طلب العلم، وتفقه ومهـر في الفنـون، ولي خطابة الجامع الأموي مع القضاء، له الكثير من المؤلفات التي تربوا على الأربعين مؤلفاً، انظر الوافي بالوفيـات خطابة الجامع الذهب ٣٩/٦.

<sup>(</sup>٢)انظر مقدمة المؤلف ص ٨٥-٨٦.

<sup>(</sup>٣)كشف المعاني ص ١١٦.

لقد قرر-رحمه الله-السياق أحسن تقرير، وأكده بما بينه من مرحلة الترول (١٠) مثال آخر: قال-رحمه الله-: «قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ قُلْنَا ٱدْخُلُواْ هَنذِهِ ٱلْقَرْيَةَ فَكُلُواْ مِنْهُ الله وَيَعْ مُنْ الله وَ الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَاله وَالله وَاله

جوابه:عن احتلاف ألفاظ الآيتين، وفائدة مناسبتهما مع قصد التنويع في الخطاب، أما آية البقرة فلما افتتح ذكر بني إسرائيل بذكر نعمه عليهم بقوله تعالى: ﴿ يَسَنِي إِسَرَاءِيلَ اَدْكُرُواْ نِعْمَتِي الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ ﴾ (البقرة ٤٠). ناسب ذلك نسبة القسول إليه، وناسب قوله: ﴿ وَغَدًا ﴾ ؛ لأن النعم به أتم، وناسب تقديم: ﴿ وَادْخُلُواْ اَلْبَابِ سُجُدًا ﴾ ، وناسب: ﴿ خَطَيْيَكُم ﴾ ؛ لأنه جمع كثرة، وناسب السواو في: ﴿ وَسَنَزِيدُ اللّه على الجمع بينهما، وناسب الفاء في: ﴿ فَكُلُواْ ﴾ ؛ لأن الأكل مترتب على الدحول، فناسب بحيئه. وأما آية الأعراف، فافتتحت بما فيه توبيخهم وهو قولهم: ﴿ اَجْعَل لَنَا إِلَيهًا كَمَا لَهُمْ ءَالِهَةٌ ﴾ (الأعراف، فافتتحت بما فيه توبيخهم وهو قولهم: ﴿ اَجْعَل لَنَا إِلَيهًا كَمَا لَهُمْ ءَالِهَةٌ ﴾ (الأعراف، فافتتحت بما فيه العجل، فناسب ذك: ﴿ وَعَدًا ﴾ والسكنى لجامع الأكل، فقال: ﴿ وَكُلُواْ ﴾ وناسب تقديم ذكر مغفرة الخطايا، وترك الواو في: ﴿ سَنَزِيد ﴾ » .

وعندي أن كشف المعاني من أظهر كتب المتشابه التي اهتمت بالسياق،لكنه يقصر أحياناً عن تمام البيان،ومما يدل على أن بيانه يقصر أحياناً:أنه جعل ما اختصت به آية البقرة كله لمناسبة سياق النعم لكنه لم يبين وجه المناسبة لكل المتشابه؛ لأنه لم يوضح مثلاً مناسبة

<sup>(</sup>١)انظر مثالاً آخر استند فيه إلى سبب الترول،السابق ص ١١٩مسألة(٥٣).

<sup>(</sup>٢) السابق ص ١٠٢ - ٣٠٠ ، وانظر أيضاً ص ١١١ مسألة (٤٣)، ص ١٣٧ مسألة (٧٧)، ص ٣٠٠ مسألة (٣٣٥).

تقديم السجود على حط الذنوب للسياق، ثم إنه رحمه الله قد جعل الـــذي في الأعــراف لمناسبة سياق عصيان بني إسرائيل، لكنه لم يبين وجه مناسبة المتشابه لما حدده من السياق. وهو إذ يوجه بالمناسبة كما في كلامه السابق، فإنه لا يقصد التناسب اللفظي، بـــل

(١) تناسب المعنى وهو يشير إلى السياق، كما هو واضح في توجيهه السابق .

المسلك الثاني: التوجيه بأمر خارج وليس له سند ظاهر من لفظ الآية.

مثاله:قال-رحمه الله-: «قوله تعالى: ﴿ وَمَآ أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي السّمَآءِ ﴾ (العنكبوت ٢٢). وفي حم عسق: ﴿ وَمَآ أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ (الشورى السّمَآءِ ﴾ (العنكبوت ٢٣). وفي حم عسق: ﴿ وَمَآ أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ (الشورة ١٣). جوابه: أن الخطاب لقوم إبراهيم الله ، ومن في زماهم من الكفار ، ومنهم نمرود الذي كان يعتقد أنه يصعد إلى السماء فقال تعالى: ﴿ وَلَا فِي ٱلسّمَآءِ ﴾ للذين يعتقدون القدرة على ذلك، فناسب ترك ذكره » . إنه ليس للمصنف-رحمه الله-مستند في توجيهه هذا إلا ما هو من قبيل الإسرائيليات، وعليه فإنه لا بد من ثبوت الدليل في المعنى الذي يذهب إليه الموجه حتى يتبين صواب التوجيه.

المسلك الثالث: التوجيه بالتناسب اللفظي.

وهذا المسلك قليل عنده، وأبرزه القول بمراعاة الفاصلة.

مثاله:قال-رحمه الله-: «قوله تعالى: ﴿ وَلَا ۚ أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكُ ﴾ (الأنعام ٥٠)، وفي هود حذف: ﴿ لَكُم ﴾ . جوابه:أن آية هود تقدمها لكم عدة مرات، فاكتفى به تخفيفاً، ولم يتقدم هنا رأي في الأنعام) سوى مرة واحدة » .

<sup>(</sup>١) انظر أمثلة أخرى في ذلك ص ١٦٣ مسألة(١١٥)، ص ٢٠٨ مسألة(١٨٧)

<sup>(</sup>۲)السابق ص ۲۹۷-۲۹۸ وانظر أمثلة أخرى ص ۱۱۱ مسألة(٤٢)، ص ۲۵۵ مسألة(٢٦٣)، ص ۳۲٤ مسألة(٣٦٢)، مسألة(٣٦٢).

<sup>(</sup>٣)كشف المعايي ص ١٦٨، وانظر ص ٢٥٧ مسألة(٢٦٦)، ص ١٩١ مسألة(١٦٤).

### فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن

(١) مؤلفه:أبو يجيي زكريا الأنصاري .

وهذا الكتاب كما يظهر من عنوانه ليس مختصاً بتوجيه المتشابه اللفظي، بل مقصود به الكشف عن الملتبس بما في ذلك المتشابه اللفظي، وكما هو صريحٌ في مقدمة المؤلف.

وهو كتاب مختصر حداً يختصر كلام من سبقه، فكان من سماته أنه لا يتضع المقصود به أحياناً، كما هو الحال في البرهان، وهي من نتائج الاختصار، ولم أحد في هذا الكتاب شيئاً تميز به، فهو اختصار للبرهان ، ولهذا فلن أطيل في دراسته.

مسالك الأنصاري وأصوله في توجيه المتشابه:

المسلك الأول: التشاكل اللفظي.

مثاله:قال-رحمه الله-: «قوله: ﴿ فَأَنزَلْنَا ﴾ (البقرة ٥٩) عــبر بدلــه في الأعــراف بقوله: ﴿ فَأَرْسَلْنَا ﴾ (الأعراف ١٦٢)؛ لأن لفظ الرسول والرسالة كثر ثمّ، فناســب التعــبير بأرسلنا».

المسلك الثاني: التوجيه بأدني ملابسة.

(١) وقد بينا مقصودنا بهذا المسلك في دراسة البرهان

المسلك الثالث:التوحيه بترتيب المصحف .

المسلك الرابع: التوجيه بدلالة السياق ، والله أعلم.

<sup>(</sup>۱)هو:زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري،حفظ القرآن صغيراً،التحق بالأزهر فحفظ ودرس كثيراً مسن متون العلم،عمر وعمي آخر عمره،مات سنة(٩٢٦هــ)على خلاف في ذلك،انظر مقدمة محقــق كتابـــه ص ٣٧-١٧.

<sup>(</sup>٢) انظر من بلاغة المتشابه اللفظى ص ٢٧.

<sup>(</sup>٣)فتح الرحمن ص ١٥٧،وانظر ص ٤١٧، ٤١٨، ٤٦٤.

<sup>(</sup>٤) انظر أمثلة ذلك عند الأنصاري ص ٢٦٢، ٢٦٣، ٤٢٤، ٤٦٤.

<sup>(</sup>٥) انظر أمثلة ذلك ص ١٥٨، ١٦٠، ٤١٧.

<sup>(</sup>٦) انظر أمثلة ذلك ص ١٦٧، ٢٣٤، ٣٠٣-٣٠٣، ٥٤٢.

المستها السائسية المستها المستهادة ا

#### تمهيد

لقد كانت الدراسة التطبيقية القسم الثاني من أقسام البحث حيث تقدمها القسم الأول الدراسة النظرية بفصليها، وهذا القسم التطبيقي هو لبُّ البحث وغرته، ولم يكن خافياً علي صعوبة هذا السبيل ، كما انه لم يكن خافياً علي أنه طريق دحض مزلّة، أسال الله المعونة والسداد.

ولقد اتبعت في هذا القسم المنهج التالي:

أولاً: قمت بحصر الآيات المتشابحة في قصة موسى التَّكِيَّة في القران الكريم، وجعلتها مقاطع مرقمة لكل سورة أرقامها، مبتدئاً بإيراد السور ومقاطعها على ترتيب ورودها في المصحف، فابتدأت بالبقرة وما تشتبه معه من السور، ثم آل عمران وهكذا، وما سبق توجيهه من آيات السور المتأخرة في السور المتقدمة عليها أحيل إليه هناك، على ما هو المتبع في كتب توجيه المتشابه.

ثانياً:قدمت لكل سورة بمقدمة،أتلمس فيها سياق السورة العام،ثم سياق القصة الخاص، وملاءمته لسياقها العام،وقد أقتصر على سياق القصة الخاص دون العام في بعض السور التي وردت فيها القصة مختصرة ظاهرة السياق، وكل ذلك بسالرجوع إلى كسلام العلماء ،وكد الذهن بالتأمل المتكرر على حسب الطاقة والوسع والله المستعان، وكل السور المتأخر ورودها والمشاركة في المتشابه فإني أحيل على سياقها في مواضعها وهكذا.

ثالثاً:لقد أوردت آيات المقاطع بكمالها غير مقتصرٍ على موضع الشاهد منها، وعزوت كل آية برقمها لسورتها،كل ذلك حتى ينظر ويتأمل القارئ في معنى الآية كلها من سورتها؛لأهمية هذا في بيان دلالة السياق.

رابعاً:بينت مواضع التشابه من هذه المقاطع ابتداءً ونوع هذا التشابه،وهو مرتبط بمبحث أنواع المتشابه اللفظي في القران من قسم الدراسة النظرية،إذ كان من غرضي هناك أن أبحث في الأصول العلمية لهذا المتشابه.

خامساً: حاتمة ذلك وثمرته وهو بيان أثر السياق في توجيه المتشابه، ولا يخفي أن السداد في هذا التوجيه مرتبط بالتوفيق في تلمس السياق العام والخاص لكل سورة وقصة. كما لا يخفى أن هذا مما يحتاج إلى إعمال الذهن في البحث عن السر الذي جعل

كل سياق يختص بما يختص به من المتشابه، وإعمال الذهن في كلام العلماء في توحيه المتشابه وكلامهم في التفسير ومدى تساوقه مع السياق.

سادساً: القاعدة أن كل لفظ أتى في موضعه فهو المناسب لذلك الموضع لا ينوب غيره عنه، وعليه فقد ألزمت نفسي بتوجيه كل لفظ في محله.

سابعاً: لم أعرض للقراءات في المتشابه إلا ما ظننت أن له أثرا في التوجيه،أو كان على الشكال رُمت إزالته.

وأخيراً فإليك البيان فيما أنت ناظر إليه بإذن الله من التطبيق، وبالله التوفيق.

#### سورة البقرة:

سورة البقرة مدنية بلا خلاف ،والسياق العام لهذه السورة هو «تقرير أصول العلم وقواعد الدين» ،ولقد كانت هذه السورة من أوائل السور التي نزلت بالمدينة إن لم تكن أولها.

قال ابن حجر رحمه الله : «واتفقوا على أنها مدنية وأنها أول سورة أنزلت بها» . ولقد اعتنت السورة بمخاطبة جميع طوائف المحتمع المدني ومنهم طائفة بسي إسرائيل، والملاحظ أن قصة موسى التين أسرائيل، والملاحظ أن قصة موسى التين أسرائيل كما يتبين ذلك بالأمور التالية:

الأمر الأول:أن أول آية في القصة التي أتت كالعنوان لذلك كانت صريحة في تحديد هذا السياق حيث يقول الله تعالى: ﴿ يَنْبَنِي إِسْرَاءِيلَ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتِي ٱلَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُرُ وَأُوفُواْ بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّنِي فَٱرْهَبُونِ ﴿ )، ثم أكد هذا المعنى أيضا في الآية وَأُوفُواْ بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّنِي فَارَهَبُونِ ﴾ ، ثم أكد هذا المعنى أيضا في الآية (٤٧) حيث قال سبحانه: ﴿ يَنْبَنِي إِسْرَاءِيلَ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتِي ٱلَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ﴿ وَإِنِي السَّرَاءِيلَ الْعَلَمِينَ ﴿ اللهِ اللهِ الآية (١٢٢) حيث قال سبحانه: ﴿ يَنْبَنِي إِسْرَاءِيلَ الْعَلَمِينَ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

الأمر الثاني: انه قد تكرر بعد إجمال النعم في أولها قوله سبحانه: ﴿ وَإِذْ ﴾ المشعر بظهور الامتنان وتعدده؛ وذلك لأنها بمعنى : واذكروا إذ، فهي بمعنى التذكير بنعم الله عليهم ، وقد عدد عليهم في السورة كثيراً من نعمه عليهم مفصلة: منها نجاتهم من فرعون وهلاك

<sup>(</sup>١)انظر البرهان في علوم القران ١٨٧/١، وتفسير ابن كثير ١/ ١٥٥.

<sup>(</sup>٢)بحموع الفتاوى ٤١/١٤،ولقد دلل رحمه الله على هذا السياق مستعرضاً أغراض السورة فانظره في الفتـــاوى ٤١/١٤.

<sup>(</sup>٣)فتح الباري ١٠/٨، وانظر البرهان في علوم القرآن ١٩٤/١، الإتقان ٨٠/١-٨٠

آل فرعون بالغرق مع رؤيتهم لذلك، وعفوه وتوبته عنهم في عبادتهم العجل، وبعثهم بعد (١) موقم عند طلبهم الرؤية، وتظليلهم بالغمام، وإنزال المن والسلوى إلى غيرها .

الأمر الثالث:ما يتبين بعد إن شاء الله تعالى- من توجيه المتشابه في السورة حيث يظهر فيه مناسبة تلك الألفاظ لهذا السياق.

والسبب في تعداد النعم عليهم في هذه السورة، وتذكيرهم بما لله عليهم من الأيادي والفضل: هو دعوهم إلى الدخول في هذا الدين، واتباع هذا النبي الله والتمسك بهذا الكتاب، والله أعلم بالصواب.

قال ابن القيم -رحمه الله-: «وأما قوله تعالى : ﴿ يَلْبَنِي إِسْرَاءِيلَ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتِي اللّهِ أَنَّعَمْتُ عَلَيْكُمْ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ﴿ (البقرة ٤٧) فإنما يسلاكه بنعمته على آبائهم، ولهذا يعددها عليهم واحدة واحدة ؛ بأن أنجاهم من آل فرعون، وبسأن فرق هم البحر، وبان وعد موسى السلي أربعين ليلةً فضلوا بعده، ثم تساب عليهم وعفا عنهم، وبأن ظلل عليهم الغمام، وأنزل عليهم المن والسلوى، إلى غير ذلك من نعمه السي يعددها عليهم ، وإنما كانت لأسلافهم وآبائهم، فأمرهم أن يذكروها ليدعوهم ذكرهم لها إلى طاعته والإيمان برسله، والتحذير من عقوبته بما عاقب به من لم يؤمن برسوله و لم ينقد لدينه وطاعته، فكانت نعمته على آبائهم نعمة منه عليهم تستدعي منهم شكراً، فكيف بعلون مكان الشكر عليها كفركم برسولي، وتكذيبكم له، ومعاداتكم إياه، وهذا لا يسدل على أن نعمته المطلقة التامة حاصلة لهم في حال كفرهم، والله أعلم» .

وقال البقاعي-رحمه الله-: «المقصود من سياق قصص بيني إسرائيل في البقرة (٣) الاستجلاب للإيمان بالتذكير بالنعم» .

وممن صرح بظهور هذا السياق ابن الزبير الغرناطي -رحمه الله-في توحيهه قول الله تعالى: ﴿ نَعْفِر لَكُرْ خَطَايَاكُمْ ﴾ (الآية:٥٨) من السورة، حيث قال: «فورد جمعها في

<sup>(</sup>١)انظر ملاك التأويل ١٩٩/١.

<sup>(</sup>٢) بدائع الفوائد ٢/٧٦.

<sup>(</sup>٣)نظم الدرر ٧٠/٨،بتصرف يسير.

البقرة مكسراً ليناسب ما بنيت عليه آيات البقرة من تعداد النعم والآلاء...فطابق الوارد في البقرة ما قصد من تكثير الآلاء والنعم.»(١)

وكذا صرح السيوطي رحمه الله بذلك في توجيهه للآية نفسها حيث قال :«ونكتته أن آية البقرة في معرض ذكر النعم عليهم»وفي توجيهه للفظ الإنزال في الآية:
(٩) ﴿ فَأَنزَلْمَا ﴾ قال : «فناسب سياق ذكر النعمة في البقرة ذلك.»

<sup>(</sup>١) ملاك التأويل ٢٠٧/١، وانظر أيضاً ٢٠٥/١، ٢٠٨/١.

<sup>(</sup>٢)الإتقان ٢/٩٩٧.

## المقطع الأول

﴿ وَٱنَّقُواْ يَوْمًا لَا تَجَزِى نَفْسُ عَن نَفْسٍ شَيْكًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَعَةٌ وَلَا يُوْبَلُ مِنْهَا شَفَعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿ وَالقِرة: ٤٨)

﴿ وَٱتَّقُواْ يَوْمًا لَا تَجِّزِى نَفْسُ عَن نَفْسٍ شَيْءًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلُ وَلَا يَقْبَلُ مِنْهَا عَدْلُ وَلَا يَقَعُهَا شَفَعَةُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿ ﴿ البقرة: ١٢٣)

#### مواضع المتشابه ونوعه:

الموضع الأول: في الآية الأولى قدم ذكر الشفاعة على العدل، وفي الثانية العكس. ونوع هذا الموضع تشابه بالتقديم والتأخير.

الموضع الثابي: في الآية الأولى نفى قبول الشفاعة، وفي الثانية نفى نفعها.

الموضع الثالث: في الآية الأولى نفى أخذ العدل، وفي الثانية نفى قبوله.

ونوع هذين الموضعين تشابه بالإبدال إبدال لفظ بلفظ، وفي كلا الموضعين لـــيس اللفظ المبدل بالذي يقال عنه إنه مرادف للمبدل عنه وفي توجيه المتشابه يتبين بإذن الله السر في هذا الإبدال.

ولا بد أولاً من معرفة معنى لفظي الشفاعة والعدل والذي يدور عليهما متشابه الآيتين، حتى يظهر معنى التوجيه.

قال ابن جرير رحمه الله: «والشفاعة مصدر من قول الرجل شفع لي فلان إلى فلان شفاعة، وهو طلبه إليه في قضاء حاجته، وإنما قيل للشفيع شفيع وشافع؛ لأنه ثنى المستشفع به فصار له شفعا، فكان ذو الحاجة قبل استشفاعه به في حاجته فردا فصار صاحبه له فيها شافعا، وطلبه فيه وفي حاجته شفاعة، ولذلك سمي الشفيع في الدار وفي الأرض شفيعا لمصير (۱)

<sup>(</sup>١) تفسير الطبري ٦٣٥/١-٦٣٦، وانظر معجم مقاييس اللغة ص ٥٣١.

قال القرطبي-رحمه الله-: « وقد أجمع المفسرون على أن المراد بقولم تعالى: ﴿ وَٱتَّقُواْ يَوْمًا لَا تَجَزِى نَفْسُ عَن نَفْسٍ شَيَّا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَعَةٌ ﴾ النفس الكافرة (١)
لا كل نفس» .

والإجماع هنا إجماع أهل السنة،وإلا فقد خالف في ذلك الوعيدية مــن المعتزلــة (٢) والخوارج فنفوا الشفاعة للعصاة .

وأما لفظ العدل فقد قال ابن جرير-رحمه الله-: «والعَدل في كلام العرب بفت العين الفدية...وإنما قيل للفدية من الشيء والبدل منه عَدل لمعادلته إياه وهو من غير جنسه ومصيره له مثلا من وجه الجزاء لا من وجه المشابحة في الصورة والخلقة، كما قال جال تناؤه: ﴿ وَإِن تَعْدِلُ كُلُّ عَدْلٍ لا يُؤْخَذُ مِنْهَا ﴾ (الأنعام ٧٠) . معنى وان تفد كل فدية لا يؤخذ منها»

وهاتان الآيتان في شأن اليهود كما هو ظاهر السياق، ومعنى هذا أن الآيتين تقضيان على ما قد يرومه اليهود من الشفاعة من أنبيائهم وصالحيهم وهم كانوا أولاد الأنبياء.

قال ابن عاشور -رحمه الله-: «وقد كانت اليهود تتوهم أو تعتقد أن نسبتهم إلى الأنبياء وكرامة أجدادهم عند الله تعالى مما يجعلهم في أمن من عقابه على العصيان والتمرد ، كما هو شأن الأمم في إبان جهالتها وانحطاطها، وقد أشار لذلك قوله تعالى: ﴿ وَقَالَتِ اللَّهِ وَأَحِبَّتَوُهُ وَ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم ﴾ (المائدة ١٨)

<sup>(</sup>١) تفسير القرطبي ٢٥٨/١. وانظر تفسير ابن كثير ٢٥٩/١.

<sup>(</sup>٢) انظر الكشاف ١٤٠/١ ، فقد قرر عقيدة المعتزلة في هذه المسألة.

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبري ٢/٧٦١ -٦٣٩، وانظر المحرر الوجيز ج١/ص٢٩، زاد المسير ٧٧/١.

<sup>(</sup>٤)التحرير والتنوير ٤٨٦/١-٤٨٧)وانظر تفسير الطبري ٦٣٦/١،تفسير القرطبي ١/٩٥١،الكشاف ١٣٩/١.

كما تقضي الآيتان على ما قد يتوهمه اليهود من الخلاص في بذل الفداء في يــوم القيامة.و لم يبق إلا أن نعرف السبب في هذه الاختلافات بين الآيتين.وهـــذا مــن شــأن السياق.

### أثر السياق في توجيه المتشابه:

لقد احتلف العلماء في مرجع الضمير في قوله: ﴿ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا ﴾ ﴿ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا ﴾ ﴿ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا ﴾ ، هل هو راجع إلى النفس الأولى الجازية أو إلى النفس الثانية الجزي عنها؟.

وعلى القول بأنه راجع إلى النفس الأولى فالمعنى ظاهر في عدم قبول الشفاعة منها، وأما أخذ العدل منها فهو فيما لو أرادت أن تفدي عن النفس الثانية المجرمة، ثم هل هو فداء تبذله من نفسها أو تأخذه من النفس المجرمة على شفاعتها تقبل فيها؟ هلذا ملا سيتبين بعد بإذن الله.

وأما على القول بأنه راجع إلى النفس الثانية فالمعنى ألها لو جاءت بشفاعة شفيع لم (١) يقبل منها، كما لا يؤخذ منها فدية إن أرادت الفداء .

ولقد ذهب بعض الموجهين إلى أن الآية الأولى في النفس الأولى ،والآية الثانيـة في النفس الثانية،وأن سر تقديم الشفاعة في الآية الأولى هو أن الشافع يقدم شفاعته قبل بذل العدل عن النفس المشفوع لها،وأما تقديم العدل في الآية الثانية؛فلأن النفس المجرمة تقـدم العدل أولاً لحاجتها إلى الشفاعة عند رده .

وذهب بعضهم في توجيه متشابه الآيتين إلى: «أن من كان ميله إلى حب المال أشد من ميله إلى علو النفس فانه يقدم التمسك بالشافعين على إعطاء الفدية، ومن كان بالعكس بقدم الفدية على الشفاعة، ففائدة تغيير الترتيب الإشارة إلى هذين الصنفين»

<sup>(</sup>١) انظر الكشاف ١/٠٤، إرشاد العقل السليم ١/٩٩،

<sup>(</sup>٢) انظر كشف المعاني ص ١٠٠، وتبعه الزركشي انظر البرهان ١٢٥/١، والسيوطي انظر الإتقان ٩٩٦/٢. (٣) التفسير الكبير ١٠/٣.

والملاحظ أنه على كلا التوجيهين لم يتبين السر في اختصاص كل موضع بما اختص به، وعليه فإن التوجيه بهذا الاعتبار يكون ناقصاً، كما أن النفس لا تطمئن إليه حتى يتبين سر الاختصاص في كل موضع، وذلك بكشف مناسبته للسياق.

والذي يظهر – والله أعلم – هو أن الآية الأولى في النفس الأولى ، والثانية في الـــنفس الثانية، لما سنبينه – بإذن الله –من دلالة السياق، وللوجهين التاليين من نفس نص الآيتين:

الوجه الأول:أنه قدم في الآية الأولى ذكر الشفاعة، وبلفظ القبول؛ وذلك أن « المتبادر من نفي قبول الشفاعة ألها (أي النفس الأولى الشافعة) لو شفعت لم تقبل (١) شفاعتها » ، وليس المتبادر أن النفس الثانية لو أتت بشفيع لم يقبل منها.

الوجه الثاني: الظاهر من نص الآية الأولى هو ألها تتحدث عن النفس الأولى، فهي المحدث عنها في أول الآية: ﴿ وَٱتَّقُواْ يَوْمًا لَا تَجْزِى نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيَّا ﴾، وإنما قلنا إن الآية الثانية في النفس الثانية وإن كانت تشترك معها في مطلعها، لما جاء في آخرها مما هي كالصريح في ألها للنفس الثانية، وهي قوله: ﴿ وَلا تَنفَعُهَا شَفَعَةٌ ﴾، فالنفع للنفس المحزية لا للنفس الجازية.

وأما السياق فإنه كذلك يدل على أن الآية الأولى في النفس الأولى، والآية الثانية في النفس الثانية، كما أنه يفسر لنا سر التغاير بين الآيتين.

وذلك أن الآية الأولى جاءت في أول قصة بني إسرائيل، وقد افتتح الله خطابه لهؤلاء اليهود المعاصرين للنبي على قبل هذه الآية بثماني آيات، والذي يظهر أن الخطاب كان معنياً به أحبار اليهود وعلماؤهم وأما العامة فكانوا تبعاً لهم، وقد افتتح هذا الخطاب بتذكيرهم بنعمة الله عليهم استجلاباً لهم للإيمان، ثم أمرهم بالوفاء بعهد الله.

قال ابن جرير – رحمه الله –: «وهو في هذا الموضع عهد الله ووصيته التي أخذ على بني إسرائيل في التوراة أن يبينوا للناس أمر محمد على أنه رسول الله، وألهم يجدونه مكتوباً عندهم أنه نبي الله، وأن يؤمنوا به وبما جاء به من عند الله» من أعقب ذلك بكشف

<sup>(</sup>١)روح المعابي ج٢*|ص٢٥*٢.

<sup>(</sup>٢) جامع البيان ١/٩٦/٥.

بواطن هؤلاء الأحبار حيال هذا النبي الله وهذا الدين، فقد أظهر لهم أولاً اطلاع الله، واطلاع رسوله الله على ما يعلمونه من تصديق القرآن لما عندهم من الحق من نبوة محمد الله وصفته، وحذرهم من أن يكونوا أول كافر به ، وعندهم من العلم ما ليس عند غيرهم.

ولقد سعى هذا الخطاب في قطع العوائق التي قد تعوق هؤلاء الأحبار عن اتباع النبي النبي الله وكان أعظم ذلك ما هم عليه من الرياسة، ولهذا فإنه بعد أن بين اطلاعه على ما عندهم، وحذرهم من الكفر به، نهاهم عن أن يشتروا بآيات الله هذا الشمن القليل ثمن الرياسة البحس.

قال ابن جرير-رحمه الله-: «فتأويل الآية إذن: لا تبيعوا ما آتيتكم من العلم بكتابي وآياته بثمن خسيس، وبيعهم إياه تركهم إبانة ما في كتابكم من أمر محمد لله للنهاس، بثمن قليل، وهو رضاهم بالرياسة على أتباعهم من أهل ملتهم ودينهم. » ، ثم حذرهم من أن تعميهم شهوة الرياسة فيلبسوا الحق بالباطل كما قد زعموا من نبوة محمد لله للأميين، أو أن يكتموا أمره الواطلاعة نبيه الله على سرائرهم، وإطلاعة نبيه الله على من أن يكتموا أمره الله والخطاب بهذا يبين لهم اطلاع الله على سرائرهم، وإطلاعة نبيه الله على خلك، ولهذا فقد أمرهم بعد ذلك بالدخول في هذا الدين مع المصلين الراكعين والمزكين، ثم بين الخطاب بعد ذلك حقيقة أخرى من حقائقهم الي يتسترون وراءها وهو ألهم كانوا يأمرون أتباعهم بالتمسك بالتوراة، وهم ينسون حظهم منها في تركهم الامتثال لما تأمر به التوراة من اتباع النبي الله كما هو تفسير ابن عباس للآية (٢) ثم أمرهم بالاستعانة بالصبر والصلاة على قطع هذا العائق وهدو حب الرياسة ، ثم أمرهم بالاستعانة بالصبر والصلاة على قطع هذا العائق وهدو حب الرياسة ، وأن هذه الوسيلة وهي الصبر والصلاة لا تستقيم إلا لمن أيقن ملاقاة رب ورجوعه إليه، ثم أعاد تذكيرهم بنعمته عليهم ومما فضلهم به على العالمين، فإنه لا يحق لمن فضله الله بالعلم أن يستنكف له ويخالفه.

<sup>(</sup>١)جامع البيان بتصرف يسير ٢٠٤/١.

<sup>(</sup>٢)انظر حامع البيان ١/١٤/١.

<sup>(</sup>٣)انظر جامع البيان ٢/١٧/١.

وبعد كل هذا تأتي الآية محل البحث، فتحتث آخر ما قد يبقى عند هؤلاء الأحبار من العوائق، فإنه بعد أن بين الله علمه بخبايا أمورهم، وحذرهم اتباع ذلك العائق الكبير حب الرياسة الذي أبعدهم عن الحق، فإنه لا بد أن تكون نفوسهم قد علمت ذنبها وإن لم تقر به، ولكن يبقى بعد ذلك عائق لا يقل عن الذي قبله وهو ما كانوا يتعلقون به من انتسابهم للأنبياء ورجائهم شفاعتهم، وهذا يجعلهم لا يستعظمون ذنوبهم وعصيالهم للسنبي ، ولهذا فلقد بادرت الآيات من أول القصة إلى نزع هذا العائق فكان المناسب أن يكون الحديث عن النفس الشافعة ، وبيان حالها لهؤلاء القوم حتى لا يبقى في نفوسهم أي تعلق الأحديث من الشفاعة نافياً قبولها من الشافع، ثم ثنى بذكر العدل ونفسى فائدته بلفظ الأحذ، وهو لفظ أعم من نفي القبول حتى يشمل العدل الذي قد تقدمه النفس الشافعة من ما الها أو من مال المشفوع له بين يدي شفاعتها فيما لو ردت شفاعتها .

وأما الآية الثانية فجاءت آخر آية في القصة، وقد سبقها آيات كثيرة تبين فضائح اليهود، وشدة عصيانهم، وقد يكون بين أول القصة وآخرها زمن طويل لم يستجب فيه اليهود فكان أن تغير الخطاب لهم ، وذلك أننا نجد في آخر القصة أن الخطاب قد توجه للنبي على بعدم الاكتراث بهم، وبأن هؤلاء اليهود لن يرضوا عن هذا النبي على حيى يتبعم المتهم، وحذره من اتباعهم، وفي هذا من إظهار العزة وعدم الاكتراث بهم ما فيه، ثم بين أن من أوتي التوراة حقاً هو من يتبعها ، ومن اتبعها لا بد أن يتبع النبي على لما فيها من الأمر باتباعه، وهؤلاء هم المؤمنون بالتوراة، ومن لم يؤمن بالنبي لله لم يؤمن بالتوراة وأولئك هم الخاسرون ، وكمذا فإن الآيات في آخر القصة تترع عن هؤلاء اليهود شرفهم الدي ياكان الذي الله وهو التوراة، مبينة أن من لم يؤمن بالنبي الله فلا حيظ له به عليهم من النعم ومن الكتاب، ولهذا أعقب ذلك سبحانه بإعادة تذكيرهم بما من الله به عليهم من النعم ومن التفضيل الذي لا تحصل حقيقته إلا بالإيمان الذي قد تبين لهم شأنه.

وبعد ذلك تأتي الآية محل البحث،وهي تأتي وقد انكشفت للقوم حقيقة أنفسهم،ولهذا كان الحديث عنهم هم عن النفس الثانية المجرمة المجزي عنها ،وبألها لن يقبل

<sup>(</sup>١)انظر روح المعاني ج١/*ص٢٥*٢.

<sup>(</sup>٢)انظر جامع البيان ٢/٩٥/.

منها يوم القيامة الفداء؛ لأنه لم يبق لهم بعد تعلق بالآباء، بل كأن هذه النفس قد عرفت جرمها فهي تريد الفداء بمالها، ولو كان شاقاً على هذه النفس اليهودية الجشعة، وفي هذا من التيئيس لهم وإقامة الحجة ما فيه، فكان البدء بنفي العدل هو المناسب وبلفظ القبول؛ لألها تقدمه عن نفسها من مالها، ثم عقب بنفي نفع الشفاعة ولم يعبر بالقبول ، والسر في ذلك والله أعلم هو شدة التيئيس لهم أيضاً حتى يعلموا أن لا سبيل للحلاص إلا بهذا الدين، وذلك أن في نفي نفع الشفاعة «ثبوت أصل الشفاعة في ذلك اليوم» ، والمعنى أن الشفاعة في ذلك اليوم لكن ليس لكم، لما أنتم عليه من الكفر.

و بهذا يتبين سر اختصاص كل موضع بما اختص به، وسر تغاير الألفاظ، والله أعلـــم بالصواب.

<sup>(</sup>١) تفسير القرآن الكريم لابن عثيمين ٣٩/٢.

## المقطع الثابي

﴿ وَإِذْ نَجْيَنَكُمْ مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوّءَ ٱلْعَذَابِ يُذَبِحُونَ أَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَآءَكُمْ أَوْفِى ذَالِكُم بَلَآءٌ مِّن رَّبِكُمْ عَظِمٌ ﴿ وَالِمْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

## مواضع المتشابه ونوعه

١-الموضع الأول: لقد حاء الفعل في البقرة بصيغة: ﴿ نَجْيَّنَكُم ﴾ بينما كان في الأعراف بصيغة: ﴿ أَنجَنَكُم ﴾ وأما في إبراهيم الطَّيِّةُ فكانت صيغته: ﴿ أَنجَنَكُم ﴾ .

ويظهر في هذا الموضع نوعان من التشابه:

النوع الأول:التضعيف في البقرة: ﴿ نَجْيَّنَكُم ﴾ ولم يكن ذلك في الأعراف وإبراهيم التَّلِيَّالِاً.

النوع الثاني: إضافة الفعل إلى ضمير الفاعلين في البقرة وفي الأعراف وأما في إبراهيم التَلْيِكُلُمُ فكان الفعل مضافاً لضمير الغيبة.

إن التضعيف في البقرة: ﴿ نَجْيَنَكُم ﴾ دون الأعراف وإبراهيم التَّكِيُّلُا، اختلافٌ في الصيغة الصرفية - كما سبق في أنواع المتشابه - وتقرر هناك أن التضعيف يفيد التكثير .

ولا إشكال في إفادة: (فعَّلْتُ) للتكثير إذا لم تكن للتعدية،أما إذا كانت للتعديــة ففيه الخلاف،وهي هنا للتعدية.

<sup>(</sup>۱)انظر ص ۱۲۵–۱۲٦.

قال ابن عاشور – رحمه الله –: «فأما إذا كان فعّل المضاعف للتعدية فا إفادت التكثير مختلف فيها ، والتحقيق أن المتكلم قد يعدل عن تعدية الفعل بالهمزة إلى تعديت بالتضعيف لقصد الدلالة على التكثير ؛ لأن المضاعف قد عرف بتلك الدلالة في حالة كونه لازماً فقارنته تلك الدلالة عند استعماله للتعدية مقارنة تبعية ... وأنا أرى أن استفادة معنى التكثير في حال استعمال المضعف للتعدية أمر من مستتبعات الكلام حاصل من قرينة عدول المتكلم البليغ عن المهموز .الذي هو خفيف إلى المضعف الذي هو تقيل، فذلك العدول قرينة على المراد وكذلك الجمع بينهما» .

ويؤيد ما قرره ابن عاشور-رحمه الله-ما نحن بصدده من المتشـــابه وذلـــك مـــن وجهين:

الوجه الأول: انه إذا كان عدول المتكلم البليغ عن الأصل في التعدية، والذي هـو خفيف إلى المضعف الثقيل قرينة على إرادة التكثير، فكيف بــه إذا تكلــم بــه في آيــة مضعفاً، وفي شبيهتها غير مضعف؟!

الوجه الثاني:ما يبينه السياق في توجيه المتشابه -بإذن الله -من إرادة التكـــثير، في الموضع المضعف، ولا يقال إن هذا استدلال في محل التراع، والسبب: هو أننا لسنا نقرر سياق التكثير بهذا اللفظ المضعف، بل قد تقرر السياق بغيره - كما سبق -، وأتى هذا اللفظ موافقاً لهذا السياق. على أننا قد نقول : إن كلا الأمرين يعضد الآخر ، فيكون من بـــاب زيــادة التقرير والتأكيد ولا مشاحة حينئذ.

## أثر السياق في توجيه المتشابه:

لقد جاء العدول عن المهموز إلى المضعف في البقرة وحدها مع إفادته التعدية في هذا الموضع، بينما بقيت الأعراف وإبراهيم التي على الأصل، وما هذا إلا لغرض شريف وهو إفادة الكثرة والمبالغة في البقرة على ما قد بيناه من سياقها.

قال ابن الزبير – رحمه الله –: «فلما كان موضع تعداد نعم وآلاء ذِكروا بما ليزدجروا عن المخالفة والعناد ناسبه التضعيف لإثباته بالكثرة، ولو قيل هنا :وإذ أنجيناكم لما أنبأ

<sup>(</sup>١)التحرير والتنوير ١١/١.

بذلك ولا ناسب المقصود مما ذكر، وأيضاً فان التضعيف في : ﴿ نَجُيَّدُنكُم ﴾ يناسب التضعيف الوارد بعده في قوله : ﴿ يُدَنِّحُون ﴾ ، ولم يكن لفظ :أنجيناكم غير مضاعف التضعيف الوارد بعده في قوله : ﴿ يُدَنِّحُون ﴾ ، ولم يكن لفظ :أنجيناكم غير مضاعف ليناسب» ، ولأجل هذا المعنى أيضاً أضاف الله الإنجاء لنفسه بضمير التعظيم .

وأما الأعراف فان هذه الصيغة: ﴿ أَنجَيْنَكُم ﴾ محتملةٌ أن تكون من مقول الله لهم ،ويكون المقصود به اليهود الذين بين ظهراني مهاجر النبي ﷺ وهذا ما ذهب إليه ابن جرير رحمه الله .

والأقرب أن يكون هذا «امتناناً من الله اعترضه بين القصة وَعِدةِ موسى الله انتقالاً من الله اعترضه بين القصة وَعِدةِ موسى الله انتقالاً من الخبر والعبرة إلى النعمة والمنة، فيكون الضمير ضمير تعظيم» ، ويعضد هذا قراءة ابن عامر: ﴿ أَنْجَلَكُم ﴾ ، فهي من مقول موسى الطّيكان يذكرهم بنعمة الله عليهم .

وعلى هذا فلم يضعّف الفعل هنا؛ لأن التذكير بالنعمة هنا مراد بــه-والله أعلــم- التقويع والتأنيب للقوم في إسراعهم في العصيان والكفر على ما سيأتي -بــإذن الله- في سورة الأعراف من أن سياق القصة في السورة معني ببيان إســراع القــوم في الكفــر

<sup>(</sup>١)انظر ملاك التأويل ١٩٩/١.

<sup>(</sup>٢)وانه لمما يلاحظ هنا في كلام ابن الزبير -رحمه الله-انه قد زاد سبباً لفظياً لهذا التضعيف وهو مناسبته للتضعيف الآتي في ﴿ يُذَيْحُون ﴾ ،وليس من الحرج أن يكون هناك أكثر من نكتة بلاغية ؛ لأن النكات البلاغية لا تتزاحم على أننا لا نوافقه على هذا السبب اللفظي بالمأخذ الذي ذهب إليه، حيث جعل اختصاص البقرة بلفظ: ﴿ يُذَيْحُون ﴾ هو سبقها في ترتيب المصحف وهذا أصل عنده،انظر على سبيل المثال ملاك التأويل المفظ: ﴿ يُذَيْحُون ﴾ هو سبقها في ترتيب المصحف وهذا أصل عنده،انظره هناك،وأما الذي نظنه هنا فهو أن الله المنافرة على ما يقتضيه السياق على ما سيتبين بإذن الله في توجيه قوله تعالى: ﴿ يُذَيْحُون ﴾ .والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) جامع البيان ١٠/١٦.

<sup>(</sup>٤)انظر التحرير والتنوير ج٩/٥٨.

<sup>(</sup>٥)انظر التحرير والتنوير ج٩/٨٤-٥٨،روح المعاني ج٩/٤٢،العذب النمير ١٥٤٨/٤.

والعصيان، ولقد كان السياق القريب للآيات يدل على ذلك أيضاً، فلقد كان هذا التذكير بعد ذكر خلاص بني إسرائيل من فرعون مباشرة حين عصوا وطلبوا عبادة العجل بعد بحاوزتهم البحر، وبعد معاينتهم من الآيات والعبر على يد نبيهم الطبيخ ما يحق أن تذكر معها البهائم كما قال ابن حرير – رحمه الله— ) ولما كان التضعيف يدل على الكثرة والمبالغة كما سبق "ومن مقتضيات التكثير والمبالغة في الحدث، استغراق وقت أطول وأنه يفيد تلبثا ومكثاً " ) كان المناسب في التقريع والتأنيب على العصيان والإسراع في الكفر أن يُسذكر ومكثاً " ) كان المناسب في السرعة في النجاة من تلك الأهوال والويلات، حتى لا يقى في تصور الموعوظ في هذه اللحظة إلا تلك النعمة العظيمة فلا يبقى في نفسه حينها فضلٌ ولا حمدٌ لأحد سوى المتفضل المنعم بحا، فلا يحق له حينها أن يبتغي معبوداً سواه، ولهذا فضلً كانت إضافة الفعل إلى ضمير العظمة تقريراً لهذا المعني وتحقيقاً لقدر العبودية في نفس الموعوظ. والله أعلم.

أما سورة إبراهيم التَّكِيُّ فان المعدد للنعم هو موسى التَّكِيُّ وقد أمره الله بذلك كما هو السياق هناك في سورة إبراهيم التَّكِيُّ، «ولما كانوا قد طال صبرهم حداً بما طال من بلائهم من فرعون على وحه لا يمكن في العادة خلاصهم منه، وان أمكن على بعد لم يكن إلا في أزمنة طوال حداً بتعب شديد، أشار إلى إسراعه بخلاصهم بالنسبة إليه لو حرى على مقتضى العادة حزاءً على طول صبرهم ، فعبر بالإفعال دون التفعيل» " بالأنه الأظهر في بيان النعمة والمنة في هذا الموضع والسياق.

وبهذا التوجيه نكون قد انتظمنا الموضع الأول بنوعيه والله أعلم.

٢-الموضع الشاني: حاء في البقرة ﴿ يَسُومُونَكُمْ سُوّءَ ٱلْعَذَابِ يُذَبِحُونَ أَبْنَآءَكُمْ ﴾، و في إبراهيم أَبْنَآءَكُمْ ﴾، و في إبراهيم النّينيّ ، ﴿ يَسُومُونَكُمْ سُوّءَ ٱلْعَذَابِ وَيُذَبِحُونَ أَبْنَآءَكُمْ ﴾.

<sup>(</sup>١) جامع البيان ١٠/٨٠٤.

<sup>(</sup>٢) بلاغة الكلمة ص٦٢.

<sup>(</sup>٣) نظم الدرر ١٠/٣٨٣.

وهنا يظهر نوعان من المتشابه:

النوع الأول: إبدال كلمة بكلمة ففي البقرة وإبراهيم التَّكِيلُا: ﴿ يُقَتِلُون ﴾ . في يُذَيِحُون ﴾ ، ﴿ وَيُذَيِحُونَ ﴾ ، وفي الأعراف : ﴿ يُقَتِلُون ﴾ .

النوع الثاني: زيادة حرف العطف في سورة إبراهيم التَكِيلاً ،قد ترتب عليه ما يعرف بقاعدة الفصل والوصل، فقد فصل في البقرة بين جملة: ﴿ يَسُومُونَكُم سُوءَ ٱلْعَذَابِ ﴾ وجملة : ﴿ يُدُرِحُونَ أَبْنَآءَكُمْ ﴾ ، وفصل في الأعراف بين جملة: ﴿ يَسُومُونَكُم سُوءَ الْعَذَابِ ﴾ وجملة : ﴿ يُسُومُونَكُم سُوءَ الْعَذَابِ ﴾ وجملة : ﴿ يُقَتِلُونَ أَبْنَآءَكُمْ ﴾ ، وأما في إبراهيم التَكِيلاً فقد وصل فقال : ﴿ وَيُذَرِحُونَ أَبْنَآءَكُمْ ﴾ ، وأما في إبراهيم التَكِيلاً فقد وصل فقال :

والنظر في هذا الموضع ينبني على القول بالترادف من عدمه وقد سبق دراسته في القسم الثاني من النوع الثاني من أنواع المتشابه من الدراسة النظرية ،كما ينبني على قاعدة الفصل والوصل، وإذا كنا قد قررنا أن لا ترادف، فإننا لابد أن نتساءل إذاً لماذا كان الفعل في البقرة وإبراهيم التَّكِينُ : ﴿ يُدَنِحُون ﴾ ،﴿ وَيُدَنِحُون ﴾ ، ﴿ وَيُدَنِحُون ﴾ ، إينما جاء في الأعراف بصيغة: ﴿ يُقَتِلُون ﴾ ؟، ثم لماذا كان الوصل في سورة إبراهيم التَّكِينُ ، والفصل في البقرة والأعراف؟

إنه لا بد لنا أن ننظر بادئ ذي بدء في الفرق بين الصيغتين في اللغة، ثم بعد ذلك ما السر في إتيان كل صيغة في موضعها؟

يقول الراغب-رحمه الله-: «أصل الذبح: شــق حلــق الحيوانــات...وقولــه: ﴿ يُدَنِّكُون ﴾ (البقرة: ٤٩) على التكثير أي يذبح بعضهم إثر بعض» ، «فالذبح منبئ عــن القتل وصفته» . وأما القتل فهو أعم من ذلك ،قال الراغب «أصل القتل : إزالة الروح عن

<sup>(</sup>۱)انظر ص ۱۱۶–۱۱۶.

<sup>(</sup>٢) المفردات ص ٣٢٦، وانظر معجم مقاييس اللغة ص ٣٩٢.

<sup>(</sup>٣)ملاك التأويل ١٩٩/١.

الجسد» وقال في قوله تعالى: ﴿ لَا تَقْتُلُواْ ٱلصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ ﴾ (المائدة: ٩٥): «فإنه ذكر لفظ القتل دون الذبح والذكاة؛ إذ كان القتل أعم هذه الألفاظ تنبيها إلى أن تفويت روحه على جميع الوجوه محظور» ، وأما ابن فارس – رحمه الله – فقال: «القاف والتاء واللام أصل يدل على إذلال وإماتة» ، ونراه هنا يزيد قيداً وهو الإذلال المصاحب لإزالة الروح.

وأما الوصل والفصل فالقاعدة فيه معروفة،قال أبو حيان-رحمه الله- : «فحيث لم يؤت بالواو جعل الفعل تفسيراً لقوله: ﴿ يَسُومُونَكُمْ ﴾،وحيث أتى هما دل على يؤت بالواو جعل الفعل تفسيراً لقوله: ﴿ يَسُومُونَكُمْ ﴾،وحيث أتى هما دل على المغايرة،وان سوم العذاب كان بالتذبيح وبغيره » .

### أثر السياق في توجيه المتشابه:

إنه بالرجوع إلى كل لفظ في سياقه فإننا نعلم أن سياق البقرة في تعداد النعم على بين إسرائيل يمتن الله بها عليهم، وعليه فتكون هذه النجاة فرداً من أفراد النعمة ذكّرهم الله بها بلفظ التذبيح مفسراً به سوم العذاب، ومن المعلوم أن المخاطبين في البقرة هم بنو إسرائيل الذين في عهد النبي على مهم لم يحصل لهم سوم عذاب مباشر ولا تذبيح أبناء مباشر وإنما كان هذا لأسلافهم، والمنة على أسلافهم منة عليهم من افكان التذكير لهم ببيان سوم العذاب بما هو أبلغه وأشده وهو تذبيح الأبناء بشق حلوقهم، واستحياء النساء وبقائهن «تحت يد العدو يفعل بهن ما يشاء من الفاحشة والعار» والخدمة، حتى كان «غير

<sup>(</sup>١)المفردات ص ٦٥٥.

<sup>(</sup>٢)المفردات ص ٢٥٦.

<sup>(</sup>٣)معجم مقاييس اللغة ص ٨٧٤.

<sup>(</sup>٤)هو: محمد بن يوسف بن علي بن حيان الأندلسي مولداً المصري داراً، إمام في النحو، سمع من أبي جعفر ابسن الزبير، له البحر المحيط في التفسير، مات سنة (٧٤٥هـ) انظر طبقات الداوو دي ص ٢٧٨.

<sup>(</sup>٥)البحر المحيط ٣٩٦/٥وانظر معاني القران للنحاس، والتحرير والتنوير ٤٩٣/١)الكشاف ٢/٩٥٠-٢٥٠،وزاد المسير ٧٨/١،حاشية الشهاب ٢٥١/١-٢٥٢.

<sup>(</sup>٦)انظر حامع البيان ٢/١٦.

<sup>(</sup>٧)دفع إيهام الاضطراب ص ١٨.

ذلك من العذاب لا يعتد به تجاه هذا» ،والاقتصار في التذكير بالنعمة على هذه الصورة الشنيعة وحدها دون ما يزاهمها مما هو أقل منها،ظاهر في أن النجاة من مثل هذا من أتم النعمة وأكمل الفضل،كل ذلك يستحث الله به مكامن نفوس القوم ويستجلبها إلى الإيمان وطاعة الرحمن،ولقد كان السياق القريب أيضاً يقطع بأن المقصود هو قصر النجاة على هذه الصورة الشنيعة وحدها،فلقد ذكر سياق الآيات بعدها تمام النعمة بنجاهم من فرعون ومن صنوف عذابه بغرقه تحت نظرهم معتبراً ذلك فرداً آخر من أفراد النعمة غير الذي قبله على ما بنيت عليه سورة البقرة من تعداد النعم،ولقد كان ذلك باللفظ المناسب لذلك المقام وهو لفظ الإنجاء الدال على السرعة في النجاة ،بل وبما لم يعهده البشر، فقال المقام وهو لفظ الإنجاء الدال على السرعة في النجاة ،بل وبما لم يعهده البشر، فقال المقام وهو الفظ أو فَرَقْنَا يِكُمُ ٱلْبَحْرَ فَأَنْجَيَّنكُمْ وَأَغْرَقْنَا ءَالَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ وَالله أعلم.

وأما سورة الأعراف فقد كان الأمر فيها تذكيراً لبني إسرائيل بنعمة الخلاص من الفناء الذي كان يرومه لهم فرعون وقومه، فكان لفظ التقتيل وهو اللفظ الأعم الشامل لجميع أنواع القتل، هو اللفظ المناسب، إذ المقصود بيان خلاص القوم من الاستئصال والفناء؛ فانه لو بقي الحال على ما كان يرصده العدو لهم لفنيت بنوا إسرائيل، ولقد بين الله هذا الرصد من هذا العدو العنيد في هذه السورة قبل دلك فقال تعالى: ﴿ وَقَالَ ٱللّا مِن قَوْمِ فِرْعُونَ أَتَذَرُ مُوسَىٰ وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَءَالِهَتَكَ قَالَ سَنُقَتِلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحِيء نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوَقَهُمْ قَنهِرُونَ هَا الله الله على الله الله على الله الله الأعم إذ كان قصدهم الإفناء لا صورة من كيف قال العدوُ: ﴿ سَنُقَتِلُ ﴾ باللهظ الأعم إذ كان قصدهم الإفناء لا صورة من العذاب يوقعونها بالقوم المستضعفين، وهذا التهديد من فرعون كان بعد ظهور أمر موسى العذاب يوقعونها بالقوم المستضعفين، وهذا التهديد من فرعون كان بعد ظهور أمر موسى من قبّلِ أن تَأْتِينَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِعْتَنَا ﴾ (الآية ٢٩)، والذي يظهر والله أعلمان هذا

<sup>(</sup>١)التحرير والتنوير ١/٩٣/.

<sup>(</sup>١) محاسن التأويل ٥/٦ ٤١ ، وانظر تيسير الكريم الرحمن ص ٥٦١.

<sup>(</sup>٢)انظر محاسن التأويل ٥/٦١، وتيسير الكريم الرحمن ص ٥٦١.

<sup>(</sup>٣)ويؤيد هذا ما جاء في حديث الفتون الطويل عن ابن عباس الله وفيه: أن فرعون تذاكر هو وجلساؤه يوماً ما وعد الله إبراهيم الله إبراهيم الله في ذريته أنبياء وملوكاً، فأجمعوا أن يذبحوا كل مولود ذكر من بيني إسرائيل ، فلما رأوا أن الكبار من بيني إسرائيل يموتون بآجالهم والصغار يموتون بالقتل، خافوا مسن أن تصير الخدمة إليهم، فخلصوا إلى أنهم يقتلون عاماً ويدعون عاماً ، فكان أن ولد هارون الله في العام الدي لا يقتلون فيه، وأما موسى الله في أخرج هذا الأثر الطبري رحمه الله في تفسيره ٢١/١٤٦ - ٢٩ والنسائي في الكبرى برقم قال ابن عباس في أخرج هذا الأثر الطبري رحمه الله في تفسيره ٢٦١٦) ٥/١٠ - ٢٩ والنسائي في الكبرى برقم (٢٦١٨) ٥/١٠ - ٢٩ والنسائي في الكبرى برقم (٢٦١٨) ٥/١٠ - ٢٩ والنسائي في الكبرى برقم (٢٦١٨) دوراه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح غير أصبغ بسن زيد ، والقاسم بن أبي أبوب وهما ثقتان " بحمع الفوائد ١/٥٦ وقال ابن كثير حرحمه الله -بعد أن ساق حديث الفتون بطوله: "وهو موقوف من كلام ابن عباس في ، وليس فيه مرفوع إلا قليل منه، وكانه تلقاه ابن عباس المؤي يقول ذلك أيضاً". تفسير القران العظيم ٥/٣٩ ، قلت: والذي يظهر أيضاً :أن بعضاً مما ذكره ابن عباس في حديث المؤون الله أن بعضاً مما ذكره ابن عباس في حديث المؤون الله أن موسب الحوف على موسى المؤلاد والله أعلم ، وسبب الحوف على موسى المؤلاد والله أعلم .

وأما بعد ظهور أمر موسى التَكِيُّل ورسالته فكان التهديد من فرعون عليه اللعنــة تمديداً بالاستئصال والإفناء للأبناء،والقهر والإذلال للرجال والنساء،ولم يستطع بنوا إسرائيل الهجرة والنجاة من هذا الفناء،وترك البلاد لفرعون اللعين، والآيات في سورة الأعراف تقص علينا هذا الخبر،قال تعالى: ﴿ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ ٱلرَّجْزُ قَالُواْ يَعمُوسَي ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ لَيِن كَشَفْتَ عَنَّا ٱلرَّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِيَ إِسْرَءِيلَ ، فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ ٱلرِّجْزَ إِلَى أَجَلِ هُم بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ ك ١٣٤-١٣٥)، ولقد كانت معاجلة الله للقوم الظالمين بعد نكثهم العهد، رحمة بمؤلاء القوم المستضعفين، تبين ذلك الفاء المعقبة: ﴿ فَٱنتَقَمَّنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقُناهُمْ فِي ٱلْيَمِّرِ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُواْ بِعَايَنتِنَا وَكَانُواْ عَنْهَا غَنفِلِينَ ﴾ (الأعراف ١٣٦)، وكل ذلك يعلمه بنو إسرائيل ،وكل ذلك عاينه بنو إسرائيل،فكان التذكير في سورة الأعراف بذكر التقتيل، تذكيراً لبني إسرائيل جميعهم بنعمة الخلاص من الفناء والاستئصال، وكان أيضاً تقريعاً لهم على إسراعهم في الكفر والعصيان على مـا يقـرره سـياق القصـة في السورة،ولأجل هذا المعنى أيضاً كانت الآية بالفصل لا بالوصل ،ليكون سوم العذاب هو تقتيل الأبناء واستحياء النساء،ويكون الخلاص منه لا من غييره، وهيو الخيلاص مين الاستئصال والفناء بعينه كما قد تقرر قبل والله أعلم.

وأما سورة إبراهيم التَّلِيَّة فان موسى التَّلِيَّة هو المخاطب لبني إسرائيل، وكان خطاباً هم جميعاً يذكرهم بنعمة الله عليهم فالموضع موضع تعداد نعم وآلاء، فكان المناسب أن يذكرهم أولاً بإنجاء الله لهم مما قد وقع عليهم جميعهم وكابده جميعهم ولم تفلت منه نفس منهم وهو سوم العذاب، نجاة كانت على وجه من السرعة والصفة لم تكن في معهودهم، ثم خص وأفرد بالذكر أفظعها وأشدها وهو تذبيح الأبناء واستحياء النساء بصفة التذبيح المؤذية، وهي وإن لم تكن وقعت على جميع بني إسرائيل إلا أن المظنون في كل نفس سليمة الطبع أن تتعاطف وتتداعى لمثل ذلك، ولاسيما إذا كانت الرابطة رابطة الإيمان ولهذا فلقد استحثهم بما نبي الله موسى التَّلِيَّة دعوةً لهم إلى الإيمان وطاعة الرحمن.

وبمذا ننتظم الموضع الثاني بنوعيه، ويتم المقطع الثاني والله أعلم.

### المقطع الثالث:

﴿ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ ٱتَّخَذْتُمُ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَلِمُونَ

﴿ ﴿ وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَكَهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَتُ رَبِّهِ ٓ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَكَهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَتُ رَبِّهِ ٓ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ ٱخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ ٱلْمُفْسِدِينَ وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ ٱخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَبِعْ سَبِيلَ ٱلْمُفْسِدِينَ اللهُ وَالْعَرَافُ ١٤٢)

#### مواضع المتشابه ونوعه:

الموضع الأول: ﴿ وَإِذْ وَاعَدْنَا ﴾ في البقرة، ﴿ وَوَاعَدْنَا ﴾ في الأعراف.

ويظهر لك في هذا الموضع الأول نوع التشابه، وهو تشابه بالزيادة والنقصان: ففي البقرة زيادة ﴿ وَإِذْ ﴾ عما في الأعراف.

## أثر السياق في توجيه المتشابه

إن زيادة كلمة: ﴿وَإِذْ ﴾ في البقرة ظاهرٌ مناسبتها لما سبق بيانه من سياقها-تعداد النعم على بني إسرائيل-،وقد كانت هذه المواعدة لموسى الطَيْكُلُ من جملة هذه النعم السي امتن الله بما عليهم إذ كان فيها تكليم الله سبحانه لموسى الطَيْكُلُ ،وإنرال التوراة عليه مكتوبة.و لم تأت هذه الزيادة في الأعراف؛ لأن السياق لم يكن في تعداد النعم على بيني إسرائيل، بل لبيان قصتهم مفصلة وما صحب ذلك من عصيالهم وتمردهم كما سبق بيانه.

الموضع الثاني: ﴿ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ﴾ في البقرة، ﴿ ثُلَثِينَ لَيْلَةً وَأَتَّمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ ﴾ في الأعراف.

ونوعه هنا تشابة بالتفصيل والإجمال، ففي البقرة ذكر العدّة مجملة، بينما كانــت في الأعراف مفصلة. ولا بد هنا من تحرير المعنى حتى يتبين أثر السياق في توجيه المتشابه، إذ قد اختلف العلماء في إعراب: ﴿ أَرْبَعِين ﴾ في البقرة، و ﴿ ثَلَيثِين ﴾ في الأعراف.

قال أبو حيان: «ونصب أربعين على المفعول الثاني لواعدنا على ألها هي الموعدوة ، أو على حذف مضاف التقدير تمام أو انقضاء أربعين حذف وأقيم المضاف إليه مقامه فأعرب إعرابه قاله الأخفش»

قال ابن جرير رحمه الله: «ومعنى ذلك وإذ واعدنا موسى أربعين ليلة بتمامها فالأربعون ليلة كلها داخلة في الميعاد. وقد زعم بعض نحويي البصرة أن معناه وإذ واعدنا موسى انقضاء أربعين ليلة أي رأس الأربعين ومثل ذلك بقوله: ﴿ وَسَعَلِ ٱلْقَرْيَةَ ﴾ (يوسف موسى انقضاء أربعين ليلة أي رأس الأربعين ومثل ذلك بقوله: ﴿ وَسَعَلِ ٱلْقَرْيَةَ ﴾ (يوسف ٨٨)، وبقولهم اليوم أربعون منذ خرج فلان واليوم يومان أي اليوم تمام يومين وتمام أربعين، وذلك خلاف ما جاءت به الرواية عن أهل التأويل وخلاف ظاهر التلاوة» .

وما قاله ابن جرير رحمه الله هو المتعين لما ذكره؛ ولأنه ليس هناك أي معنى لتقدير مضاف محذوف.

وقد أعربها بعضهم ظرفاً،وليس المعنى عنده بأن المواعدة حصلت في الأربعين،بـــل المعنى واعدناه أمراً كائناً في الأربعين .فالأربعون أيضاً على هذا كلها ميعاد.

(١) قال ابن عطية رحمه الله: «وكل المفسرين على أن الأربعين كلها ميعاد» .

## أثر السياق في توجيه المتشابه:

لقد كانت مواعدة الله سبحانه وتعالى لموسى الطَّيِّلِم مواعدة إكرام واصطفاء ،وهذا ظاهرٌ جداً في قراءة أبي عمرو ويعقوب وأبي جعفر بغير ألف: ﴿وَعَدْنَا ﴾ ،ووعد الله

<sup>(</sup>١)البحر المحيط ٧/١٥٥١،وانظر إعراب القران - النحاس٢٢٤/١،البيان في غريب إعراب القران ٨٢/١،البرهان في علوم القران ٨٢/٣.

<sup>(</sup>٢) حامع البيان ٦٦٦/١ ،ونقل في ذلك آثاراً عن أبي العالية وابن إسحاق والسدي،ووجه ذلك:أن العدة على هذا القول تسعٌ وثلاثون ليلة فقط.

<sup>(</sup>٣)انظر روح المعاني ج١/ص٧٥٧، والتحرير والتنوير ٩٩/١.

<sup>(</sup>٤)المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ج١/ص١٤٢

<sup>(</sup>٥)انظر غاية الاختصار ٤٠٨/٢، والنشر في القراءات العشر ١٥٩/٢. والوعد هنا ظاهرٌ أنه في الخير،سواءٌ قلنــــا إن الوعد يكون في الخير والشر كما قال أبو على الفارسي ،انظر الحجة ٢/٥٦/١ كان "الوعد يستعمل في الخير

لموسى التَّكِيلُ وعد لقومه وإنعام عليهم، وامتنان أيضاً بترول شريعة نبيهم في تلك الأيام لما فيه خيرهم وصلاحهم، على أن هذه المواعدة هي بنفسها نعمة وامتنان؛ لأنه جعلها فرداً مستقلاً من أفراد النعم المعددة على بني إسرائيل في سورة البقرة، وجعل ما حصل في تلك الأيام من إنزال الكتاب والفرقان نعمة أخرى، فقال سبحانه بعدها بآية: ﴿ وَإِذْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَنِبَ وَٱلْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهَتَدُونَ ﴾ (البقرة ٣٥) فكانت هذه فرداً من أفراد النعمة كما أن المواعدة فرد آخر من أفرادها على ما هو المعتاد من سياق البقرة في تعداد النعمة بالتفصيل بذكر أفراد النعمة، ولقد ذكرهم موسى التَّكِيلُ هذه النعمة في سورة طه فقال : ﴿ قَالَ يَنقَوْمِ أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعُدًا حَسَنًا ﴾ (طه ٨٦).

قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي-رحمه الله-: «وأظهر الأقوال عندي في المراد هذا الوعد الحسن: أنه وعدهم أن يترل على نبيهم كتاباً فيه كل ما يحتاجون إليه من حرير الدنيا والآخرة. وهذا الوعد الحسن المذكور هنا هو المذكور في قوله تعالى: ﴿ وَوَاعَدُنكُمُ الدنيا والآخرة وهذا الوعد الحسن المذكور هنا هو المذكور في قوله تعالى: ﴿ وَوَاعَدُنكُمُ مَا المُواعِدة كانت نعمة جَانِبَ ٱلطُّورِ ٱلْأَيْمَنَ ﴾ (طه ٨٠) » . وإذا تقرر بعد هذا أن هذه المواعدة كانت نعمة على بني إسرائيل، فالسؤال إذاً: ما السر في هذا الإجمال في البقرة؟.

وقد عُلِمَ مما سبق أن البقرة مقصود بها تعداد النعم، وعليه فلا بد أن يكون الإجمال في البقرة لمناسبة هذا السياق.

قال الزركشي رحمه الله: «فان قلت فلم ذكر في هذه السورة أعني الأعراف الثلاثين ثم العشر وقال في البقرة: ﴿ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ﴾ ولم يفصل العشر منها؟.

والشر إذا كانا مذكورين معه ،فإذا أسقطا قيل في الخير :الوعد والعدة ،وفي الشر الإيعاد والوعيد "الفريد في إعراب القران الجميد ٢٩٠/١.

<sup>(</sup>١)أضواء البيان ١٤/٥٥٥.

والجواب-والله أعلم-:أنه قصد في الأعراف ذكر صفة المواعدة والإخبار عن كيفية وقوعها فذكرها على صفتها،وفي البقرة إنما ذكر الامتنان على بني إسرائيل بما أنعم به عليهم فذكر نعمه عليهم مجملة» .

قال البقاعي رحمه الله : «وأجمل الأربعين في البقرة ؛ لأن المراد بندلك السياق تذكيرهم بالنعم الجسام والمت إليهم بالإحسان والإكرام ، ليكون ذلك أدعى إلى رجوعهم إلى الإيمان ، وأمكن في نزوعهم عن الكفر» .

ولكن لم يبين الزركشي والبقاعي -رحمهما الله-في كلامهما السابق وجه مناسبة إجمال العدد في البقرة للتذكير بالنعم.

وحتى تتبين لنا هذه المناسبة؛ فانه لا بد من بيان وجه النعمة في الإجمال، ووجه النعمة في ذلك-والله أعلم-هو أنه سبحانه وعد موسى التَّلِيَّةُ أُولاً ثلاثين ليلة ثم أتمها بعشر كما هو ظاهر آية الأعراف، ولم يفصل الأربعين في البقرة بل أجمل، ليكون التذكير في البقرة بنهاية الأمر على ما تمت به النعمة وكمل به الفضل على بيني إسرائيل بتمام ذلك لنبيهم كليم الله التَّلِيَّةُ، فكانت هذه الأربعون كلها ميعاداً كما سبق بيانه في إعرابها، وكلها نعمة، فكأن ذكرها مجملة بالعدد التام هو المناسب لمقام النعمة والله أعلم.

وأما ذكر أيام المواعدة على التفصيل في الأعراف فلم يذكر لنا الزركشي رحمه الله في كلامه السابق إلا:أنه قصد في الأعراف ذكر صفة المواعدة والإخبار عن كيفية وقوعها، ونحن نوافقه على هذا، لكنه لم يبين لنا لماذا قصد ذلك في الأعراف؟

والجواب عن هذا هو مهمة السياق، وبيان ذلك: أن الله ابتلى بني إسرائيل وفتنهم كما هي سنته الماضية سبحانه وتعالى في عباده قال حل من قائل (المَرَ أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتُرَكُوا أَن يَقُولُواْ ءَامَنَا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ فَ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ النَّاسُ أَن يُتُركُواْ أَن يَقُولُواْ ءَامَنَا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ فَ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ الله الله الله الله الله الله الله فتنته لبني إسرائيل في شأن هذه المواعدة حاصةً وما حصل منهم من عبادة العجل في

<sup>(</sup>١)البرهان في علوم القران ٢/٩٧٢.

<sup>(</sup>٢) نظم الدرر ٧٥/٨، «والمتّ: توصل بقرابة ودالة يمت بما »تمذيب اللغة ٢٦٤/١٤.

سورة طه فقال: ﴿ وَمَا أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَدَمُوسَىٰ ﴿ قَالَ هُمْ أُولَا ءِ عَلَى أَثْرِى وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ ﴿ قَالَ فَإِنّا قَدْ فَتَنّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلّهُمُ ٱلسّامِرِيُ وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ ﴾ وسورة الأعراف معنية بذكر هذا التفصيل لهذا الابتلاء في مواقف متعددة والذي كانت نتيجته دائماً وكما هو معلوم العصيان والشدة والقسوة، فكان الشأن هنا أن الوعد بالثلاثين ليلة هو ما اطلعوا عليه من أمر نبيهم التي بنمام الوعد له يعلموا ما أراده الله من إتمام الموعد ابتلاءً من الله إيمالهم وإكراماً لنبيه بتمام الوعد له وإكراماً لمم لو صبروا، فكان عصياهم والله أعلم في هذه العشر بعد مضي الثلاثين، قال ابن عباس ﴿ :"قال موسى التي لقومه: إن ربي وعدي ثلاثين ليلة، فلما فصل إلى ربه زاده عشراً، فكانت فتنتهم في ذلك العشر "(۱) وهذا ما قد فهمناه من تفسير الإمام مجاهد بسن عبر لهذه الأيام: "ذو القعدة وعشر ذي الحجة ففي ذلك اختلفوا " ، وهو صريح قول قتادة . (۲)

قال ابن عطية —رحمه الله-:«فلما انتهي موسى عليه السلام وناجى ربــه زاده في (٤) الأجل عشرا»

<sup>(</sup>١)زاد المسير ٢٥٥/٣.

<sup>(</sup>٢) جامع البيان ١٠/٤١٤.

<sup>(</sup>٣) جامع البيان ١٣٩/١٦.

<sup>(</sup>٤)المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ج٤/ص٥٧.

<sup>(</sup>٥)العذب النمير ١٥٥٢/٤.

القوم المتضعفوني وكادوا يقتلونني فكا تُشمِت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الفوم الني الظّيلمين هو الأعراف، ١٥) قال الرازي رحمه الله : "وقال الحسن: وعد ربكم الذي وعدكم من الأربعين، وذلك ؛ لأهم قدروا أنه لما لم يأت على رأس الثلاثين ليلة ، فقد مات، وقال عطاء : أعجلتم سخط ربكم ؟ وقال الكليي: أعجلتم بعبادة العجل قبل أن يأتيكم أمر من ربكم " ، ولا تعارض هنا بين أقوال الأئمة الثلاثة فإن استعجالهم سخط الرب هو استعجالهم بعبادة العجل قبل أمر من رهم، وكان ذلك ؛ لأهم استبطؤوا عود موسى التيكيل اليهم بعد الثلاثين التي كانوا ينتظرون عوده بعدها، فالأعراف بينت لنا سبب عصيالهم بذكر الأيام مفصلة. والله أعلم.

<sup>(</sup>۱)التفسير الكبير ١٠/١٥.١٠ وانظر جامع البيان ١٠/١٠ الكشاف ١٥٥/٢، الجامع لأحكام القسران ١١٥/١١٤/٥. التحرير والتنوير ١١٥/١١٤/٥.

## المقطع الرابع:

﴿ وَإِذْ قُلْتُمْ يَهُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى ٱللهَ جَهْرَةً فَأَخَذَ تُكُمُ ٱلصَّعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ٤ (البقرة ٥٠)

﴿ يَسْعَلُكَ أَهْلُ ٱلْكِتَبِ أَن تُنَزِّلَ عَلَيْمٍ كَتَنَبًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ ۚ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَى أَكْبَرَ مِن ذَالِكَ فَقَالُوٓا أُونَا ٱللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّعِقَةُ بِظُلْمِهِم ۚ ثُمَّ ٱتَّخَذُوا ٱلْعِجْلَ مِن بَعْدِ مَا جَآءَتُهُمُ ٱلْبَيِّنَتُ فَعَفَوْنَا عَن ذَالِكَ وَءَاتَيْنَا مُوسَىٰ سُلْطَنَا مُّبِينًا ﴿ وَالنساء ٥٣).

بين يدي المقطع:

لقد وقع الخلاف فيمن يكون هؤلاء الذين طلبوا الرؤية فصعقوا الوفي وقت ذلك ؟. فذهب بعض العلماء إلى أن المذكور في البقرة يفسره ما في الأعراف وهو قول تعالى : ﴿وَٱخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ مُ سَبْعِينَ رَجُلاً لِمِيقَاتِناً ﴾ (الأعراف ٥٥١). فتكون الرحفة المذكورة في البقرة – والذي في النساء مثل الذي في البقرة – فعلى هذا يكون هؤلاء هم النقباء الذين اختارهم موسى التَّلِيُّ لميقات الله للتوبة إليه مما فعل سفهاؤهم في عبادة العجل ، وقد طلبوا رؤية الله بعد أن انقضت مناحاة موسى التَّلِيُّ لل ربه، ووقت ذلك على هذا بعد عبادة العجل.

وذهب بعض العلماء إلى أن الذي في البقرة غير الذي في الأعراف، وأن طلب هذه الرؤية كان بعد رجوع موسى الطَّيِّلُمُ من الميقات ومعه التوراة، وكان هذا رفضاً منهم للتوراة ما لم يروا الله جهرةً، ويكون الوقت هنا كذلك بعد عبادتهم للعجل .

<sup>(</sup>۱) انظر جامع البيان ۱/ ۲۹۰-۱۹۹۸، تفسير القران العظيم لابسن كشير ۲٦٧-۲٦٩، العسذب السنمير ۱/۹۹-۱) انظر جامع البيان ۱/۱۹۱۱، ۱۹۲-۱۹۹۱، القران الكريم لابن عثيمين ۱/۱۹۱۱، ۱۹۲-۱۹۲۰.

قال ابن جرير -رحمه الله-عن آية النساء: «ثم اتخذ هؤلاء الذين سألوا موسى التَكْيُلا ما سألوه-من رؤية رجم جهرة ،بعد ما أحياهم الله فبعثهم من صعقتهم العجل الذي كان السامري نبذ فيه ما نبذ من القبضة التي قبضها من أثر فرس جبريل التَكْيلا ،إلها يعبدونه من دون الله » . والبينات المذكورة في آية النساء على هذا هي «المعجزات التي أظهرها لفرعون من العصا واليد البيضاء وفلق البحر وغيرها لا التوراة لأنها لم ترل عليهم بعد » . وعلى ما هو ظاهر القصة في سورة النساء، فإن طلبهم رؤية الله جهرة كانت معصية أخرى غير معصيتهم في رفضهم التوراة ،ويؤيد هذا أيضاً أنه ذكر في البقرة وفي النساء خبر إلزامهم بالتوراة برفع الجبل فوقهم بعد حبر الصاعقة، وفي الأعراف بعد حبر الرحفة، ليدل على أهما معصيتان لا معصية واحدة ، وأن إلزامهم بالتوراة كان برفع الجبل فوقهم لا بالصاعقة . والله أعلم .

#### مواضع المتشابه ونوعه:

الموضع الأول: في البقرة: ﴿ فَأَخَذَتُكُمُ ٱلصَّعِقَةُ ﴾، وفي النساء: ﴿ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّعِقَةُ ﴾ .

ويظهر هنا أن نوع هذا الموضع من المتشابه :تشابه باختلاف الضمائر ففي البقرة كان على الخطاب، وفي النساء كان على الغيبة.

### أثر السياق في توجيه المتشابه:

لقد كان سياق البقرة كما هو معلوم في تعداد النعم على بني إسرائيل، ولقد كانت آياتها على أسلوب الخطاب لهم، وهو المناسب؛ لأنها في سياق تـــذكيرهم بـــالنعم، ودعوتهم للدخول في هذا الدين.

<sup>(</sup>١) جامع البيان ٦٤٢/٧.

<sup>(</sup>٢)إرشاد العقل السليم ٢٤٩/٢،وانظر حامع البيان ٢٤٣/٧،الجامع لأحكام القران ٢/٦،غير أن ابن جرير رحمه قد جعل من البينات الصاعقة وإحياؤهم بعدها،كما أنه يجعل هذه البينات مقررةً لهم بطلان عبادة العجل ؛لأنههم يرونه عياناً ،وتلك البينات أحالت رؤية الإله في الدنيا عياناً.

<sup>(</sup>٣) الآيات: البقرة (٦٣ ،٩٣)، النساء (١٥٤)، الأعراف (١٧١).

وأما سورة النساء فقد وردت القصة في سياق الترهيب والزجر لبني إسرائيل، وبيان حالهم لهذا النبي الكريم على المناسب لهذا أن يكون الخطاب للنبي على المسياق بيان هذا السياق في سورة النساء بإذن الله، والله أعلم.

# الموضع الثاني:في النساء زيادة: ﴿ بِظُلُّمِهِمْ ﴾ .

وفي هذا النوع كما يظهر زيادة كلمة في النساء لم ترد في البقرة، ولا شك أن هذه الزيادة هي التي يدور عليها توجيه المتشابه، ومن المتقرر أن المناسب للموضع الذي أتت فيه الزيادة هو زيادتها ، وفي الموضع الذي خلا منها هو حذفها، وعليه فلا يكفي أن يتم توجيه الموضع الذي أتت فيه الزيادة فحسب، بل لا بد من معرفة سبب الحذف في الموضع الآخر، وهذا ما سيبينه لنا السياق بإذن الله تعالى.

#### أثر السياق في توجيه المتشابه:

لقد كانت هذه الصاعقة لبني إسرائيل بسبب ظلمهم أنفسهم «وظلمهم أنفسهم كان مسألتهم موسى الطَّيِّةُ أن يريهم رهِم جهرة؛ لأن ذلك ثما لم يكن لهم مسألته» "،ولقد كانوا يعلمون أن ذلك لم يكن لهم ؛ لألهم قيدوا إيمالهم بالرؤية عصياناً منهم وتكبراً ".

ولقد كانت سورة البقرة معنية بتذكير القوم بالنعمة استجلاباً لهم للإيمان؛ ولقد صرحت سورة البقرة بذنبهم القبيح، وهو تقييدهم الإيمان بالرؤية ومساومتهم بذلك فلم يحتج إلى زيادة: ﴿ بِطُلَمِهِم ﴾، حيث قد ظهر ظلمهم من مجرد طلبهم ، والقوم يعلمون أن تلك الصاعقة قد وقعت بأسلافهم؛ وكان المقصود هنا التذكير بنعمة البعث من هذا الذنب العظيم لا تذكيرهم بالذنب ونوعه، فقال تعالى معقباً لهذه الآية الصاعقة على هذا الذنب العظيم لا تذكيرهم بالذنب ونوعه، فقال تعالى معقباً لهذه الآية (البقرة ٥٦).

أما سورة النساء فقد افتتح الحديث عن بني إسرائيل في هذه السورة بهذه الآية التي تبين تعنتهم، حيث طلبوا من النبي الكريم على أن يترل عليهم كتاباً من السماء تعنتاً منهم

<sup>(</sup>١) جامع البيان ٦٤٢/٧.

<sup>(</sup>٢)انظر التحرير والتنوير ١٥/٤.

وعصياناً؛ فكان سياق الحديث عنهم مقصوداً به والله أعلم وزهيه وترهيه ببيان العقوبات التي حلت بأسلافهم مع بيان أسباب ذلك، حتى يعلموا: أن من تلبس بتلك الذنوب فهو معرض لمثل تلك العقوبات، ولهذا كثر في هذه السورة ذكر العقوبات مقرونة بأسباكها، كما سيأتي ذلك بإذن الله في سياق سورة النساء، وعليه فلقد كان المناسب ذكر سبب العقوبة وهو الظلم ليحتنبوا كل ظلم حتى لا يحل بهم ما حل بأسلافهم، إذ كسان سبب تلك الصاعقة للأسلاف ذلك السؤال الظالم، وسؤال هؤلاء الخلف نبينا على إنزال الكتاب من السماء من أظلم الظلم الذي يستحقون به العقوبة.

قال ابن عاشور -رحمه الله-: "واستطرد هنا ما لحقهم من جراء سؤالهم هذه الرؤية وما ترتب عليه فقال: : ﴿ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّعِقَةُ بِظُلِّمِهِم ﴾،وهو ما حكاه تعالى في سورة البقرة بقوله: ﴿ فَأَخَذَتُكُم ٱلصَّعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ﴾،وكان ذلك إرهاباً لهم وزجراً،ولذلك قال : ﴿ بِظُلِّمِهِم ﴾،والظلم هو المحكي في سورة البقرة من امتناعهم من تصديق موسى السَّيِ إلى أن يروا الله جهرة " . والله أعلم.

<sup>(</sup>١)التحرير والتنوير ١٥/٤.

## المقطع الخامس

﴿ وَظُلِّلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنْ وَٱلسَّلُوى كُلُواْ مِن طَيِّبَتِ مَا رَزَقْنكُمْ أَوَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ وَالبقرة ٧٠) ﴿ وَقَطَّعْنَاهُمُ ٱثْنَتَى عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أَمَمًا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَى إِذِ ٱسْتَسْقَلهُ قَوْمُهُ وَأَن وَمَعَنَا مُوسَى إِذِ ٱسْتَسْقَلهُ قَوْمُهُ وَأَن الْنِ وَوَقَطَّعْنَاهُمُ ٱلْمَرِب بِعَصَالَكَ ٱلْحَجَرَ فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ ٱثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنَا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أَنَاسٍ وَصَرِب بِعَصَالَكَ ٱلْحَجَرَ فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ ٱثْنُتَا عَشْرَةَ عَيْنَا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أَنَاسٍ مَشْرَبَهُم وَظَلِّلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلْعَربَ وَٱلسَّلُوى كُولُونِ وَلَيكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ كُولُونَا وَلَيكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَكُلُواْ مِن طَيِّبَتِ مَا رَزَقْنَكُمْ وَلَا تَطْغَوْاْ فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ الْمَن وَٱلسَّلُونَى فَى كُمُ وَلَا تَطْغَوْاْ فِيهِ فَيَحِلًّ عَلَيْكُمْ وَلَا حَلَيْ مِنْ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلً عَلَيْكُمْ وَلَا تَطْغُواْ فِيهِ فَيَحِلًّ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلًّ عَلَيْكُمْ وَلَا تَطْغُواْ فِيهِ فَيَحِلً عَلَيْكُمْ وَلَا مَلْ مُلْ وَلَا مَلْ عَلَيْهُمْ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَو لَا تُطْفَوا فِيهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا تَطْفَوا فِيهِ وَلَا عَلَيْ وَلَا تَطُولُوا فِيهِ فَيَعْوِلُ الْعَلَالُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا لَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ فِيهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَالِهُ فَي الْعَلَيْ وَلَا عَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَ

#### بين يدي المقطع:

وأما الأعراف فهي تقص خبر بني إسرائيل وتسجل تأريخهم،وما يتبع ذلك من بيان صيانهم.

وأما آيتا طه فقد قيل:إنه ﴿إنشاء حطاب للذين كانوا منهم في عهد النبي علي علي على على على الله على على على على على معنى أنه تعالى قد من عليهم بما فعل بآبائهم أصالة وبمم تبعاً » .

وقيل وهو الصحيح-إن شاء الله-:إنها خطاب خاطب الله به بني إسرائيل بعد إنجاء (٢) الله لهم،«أي قلنا يا بني إسرائيل،وحذف القول كثير في القرآن» ،ويؤيد ذلك ما يلي:

أولاً:أن السياق قبلها وبعدها في شأن بني إسرائيل المحدث عنهم لا المعاصرين للنبي الله المحدث هذه الآية متصلة لا معترضة أولى،فإن ما قبلها ظهاهر ألها حكاية عن

<sup>(</sup>١)إرشاد العقل السليم ٣٢/٦.

<sup>(</sup>٢)الكشاف ٧٧/٣، وانظر جامع البيان ٦ ١٢٤/١.

أسلافهم، وما بعدها من قوله تعلى: ﴿ وَمَا أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَهُوسَىٰ اللهُ عَن قَوْمِكَ يَهُوسَىٰ (١) (١) كذلك، ولهذا فالوجه هو الحكاية لا الإنشاء .

ثانياً:أن الآية الثانية المعقبة للأولى تقرر ذلك، فقد قال تعالى: ﴿ كُلُواْ مِن طَيِّبَتِ مَا رَزَقَّنَكُمْ وَلَا تَطْغَوْاْ فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي فَمَن تَحَلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ رَزَقَّنَكُمْ وَلَا تَطْغَوْاْ فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَن تَحَلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ رَزَقَنْنَكُمْ وَلَا تَطْغُواْ فِيهِ فَيَحِلُ عَلَيْهِم عَلَيْهِم عَلَيْهِم عَلَيْهِم عَلَيْهِم عَلَيْهُم وَاللهُ عليهم عَلَيْهُم عَلَيْهُمْ عَلْكُ عَلَيْهُمْ عَلْهُمْ عَلْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلْهُمْ عَلْهُمْ عَلْهُمْ عَلْهُمْ عَلِيهُمْ عَلْمُ عَلَيْهُمْ عَلْهُمْ عَلْهُمْ عَلِيهُمْ عَلْهُمْ عَلِيهُمْ عَلِيهُمْ عَلْهُمْ عَلْمُ عَلَيْهُمْ عَلْمُ عَلْهُمْ عَلِيهُمْ عَلْهُمْ عَلْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلْهُمْ عَلْمُ عَلَيْهُمْ عَلْهُمْ عَلْهُمْ عَلْمُ عَلْهُمْ عَلْهُمْ عَلْهُمْ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَيْهُمْ عَلْمُ عَلِيْكُمْ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلِمُ عَلِمُ عَلِمُ عَلِمُ عَل

والقصة في سورة طه متسلسلة على الترتيب الزمني، فإذا تبين هذا، وتقرر أن ما في سورة طه إنما هو خبر عن بني إسرائيل، فإن الذي يظهر والله أعلم هو أن هذا القول قيل لبني إسرائيل بعد نحاهم من فرعون، وعلى هذا يكون إنزال المن والسلوى متقدماً لبني إسرائيل قبل التيه، فيكون كأنه ضيافة من ربم لهم حين نحاهم وقدد كانوا بحاجة إلى الطعام .

## مواضع المتشابه ونوعه:

الموضع الأول: في البقرة: ﴿ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْغَمَامَ ﴾، وفي الأعراف، ﴿ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْغَمَامَ ﴾، وفي الأعراف، ﴿ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلْغَمَامَ ﴾، وبحذف ذلك في طه.

وعليه فهنا نوعان من المتشابه:

أحدهما: اختلاف في الضمائر، هذا بين الموضعين في البقرة والأعراف، ففي البقرة على أسلوب الخطاب، وأما في الأعراف فكان على الغيبة.

<sup>(</sup>١) انظر إرشاد العقل السليم ٣٢/٦-٣٣.

<sup>(</sup>٢)وعلى هذا جمع من المفسرين انظر حامع البيان ٢١/١٦،الكشاف ١٧٧/٣المحرر الوحيز ج٤/٥، تفسير ابن كثير ٥/٨٠٨،إرشاد العقل السليم ٣٢/٦-٣٣،محاسن التأويل ١١١/٥.

<sup>(</sup>٣)قال ابن عطية –رحمه الله عن موضع طه: «ظاهر هذه الآية أن هذا القول قيل لبني إسرائيل حينئذ عند حلول هذه النعم الي عدد الله تعالى عليهم وبين خروجهم من البحر وبين هذه المقالة مدة وحوادث ولكن يخص الله تعالى بالذكر ما يشاء من ذلك» المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ج٤ اص٥٥، ولا أرى أن ظاهر الكتاب يدل على أن هناك مدةً وحوادث قبل هذه المقولة. كما أن توجيه المتشابه سيزيد الأمر إيضاحاً بإذن الله –.

#### أثر السياق في توجيه المتشابه:

لقد سبق أن ذكرنا في المقطع الرابع السبب في ورود آيات البقرة على أسلوب الخطاب، وذكرنا أن سياق البقرة في تعداد النعم على بني إسرائيل، فكانت آياة على على أسلوب الخطاب لهم الأنما في سياق تذكيرهم بالنعم، ودعوقهم للدخول في هذا الدين، فهذا هو المناسب لذلك.

أما الأعراف فكان على أسلوب الغيبة؛ لأن سياقها يقص خبر بني إسرائيل ويسجل تأريخهم، مع ما يشعره أسلوب الغيبة أيضاً من الغضب عليهم، وعدم الاكتراث بهم، وسورة الأعراف تبين هذا دائماً في شألهم. والله أعلم

والثاني: الحذف والذكر، فقد ذكر في البقرة والأعراف تظليل الغمام، وحذفه في طه. وتظليل الغمام على ما يذكره المفسرون إنما كان في التيه.

قال البغوي -رحمه الله-: « ﴿ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْغَمَامَ ﴾ في التيه تقيكم حرر الشمس، والغمام من الغم وأصله التغطية والستر سمي السحاب غماما لأنه يغطي وجه الشمس؛ وذلك أنه لم يكن لهم في التيه كن يسترهم » .

#### أثر السياق في توجيه المتشابه:

لقد ذكر تظليل الغمام في البقرة الأنه معدود من النعم وهذا ظاهر.

أما الأعراف فهي تقص تأريخ بني إسرائيل وما يتبع ذلك من قصص عصيانهم، فذكر تظليل الغمام من هذا، فهو تسجيل لتأريخهم، وبيان لشدة عصيانهم كما تقصه علينا دائماً سورة الأعراف، وذلك من وجهين:

أحدهما:ما يلمح إليه ويذكر به ذكر تظليل الغمام من حال التيه،وحال التيه حال عصيان ونفور من بني إسرائيل.

الوجه الثاني:أن بني إسرائيل قد ححدوا هذه النعمة كما بين ذلك حاتمة الآية.

أما سورة طه فلم يذكر فيها تظليل الغمام؛ لأنه-والله أعلم- لم يأت بعد كما قد تبين من قبل.

<sup>(</sup>۱) تفسير البغوي ٤٣/١. وانظر تفسير الطبري ٩٩/١، الكشاف ١٤٤/١ ،التفسير الكبير ٨٢/٣، تفسير ابن كثير ١٢٠٠/١، الدر المنثور ١٧٠/١.

الموضع الشيان: في البقرة ﴿ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلُوَى ﴾ ، وفي المعسراف ﴿ وَنَزَلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلُوى ﴾ ، وفي طه ﴿ وَنَزَلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلُوى ﴾ ، وفي طه ﴿ وَنَزَلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلُوى ﴾ .

وفي هذا الموضع نوعان أيضاً من المتشابه:

النوع الأول: احتلاف بتغيير الصيغة الصرفية، فقد كان الفعل في البقرة والأعراف، على صيغة (أفعل): ﴿ وَأَنزَلْنَا ﴾، بينما كان الفعل في طه مضعفاً على صيغة (فعل): ﴿ وَنَزَّلْنَا ﴾ .

#### أثر السياق في توجيه المتشابه:

لقد سبق وبينا بأن صيغة (فعّل) تفيد المبالغة والتكثير غالباً .

قال أبو جعفر بن الزبير في توجيهه للآية الثالثة من سورة آل عمران: «إن لفظ نزّل (٢) يقتضى التكرار لأجل التضعيف» ،والتكرار الذي ذكره ابن الزبير من لوازمه الكثرة.

وأما صيغة (أفعل)فإلها تفيد التعدية غالباً، وقد تفيد السرعة ، ومن معاني هذه الصيغة الإجمال ، والإجمال قد يكون من لوازمه السرعة.

ولهذا فإن اختصاص البقرة والأعراف بصيغة (أفعل) إنما هو لما تفيده من الإجمال. وذلك أن البقرة تمتن على اليهود المعاصرين للنبي على النعيم، وقد أنعم الله على الأسلاف بالمن والسلوى طول أيامهم، ولم يسلبهم إياها، كما لم تقصر عليهم، وخلفهم يعلمون ذلك، ولهذا لم يكن للتضعيف غرض، بل كان الغرض ذكر هذه النعمة مجملة، مع ما يعطيه الإجمال من عمومه للزمان.

<sup>(</sup>۱)انظر ص ۱۲۵-۱۲۹،و ص ۱۸۸.

<sup>(</sup>٢)ملاك التأويل ٢٨٦/١.

<sup>(</sup>٣)انظر مبحث أنواع المتشابه،والمقطع الثاني من الدراسة التطبيقية.

<sup>(</sup>٤)كما في توجيه العلماء لسبب اختصاص التوراة والإنجيل بلفظ(أنزل)،انظر كشف المعاني ص ١٣١،ملاك التأويل ٢٨٦/١.

وأما الأعراف فإنها تسجل تأريخهم، والإجمال كما سبق يفيد اتصال النعمة عليهم، ويسجل عليهم العصيان والقساوة لهذه النعمة المتصلة، فلم يكن للتضعيف غرض.

وأما طه فإنه كما سبق امتنان من الله على اليهود بعد نجاهم، وكان ها أول أمرهم، ولهذا جاء بصيغة التضعيف التي تقتضي التكثير، ليمتن عليهم بهذه النعمة، وقد كانت وافرة سابغة عليهم من أول أمرها، فظهر أنه سبحانه يمتن عليهم بما قد أسبغه عليهم في ذلك الوقت من حليل نعمته، وهو بهذا يدعوهم للإيمان وترك العصيان، ولهذا السبب اختلف التعقيب في سورة طه عما في البقرة والأعراف، كما سيأتي - بإذن الله -في الموضع الثالث. والله أعلم.

النوع الثابي: اختلاف في الضمائر، ففي البقرة وطه كان على أسلوب الخطاب، وأما في الأعراف فكان على الغيبة.

#### أثر السياق في توجيه المتشابه:

لقد كان أسلوب الخطاب في البقرة؛ لألها تخاطب معاصري النبي على.

أما الأعراف فجاءت على الغيبة؛ لأنما تقص خبر القوم.

وأما طه فجاءت على الخطاب؛ لأنه خطاب من الله سبحانه، لقوم موسى التَّلَيْكُمْ كما سبق.

الموضع الثالث: احتلاف تعقيب الآيات بين موضعي البقرة والأعراف وبين موضع طه، فالتعقيب في البقرة والأعراف: ﴿ كُلُواْ مِن طَيِّبَسِ مَا رَزَقَننكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَيكِن كَانُوَاْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾، وفي طلب : ﴿ كُلُواْ مِن طَيِّبَسِ مَا رَزَقَننكُمْ وَلَا تَطْغُواْ فِيهِ كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾، وفي طلب : ﴿ كُلُواْ مِن طَيِّبَسِ مَا رَزَقَننكُمْ وَلَا تَطْغُواْ فِيهِ فَيَحِلٌ عَلَيْهُمْ عَظِيمُ وَمَن تَحَلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ ﴿ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ عَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ ﴿ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ عَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ ﴿ فَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ ﴿ فَي اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّه

ونوعه اختلاف بالإبدال.

ولا بد لكي يتبين لنا التوجيه أن نعرف المعني .

قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي-رحمه الله- عن آية البقرة: ﴿ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوۤا أَنفُسَهُمۡ يَظَلِمُونَ ﴾ هنا محذوف دل المقام عليه، والمعنى: ﴿ كُلُواْ مِن طَيِّبَتِ

مَا رَزَقَنَكُمْ ﴾أي:أنعمنا عليهم هذه النعم فقابلوا نعمنا بعدم الشكر،وارتكاب المعاصي، ﴿ وَمَا ظَلَمُونَا ﴾ بتلك المعاصي اليتي قابلوا بها نعمنا ﴿ وَلَاكِن كَانُوۤا أَنفُسَهُمْ يَظُلِمُونَ ﴾ » (١) وآية الأعراف مثلها في المعنى.

وأما سورة طه فالمعنى فيها:أن الله يأمرهم بالأكل من رزقه،وينهاهم عن مجاوزة الحد فيه باستعماله في المعاصي،أو بترك شكره،أو بترك ما يجب لله فيه،وبين لهم أن ذلك يسبب لهم حلول غضبه،وأن من يحلل عليه غضب الله يهلك.

### أثر السياق في توجيه المتشابه:

لقد اتفق تعقيب آيتي البقرة والأعراف، وقد اتفقتا في بيان مآل القوم حيال نعمـــة رهم وجزاء صنيعهم هذا، كما سبق بيانه في معنى الآيتين. ولكن لكل سورة مأخذ.

أما البقرة فكانت تخاطب معاصري النبي وهي ببيالها النعمة على أسلافهم، وببيالها جزاءهم، تدعوهم للإيمان، وتحذرهم مثل صنيع أسلافهم، لكي لا يحل بهم مثل ما حل بأولئك، وهذا هو سياق البقرة كما سبق.

وأما الأعراف فهي تسجل تأريخهم،ومن ذلك بيان حالهم تجاه تلك النعم،وهـذا التأريخ هو دائماً المسارعة في العصيان،كما سبق بيانه في معنى الآيتين.

وأما طه فلكونها خطاباً للناجين من بني إسرائيل في أول أمرهم واستقبالهم لهـذه النعم، فلقد كان المناسب هو وعظهم وتحذيرهم من حلول العقوبـة بهـم إن لم يقومـوا بحقها، وحثهم على التوبة والإنابة. والله أعلم.

<sup>(</sup>١) العذب النمير ١٠٦/١، وانظر جامع البيان ١١١١١، الجامع لأحكام القرآن ٢٧٨/١.

<sup>(</sup>٢) انظر جامع البيان ١٢٥/١٦-١٢٦، تفسير ابن كثير ٣٠٨/٥، أضواء البيان ٢٨/٤.

## المقطع السادس

﴿ وَإِذْ قُلْنَا ٱدْخُلُواْ هَندِهِ ٱلْقَرْيَةَ فَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِغْتُمْ رَغَدًا وَٱدْخُلُواْ ٱلْبَابَ

سُجَّدًا وَقُولُواْ حِطَّةٌ نَّغُورٌ لَكُرْ خَطَيَنكُمْ وَسَنَزِيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَلَا تَرْيَهُ وَسَنَزِيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَلَوْ البقرة ٥٥ ) ﴿ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ ٱسْكُنُواْ هَندِهِ ٱلْقَرْيَةَ وَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِغْتُمْ وَقُولُواْ حِطَّةٌ وَالْدُخُلُواْ آلْبَابَ سُجُدًا نَعْفِرْ لَكُمْ خَطِيَئَتِكُمْ فَسَيْرِيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَالْعَرْفَ اللهُ ال

### مواضع المتشابه ونوعه:

الموضع الأول: في البقرة ﴿ وَإِذْ قُلْنَا ﴾ ، وفي الأعراف ﴿ وَإِذْ قِيل لَهُم ﴾ .

ونوعه اختلاف في الصيغة الصرفية، ففي البقرة بناءٌ للفاعل، فالفعل مسند إلى الله سبحانه، وبصيغة الجمع ، وفي الأعراف بناءٌ لما لم يسم فاعله.

## أثر السياق في توجيه المتشابه:

لقد أسند الفعل في البقرة إلى الله، وبصيغة الجمع، «وصيغة الجمع للتعظيم» الأن الله هذا هو المناسب لسياق تعداد النعم فيها، والذي من غرضه دعوة اليهود الذين في عهد النبي الله الإيمان، فإن إسناد الفعل إلى الله فيه ببيان عنايته سبحانه بأسلافهم ومزيد فضله عليهم، وهذا ظاهرٌ جداً .

وأما الأعراف فقد بني الفعل لما لم يسم فاعله، «وإيراد الفعل هنا مبنياً للمفعول المنعل المنعل المناسب لسياق الأعراف والذي هو معني ببيان سرعة القوم في الكبرياء» ، المناسب لسياق الأعراف والذي هو معني ببيان سرعة القي تشعر في الكفر وقساوهم وعصياهم في كل مرة، ولهذا فقد جاء الفعل على الصيغة التي تشعر بالسخط عليهم وترك العناية بهم. والله أعلم.

الموضع الثاني: في البقرة ﴿ آدْخُلُوا ﴾ ، وفي الأعراف ﴿ آسْكُنُوا ﴾ .

<sup>(</sup>١)العذب النمير ١٠٧/١.

<sup>(</sup>٢)انظر كشف المعاني ص ١٠٢.

<sup>(</sup>٣)روح المعاني ٩/٨٨.

ونوعه اختلاف في الإبدال،إبدال كلمة بكلمة.وليس هذا مما يسمى بالمترادف؛ لأن «أمرهم بدخول القرية مغاير من حيث المعنى لأمرهم بسكناها وإن كان الأمر بدخولهم قد يشير بما نسق معه إلى سكناها لكن ليس نصاً بل ولا هو ظاهر» ،ولقد كان المذكور في البقرة هو أول الأمر وهو الدخول،والمذكور في الأعراف هو غاية الأمر ولهايته وهو السكنى،ولم يكن ذكر أول الأمر في البقرة هو المناسب؛ لأنه أول الأمر على ما يقتضيه ترتيب المصحف ، وذلك أنه سيأتينا —بإذن الله - في بعض المواضع أن البقرة قد اختصت بآخر الأمر وليس بأوله وعكس ذلك في الأعراف،وعليه فيبقى النظر في توجيه السياق لهذا التخصيص بأول الأمر أو بنهايته.

الموضع الثالث: في البقرة ﴿ فَكُلُوا ﴾ ، وفي الأعراف ﴿ وَكُلُوا ﴾ .

ونوعه اختلاف في الإبدال، إبدال حرف عطف بآخر. ومن المعلوم أن الفاء تفيد الترتيب والتعقيب بينما تفيد الواو مطلق الجمع.

الموضع الرابع: في البقرة ﴿ رَغَدًا ﴾، وبحذفها في الأعراف.

ونوعه اختلاف في الذكر والحذف،أو الزيادة والنقصان.

## أثر السياق في توجيه المتشابه في هذه المواضع الثلاثة:

لقد أمر الله بني إسرائيل بدخول هذه القرية، والتي هي على الصحيح بيت المقدس. قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي: «والتحقيق الذي عليه جمهور المفسرين أنها بيت المقدس ويدل عليه قوله في المائدة (آية ٢١): ﴿ يَنقُومِ الدَّخُلُوا ٱلْأَرْضَ ٱلْمُقَدَّسَةَ ٱلَّتِى المقدس ويدل عليه قوله في المائدة (آية ٢١): ﴿ يَنقُومِ الدَّخُلُوا ٱلْأَرْضَ ٱلْمُقَدَّسَةَ ٱلَّتِى كَتَبَ ٱللّهُ لَكُمْ ﴾ هذه القرية » أفالأمر لهم بدخول هذه الأرض المقدسة هو أمر لهم السكني والاستقرار وكما هو صريح آية الأعراف، وكان هذا كما يقول المفسرون بعد

<sup>(</sup>١)ملاك التأويل ٢٠٤/١.

<sup>(</sup>٢) لم يذهب ابن الزبير في توجيهه لهذا الموضع إلا إلى أصله في اعتبار ترتيب المصحف بالإشارة دون أن يبين وجه ذلك بالدقة،على أن لنا مناقشة لأصله هذا في المبحث الرابع من الفصل الثاني.

<sup>(</sup>٣)العذب النمير ١٠٧/١.

(۱) التيه ،وعليه فالمذكور في البقرة هو أول الأمر على ما يعلمون هم من غايته،والمخاطبون في هذه السورة هم بنوا إسرائيل في عهد النبي الشيءوهذه السورة مدنية كما هو معلوم.

قال ابن كثير -رحمه الله-: «وهذه القصة شبيهة بالقصة المسذكورة في سورة الأعراف، ولكن تلك مكية ، فلذلك كان الإخبار عنهم بضمير الغائب، لأن الله تعالى يقص ذلك على رسوله على عما فعل بهم ، وأما في هذه السورة ، وهي البقرة فإنما مدنية، فلهسذا كان الخطاب فيها متوجها إليهم» ، فإذا تبين هذا فالسؤال : لماذا ذكر في البقرة أول الأمر وهو الدخول، وعطف عليه الأكل بالفاء، وزيد فيه لفظ الرغد؟.

قال الإسكافي -رحمه الله-: «والأصل في ذلك أن كل فعل عطف عليه ما يتعلق به تعلق الجواب بالابتداء، وكان الأول مع الثاني بمعنى الشرط والجزاء ، فالأصل فيه عطف الثاني على الأول بالفاء دون الواو... فعطف "كلوا" على "ادخلوا" بالفاء لما كان وحود الأكل منها متعلقاً بدخولها ، فكأنه قال : إن دخلتموها أكلتم منها، فالدخول موصل إلى الأكل منعلق وجوده بوجوده » ، فالأكل كما يذكر الخطيب مرتب على الدخول ، ويبقى من معاني الفاء التعقيب، وهو أن الأكل يأتي عقب الدخول مباشرة ، وقد بقي على الخطيب -رحمه الله-أن يذكر سر اختصاص البقرة بهذا الذي اختصت به، وهذا هو ثمرة الأمر وزبدته.

إن سر اختصاص البقرة بما اختصت به: هو أن المناسب لسياق السنعم والمناسب لاستحلاب القوم المخاطبين للإيمان هو أن يذكر الله منته على أسلافهم في أكمل صورها، وذلك بأن الله قد أولى أولئك الأسلاف من سابغ نعمه بأن وعدهم بالأرض المقدسة التي كانت لآبائهم، وبألهم موعودون أيضاً بألهم بمجرد دخولهم لها سيأكلون مباشرة وبلا مهلة، وحيث إن ذكر الأكل عقب الدحول غير منبئ عن صفة هذا العيش

<sup>(</sup>١) انظر الجامع لأحكام القران ٢٧٨/١، تفسير ابن كثير ٢٧٧/١، العذب النمير ١٠٠٧/١

<sup>(</sup>٢)تفسير ابن كثير ٢٨٣/١.ولقد سبق لنا توجيةٌ آخر لاختلاف الضمائر في المقطع الثالث،وهو لا يعارض ما ذكر ابن كثير رحمه الله.

<sup>(</sup>٣)درة التتريل ٢٢٢/١.

والأكل كثرةً وقلةً،وزمانه طولاً وقصراً،فإنه قد زاد في هذا الموضع ذكر الرغد، «فبين أنمم والأكل كثرةً وقلةً،وزمانه طولاً وقصراً،فإنه قد زاد في هذا الموضع ذكر الرغد، «فبين أنمم يأكلون رغداً فيتهنّون لا يخافون الحروج» .والله أعلم.

وأما الأعراف فقد ذكر فيها غاية الأمر ونهايته وهو السكني وقد عطف عليه الأكل بالواو وحذف لفظ الرغد.

ولقد علمنا فيما تقدم أن الأعراف معنيةً بذكر تفاصيل قصة بني إسرائيل مع نبيهم موسى التَكْيُكُان، وما يظهر به دائماً عصيان هؤلاء القوم وشدة نفورهم، وكان المناسب لهذا أن يذكر غاية الأمر الذي هم مأمورون به وحقيقته،وذلك أن قوله: « ﴿ ٱسْكُنُوا ﴾ أمر من السكني...وأن يتخذ ذلك البلد مسكناً» ،والبلــد هــو بيــت المقــدس،وهي الأرض المقدسة، وبهذا يتبين أن هذا الدخول مقصود به تحقيق أمر شرعي وهو السكني في الأرض المقدسة تحقيقاً للعبودية لله،فهذه السكني عبادة لله،ودون تحقيقها ما قصته علينا سورة المائدة من وحوب قتال القوم الجبارين،وهو الجهاد في سبيل الله طاعةً لله،ومن المعلوم ألهم قد عصوا موسى على ولم يدخلوها،فحرمت عليهم أربعين سنةً لم يدخلوها إلا مع يوشع بن نون الكين الكي الله أمرٌ شرعي مقصودٌ به تحقيق عبادة شرعية، وهي السكني في البلد المقدس، ولم يكن أمرهم بهذا الأمر-والله أعلم-هو الاستجابة لما طلبوه من نبيهم موسى ﷺ من متاع الدنيا "،بل كان هذا أمراً شــرعياً كما أسلفت،وما وعدهم الله به في هذه الآية من نعم الدنيا المصاحبة للسكني إنما هو من فضل الله عليهم، ترغيباً لهم وتقوية لقلوبهم حتى يستحيبوا لهذا الأمر الشرعي، وذلك أن الله تفضل عليهم وتكفل لهم بأمر الدنيا على أكمل ما يكون وأحسنه إذا هم أطاعوا وامتثلوا الأمر الشرعي الذي ليس لهم إلا امتثاله، فإن الله قد تكفل لهم مع سكناهم في هذه القريــة

<sup>(</sup>١)جامع الرسائل ٢٩/١.

<sup>(</sup>٢) العذب النمير ٢/٢٤٦.

<sup>(</sup>٣) الآتي في الآية (٦١)، وقد كان جواب موسى التَّيِين لهم فيه: ﴿ ٱلْمَبِطُواْ مِصْراً ﴾، وذلك أن جواب ما طلبوه من ذلك الأمر الدنيوي هو أن يهبطوا مصراً أي مصر من الأمصار ؛ لأن ما طلبوه لا تنبته إلا القرى والأمصار، وأما ما نحن بصدده فهو دخول مخصوص لقرية مخصوصة. انظر جامع البيان ٢٥/٢.

المقدسة بالأكل الدائم الذي لا ينقطع، يدل عليه «عطف كلوا على اسكنوا بالواو للقدسة بالأكل الدائم الذي لا ينقطع، يدل عليه «عطف كلوا على السكني والأكل لقارنتهما زماناً» ،و لم يحتج أن يقول "رغداً" ؛ لأن الرغد متحققٌ في السكني والأكل المقارن لذلك من أي مكان شاءوا، ،ومع هذا فلم يستجيبوا لذلك كما هو معلوم، فتبين بذلك شدة عصيان القوم وقساو تهم الذي تبينه لنا سورة الأعراف دائماً. والله أعلم.

الموضع الخامس: في البقرة ﴿ وَٱدْخُلُواْ ٱلْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُواْ حِطَّةٌ ﴾ ، وعكسها في الأعراف ﴿ وَقُولُواْ حِطَّةٌ وَٱدْخُلُواْ ٱلْبَابَ سُجَّدًا ﴾ .

ونوعه اختلاف بالتقديم والتأخير في الجمل، ومن المعلوم أن الواو تفيد مطلق الجمع ولا تفيد الترتيب، وقد تقدم في مبحث أنواع المتشابه أن العرب تقدم ما هم ببيانه أهم وهم بشأنه أعنى ، والشأن هنا في المتشابه أدق كما سبق في مبحث أهمية المتشابه، وذلك أن أهمية التقديم لا بد أن تكون ملحوظة في الشيء وعكسه، فيبقى النظر في السياق حتى يتبين لنا وجه التقديم والتأخير – بإذن الله –.

## أثر السياق في توجيه المتشابه:

لقد كان السحود الذي أمر به بنوا إسرائيل سحود شكر على نعمة الفتح والنصر ورد البلد المقدس إليهم ،ولما كان سياق البقرة في تعداد النعم كان المناسب والله أعلم البدء بذكر المناسب لهذا السياق وهو تقديم ذكر سحود الشكر لله على هذه النعمة على ذكر طلب حط الذنوب.

وأما الأعراف فإنه لما كان الغرض من سياقها بيان عصيان القوم وكثرة ذنوهم كان المناسب تقديم ما يناسب هذا السياق،وهو طلب حط الذنوب على سيجود الشكر "")

<sup>(</sup>١)إرشاد العقل السليم ٢٨٣/٣،وانظر البرهان للكرمايي ص١٢٣،ملاك التأويل ٢٠٤/١.

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير ابن كثير ٢/٧٧/١ العذب النمير ١٠٨/١.

<sup>(</sup>٣) انظر كشف المعاني ص ١٠٢-١٠٠ ، فانه جعل ما اختصت به آية البقرة كله لمناسبة سياق النعم لكنه لم يسبين وجه مناسبة المتشابه لما حدده من السياق، ولئن كان وجه المناسبة ظاهراً في بعض متشابه الآية مثل نسبة القول في البقرة إلى الله، فانه غير واضح مثلاً في تقديم السجود على حط الذنوب ما لم يتم بيان وجهه، ثم انه رحمه الله قد جعل الذي في الأعراف لمناسبة سياق عصيان بني إسرائيل لكنه كان ينظر في ذلك إلى السياق القريب لا

# الموضع السادس: في البقرة ﴿ خَطَرِيَنكُمْ ۚ ﴾، وفي الأعراف ﴿ خَطِيٓ عَابِتِكُمْ ﴾.

ونوعه اختلاف في الصيغة الصرفية، ففي البقرة جمع تكسير وفي الأعراف جمع إناث سالم، ومعلوم أن هذه الصيغة من جمع التكسير هي جمع كثرة، وجمع المؤنث السالم جمع قلة، كما أنه من المعلوم أن جمع القلة يدل على الثلاثة فما فوقها إلى العشرة، وجمع الكثرة يدل على ما فوق العشرة إلى غير نهاية ولالة جمع القلة والكثرة على العدد إنما هو في حال التنكير اتفاقاً، لكن في حال كان الجمع معرفاً ففيه خلاف معروف.

قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي-رحمه الله-: «فالتحقيق ما حرره علماء الأصول في مبحث التخصيص من أن جموع القلة وجموع الكثرة لا يكون الفرق بينها ألبتة إلا في التنكير،أما في التعريف فإن الألف واللام تفيد العموم، والإضافة إلى المعارف تفيد العموم، وما صار عاماً استحال أن يقال هو جمع قلة ؛ لأن العموم يستغرق جميع الأفراد» .

وقد «استدل للذي عليه أكثر العلماء، والصحيح عنهم، بقول النبي في "السلام علي عباد الله الصالحين" في التشهد، "فإنكم إذا قلتم ذلك: سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض "رواه البخاري ومسلم » . فقد اكتسب جمع المذكر السالم وهو من جموع القلة العموم بعد تعريفه كما هو نص الحديث.

وعلى هذا فإن دلالة الجموع المعرفة التي أصلها جموع قلة على العدد القليل الذي لا يتعدى العشرة غير وارد هنا،لكن يبقى سؤال وهو:إذا كان الجمعان متفقين على إفادة الكثرة فما السبب إذاً في التعبير بالصيغتين،وهلا كان الاكتفاء بأحدهما؟

إلى سياق القصة كله، ولا ضير فان السياق القريب جزء من سياق القصة كله، كما انه يقال فيه ما قيل في آية البقرة من أنه لم يبين وجه مناسبة المتشابه لما حدده من السياق.

<sup>(</sup>١)فإن جموع القلة من جمع التكسير لها أربعة أبنية:أَفْعُلُ،أَفْعَالٌ،أَفْعَلَةٌ،فِعْلَةٌ،وَعْلَةٌ،وما عداها فهو جمع كثرة غالباً،وأما جمعي السلامة فهما جمعا قلة.انظر أوضح المسالك ٣٠٧/٤-٣١٣،شرح ابن عقيل ٣٨٥/٢،البحر المحييط للزركشي ٨٩/٣.

<sup>(</sup>٢) العذب النمير ٩٦/١، وانظر البحر المحيط للزركشي ٩٩/٣-٩٥، شرح الكوكب المنير ١٢٩/٣-١٣٠٠.

<sup>(</sup>٣)صحيح البخاري، كتاب الصلاة، باب التشهد في الآخرة، حديث رقم(٨٣١). صحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب التشهد في الصلاة، برقم (٤٠٢).

<sup>(</sup>٤)شرح الكوكب المنير ١٣١/٣.

إن هذا لا يتبين حتى يتبين لنا الأصل الذي يرجع إليه معنى الجمع السالم، والأصل الذي يرجع إليه معنى الجمع المكسر.

يقول السهيلي-رحمه الله-: «ومن حيث اختلفت معاني الجموع بالكثرة والقلة اختلفت ألفاظها. ولما كان الإخبار عن جمع ما لا يعقل يجري محرى الجمّة والأمه والثلة، لا يقصد به في الغالب إلا الأعيان المجتمعة على التخصيص، لا كل واحد منها على التعيين، كان الإخبار عنها بالفعل كالإخبار عن الأسماء المؤنثة، إذ الجمة والأمة وما هو في معنى ذلك أسماء مؤنثة، ولذلك قالوا في جموع ما لا يعقل: "الجمال ذهبت"، "الثياب بيعت"، و"الدور اشتريت"، وما أشبه ذلك؛ إذ لا يتعين في قصد الضمير كل واحد منها في غالب الكلام ، والتفاهم بين الأنام.

ولما كان الإخبار عن جمع ما يعقل بخلاف ذلك، وكان كل واحد من الجمع فيه يتعين غالباً في القصد إليه والإشارة، وكان اجتماعهم في الغالب عن ملاً منهم وتدبير وأغراض عقلية، جُعلت لهم علامة تختص بمم تنبئ عن الجمع المعنوي كما هي في ذاتها جمع لفظي ،وهي "الواو"؛ لأنها ضامّة بين الشفتين وجامعة لهما، وكل محسوس يعبر به عن معقول فينبغي أن يكون مشاكلاً له، فما خلق الله تعالى الأحساد في صفاتها المحسوسة إلا مطابقة للأرواح في صفاتها المعقولة، ولا وضع الألفاظ في لسان آدم الطيني وذريته إلا موازنة للمعاني التي هي أرواحها، فهذا سر "الواو" في اختصاصها بالجمع لمن يعقل» .

ثم قال-رحمه الله-في موضع آخر: «وسر المسألة أنك إذا جمعت وكان القصد إلى تعيين آحاد المجموع، والمخبر معتمد على كل واحد منهم في الإخبار، سلم لفظ بناء الواحد في الجمع كما سلم معناه في القصد إليه، فقلت: "فعلوا" أو "هم فاعلون" وأكثر ما يكون هذا فيمن [يعقل]... ولذلك جاءت جموع التكسير [مغيّراً] فيها بناء الواحد، وجارية في الإعراب بالحركات مجرى الواحد حيث ضعف اعتمادهم على كل واحد بعينه، وصار الخبر كأنه عن الجنس الكثير الجاري في لفظه مجرى الواحد، ولذلك جمعوا ما قل فيه العدد من المؤنث جمع السلامة، وإن كان مما لا يعقل، كقولهم الثمرات والطلحات، إلا ألهم لم

<sup>(</sup>١)الجمّة:الجماعة الكثيرة،انظر مختار الصحاح ص ٤٧.

<sup>(</sup>٢) نتائج الفكر ص ١٠٨، وانظر بدائع الفوائد ١٤٤/١-١٤٥.

يجمعوا المذكر منه-وإن قل عدده-إلا جمع التكسير؛ لأنهم في المؤنث لم يزيدوا غير "ألف" فرقاً بينه وبين الواحد، وأما "التاء" فقد كانت موجودة في الواحدة أو في وصفها؛ فإن كثر معوه جمعوه جمع تكسير كالمذكر»

ومعلومٌ أن جمع السلامة جمع قلة وإمكان التعيين في القليل أمرٌ ظاهر، وعليه فهل يقال: إن التعيين هو نتاج القلة، أو هو نتاج السلامة في البناء؟ الذي يظهر هلو الثلني؛ لأن الجمع القليل يأتي من الصيغ المعلومة من جموع التكسير، وهي صيغٌ لم يسلم فيها بناء الواحد، وليس مقصوداً بها التعيين، وعليه فإن صيغة الجمع السالم تفيد القلة وتفيد إرادة التعيين، ولا تلازم بين الأمرين، يمعنى أنه قد ينفرد أحدهما بالأمر دون الآخر.

وأما ما ذكره السهيلي-رحمه الله-عن جمع ما لا يعقل جمع السلامة، فإنه يريد أن يقول: إن جمع السلامة فيما لا يعقل لم يكن مقصوداً به تعيين آحاد المجموع، بل كانت سهولة العمل مسوعاً لجمعه جمع السلامة، وإن لم يكن مراداً به ما أريد بجمع السلامة من قصد التعيين، حيث لم يزد فيه إلا ألف على لفظ مفرده.

وعندي أن ما لا يعقل الذي جُمِع جمع سلامة وقد عُرِّف يخرجه تعريفه عن جموع القلة كما تقدم،ولكن يبقى قصد تعيين الآحاد غرضاً لا يعارض زوال معنى القلة،فيكون غير العاقل الذي جُمِع جمع سلامة وقد عرِّف معاملاً معاملة من يعقل من قصد التعيين في آحاده،ويتبين ذلك بثلاثة أمور:

أحدهما:أن القلة باتت غير مقصودة مع التعريف،فلا بد أن يبقى معنى التعيين،وهو معنى لا يزول بزوال معنى القلة.

الثاني: أن العدول في الكلام البليغ المراد به الكثرة عن الجمع الذي أصله لها إلى ما أصله جمع قلة، حين لا نرى هناك غرضاً لفظياً لهذا العدول، دلالة واضحة على أن هناك قصد من وراء هذا العدول، وليس هناك إلا المعنى الثاني لجمع السلامة وهو قصد التعيين.

<sup>(</sup>١) نتائج الأفكار ص ١٥٢-١٥٣، وانظر بدائع الفوائد ١٩٣/١-١٩٤، وقد نقل كلام السهيلي بنصه، ومنه تم تصحيح ما بين المعقوفتين، فإنها في المطبوع من النتائج في الأولى: (يفعل) وفي الثانية: (معتبراً).

الثالث: وهو ما نحن بصدده من المتشابه، فإنه قد وردت صيغة جمع الكثرة وصيغة جمع الكثرة وصيغة جمع القلة كلاهما معرفتان، في قصة واحدة، لكنهما في سياقين مختلفين، فيبعد أن لا يكون لهذه المغايرة أي غرض ، لا سيما وهذه المغايرة ليس لها أي غرض لفظي.

هذا فكيف إذا كان قصد التعيين هو المناسب للسياق الذي وردت فيه صيغة جمع السلامة، وهذا ما يبينه التوجيه بإذن الله تعالى، والله أعلم.

## أثر السياق في توجيه المتشابه:

قال أبو جعفر ابن الزبير: «ورد جمعها في البقرة مكسراً ليناسب ما بنيت عليه آيات البقرة من تعداد النعم والآلاء ...؛ لأن جموع التكسير ما عدا الأربعة أبنية اليي هي: أَفْعُلُ، وأَفْعَالٌ، وأَفْعَلَةٌ، وفعْلَةٌ إنما ترد في الغالب للكثرة ، فطابق الوارد في البقرة ما قصد من تكثير الآلاء والنعم، وأما الجمع بالألف والتاء فبابه القلة في الغالب أيضاً ما لم يقترن به ما يبين أن المراد به الكثرة ، فناسب ما ورد في الأعراف من حيث لم تبن آيها من قصد تعداد النعم على ما بنيت عليه آي البقرة، فجاء كل على ما يناسب والله أعلم» .

إن ما ذكره الإمام أبو جعفر ابن الزبير-رحمه الله-في توجيه آية البقرة ظاهر ،وأما آية الأعراف فحقيقة الأمر أنه لم يوجها،وذلك أنه لم يبين لنا ما سر اختصاص الأعراف بجمع القلة،بل غاية ما ذهب إليه أن ذكر أن جمع الكثرة لم يأت في الأعراف؛ لألها لم تبن على تعداد النعم،ويفهم من كلامه السابق أنه يحصر مناسبة جمع الكثرة على سياق تعداد النعم،والصواب أنه غير محصور بذلك، كما أن آية الأعراف نفسها قد وردت فيها قراءة أخرى على صيغة جمع الكثرة ،وهذا ما يؤكد أنه لا بد من توجيه آية الأعراف.

وعليه فإنه لابد لنا من معرفة مناسبة جمع الكثرة لسياق الأعراف، كما يلزم معرفة مناسبة جمع القلة لسياقها كذلك،أو قل جمع السلامة وجمع التكسير.

أما قراءة جمع القلة وهي قراءة الجمهور، فوجه مناسبتها لسياق الأعراف هو ما علمته من بقاء القصد إلى تعيين آحاد المجموع، وذلك أن الأعراف تسوق الخبر عن مخاطبة

<sup>(</sup>١)ملاك التأويل ٢٠٧/١.

<sup>(</sup>٢)وهي قراءة أبي عمرو،وقرأ الجمهور بجمع السلامة المؤنث،انظر الإقناع في القراءات السبع ص ٤٠٣،النشر في القراءات العشر ٢٠٤/٢.

اليهود في عهد موسى التَّلِيَّكُلُمُ،الذين طلب منهم الدخول إلى الأرض المقدسة،ووعدوا بما وعدوا به من غفران الذنوب والخطايا،وفي ورود جمع السلامة المعرّف فائدتان:

أحدهما: إفادة كثرة ذنوبهم، على ما يفيده التعريف، وهو المناسب لتقريعهم وتوبيحهم المبين لشدة عصيانهم، وهو سياق السورة.

الثاني: تذكيرهم بأعيان ذنوبهم التي يعرفونها على كثرتها، وفي تذكيرهم بأعيانها شدة التقريع لهم، وإظهار كثرة المعالجة لهم من ربهم، والتي يقابلها شدة عصيانهم، والله أعلم.

وأما قراءة جمع الكثرة فإنها لا تعارض القراءة الأخرى، وإنمــــا كـــان في القـــراءة الأخرى وهي قراءة الجمهور زيادة فائدة، والله أعلم.

الموضع السابع: في البقرة ﴿ وَسَنَزِيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾، و بحذف الواو في الأعراف ﴿ سَنَزِيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ .

ونوعه تشابه بالذكر والحذف (الزيادة والنقصان).

# أثر السياق في توجيه المتشابه:

قال أبو جعفر بن الزبير-رحمه الله-: «وأما زيادة واو العطف في قوله: ﴿ وَسَنَزِيدُ ﴾ في البقرة، فإنما جيء بها هنا لأن المتقدم قبل هذه الآية من لدن قوله سبحانه: ﴿ يَنبَنِي ٓ إِسَرَءِيلَ اَذَكُرُواْ نِعْمَتِي اللَّهِ مَّتَى اللَّهِ مَا تَعَدَم عَلَيْكُم وَ البقرة ، عَلَيْه معلى التفصيل شيئاً بعد شيء ، فناسب ذلك عطف قضية الزيادة بالواو ليجري على ما تقدم من تعداد الآلاء وضروب الإنعام بالعفو عن الزلات والامتنان بضروب الإحسان، لهذا القصد من إحراز التعدد ورد: وستريد هنا بالواو و لم يكن ليحصل ذلك لو لم ترد الواو هنا، وأما آية الأعراف فلم يرد قبلها ما ورد في سورة البقرة » .

وقد أصاب المحزّ أبو جعفر هنا كما أصابه في الذي قبله، ولكن بقي عليه -رحمــه الله- مثل ما بقي في الذي قبله، وذلك أنه لم يوجه هنا موضع الأعــراف إلا بمخالفتــها

<sup>(</sup>١)ملاك التأويل ٢٠٨١-٢٠٨ بتصرف يسير.

لموضع البقرة وهذا لا يكفي فلا بد من بيان مناسبة الوارد في الأعراف لسياقها؛ وذلك أن ترك العطف في الأعراف يجعل جملة: ﴿ سَنَزِيدُ ٱلْمُحْسِنِينِ ﴾ «استئناف مرتب على تقدير قول القائل: وما ذا بعد الغفران؟ فقيل له : ستريد المحسنين » ، فالموعود به في الأعراف أمران كما في البقرة المغفرة والزيادة للمحسنين، لكن بناء هذه الجملة في الأعراف على الاستئناف لا يشعر بالاهتمام والإنعام الذي يشعره العطف الحاصل في البقرة، بل غاية ما في الأعراف هو ذكر الخبر عن بني إسرائيل في حصول زيادة الثواب لمن حقق الإحسان دون إظهار العناية وهذا هو المناسب لسياق الأعراف الذي يسجل تأريخهم، ويبين قلة الاكتراث بمم لعصيالهم وتمردهم. والله أعلم.

<sup>(</sup>١)الكشاف ١٦٤/٢، وانظر إرشاد العقل السليم ٢٨٣/٣، والعذب النمير ١٦٥٠/٤.

# المقطع السابع

﴿ فَبَدَّلَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ قَوْلاً غَيْرَ ٱلَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ رِجْزًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ﴿ ﴾ (البقرة ٥٩)

﴿ فَبَدَّلَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ قَوْلاً غَيْرَ ٱلَّذِف قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ بِمَا كَانُواْ يَظْلِمُونَ ﴾ (الأعراف ١٦٢).

# مواضع المتشابه ونوعه:

الموضع الأول: في الأعراف: ﴿ ظَلَمُوا مِنْهُمْ ﴾، وبحذف: ﴿ مِنْهُم ﴾ في البقرة.

نوعه تشابه بالزيادة والنقصان(الذكر والحذف).

وينطلق توجيه بعض الموجهين لهذا الموضع من أن آية البقرة تشعر بالتعميم، وأما آية الأعراف فإنها تفيد التخصيص والتمييز بدليل قوله: ﴿ مِنْهُم ﴾، ثم يختلفون بعد ذلك في توجيههم تبعاً لاختلاف الأصول التي اعتمدها كلٌ منهم في هذا الموضع، وليس من غرضنا هنا تتبع ذلك، فموضعه مبحث دراسة كتب المتشابه اللفظي، على ألهم أيضاً قد أجروا توجيه بقية متشابه الآية تبعاً لهذا المنطلق وتلك الأصول .

والذي يهمنا هنا هو أن ما يقولون به من التعميم في البقرة والتخصيص في الأعراف، هو الذي سننطلق منه-بإذن الله-في التوجيه، ولكن بالنظر إلى دلالة السياق.

### أثر السياق في توجيه المتشابه:

(۱) فالإسكافي رحمه الله جعل اختصاص الأعراف بالتخصيص والتمييز إنما هو لأن أول القصة بيني على ذلك القوله تعالى: ﴿ وَمِن قَوْمِ مُوسَى أُمَّةٌ يَهَدُونَ بِالْحَقِقِ وَبِهِ عَيْدِلُونَ ﴿ وَمِن قَوْمِ مُوسَى أُمَّةٌ يَهَدُونَ بِالْحَقِقِ وَبِهِ عَيْدِلُونَ ﴿ وَمِن قَوْمِ مُوسَى أُمَّةٌ يَهَدُونَ بِاللهِ وَعَهْر بن الزبير فانه جعل ما في البقرة من التعميم المنا ذلك انظر درة التتريل ٢٠٨/١ وأما أبو جعفر بن الزبير فانه جعل ما في البقرة من التعميم مخصصاً بما في الأعراف تبعاً لما يقتضيه ترتيب المصحف وهو أصل مراعى عنده ،انظر ملاك التأويل ٢٠٨/١ وأما ابن جماعة رحمه الله فانه أحال في ذلك إلى السياق دون أن يبين كيف دل السياق على ذلك انظر كشف المعاني ص ١٠٤-١٠٤.

لقد كان سياق البقرة في مخاطبة اليهود الذين كانوا في عهد النبي على ،يذكرهم الله سبحانه نعمته عليهم بذكر ما أنعم به سبحانه على أسلافهم، وكان مقصوداً بذلك كما سبق دعوهم للإيمان، وهذه الآية التي معنا تقص مقابلة بني إسرائيل لأنعام الله عليهم المذكورة في الآية التي قبلها،من تمكينهم من الأرض المقدسة وما وعدوا به من الرغد في العيش، حيث قابلوا ذلك بالفسوق والعصيان، وبدلوا ما أمروا به، وذلك «أنهـم أمروا أن يخضعوا لله تعالى عند الفتح بالفعل والقول،وأن يعترفوا بذنوبهم ويستغفروا منها،والشـــكر على النعمة عندها والمبادرة إلى ذلك من المحبوب لله تعالى» ،فبـــدلوا،كما في الحـــديث الذي رواه الشيخان عن أبي هريرة ﷺ،قال:قال رسول الله ﷺ:"قيل لـــبني إســـرائيل : ﴿ وَآدَ خُلُواْ ٱلْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُواْ حِطَّةٌ ﴾ فبدلوا، فدخلوا يزحفون على أستاههم ، وقالوا: حبةٌ في شعرة". فعاقبهم الله، ولما كانت هذه العقوبة في سياق البقرة تُقَــصُ علــي اليهود المعاصرين للنبي على دعوة لهم للإيمان، كان المقصود في البقرة بالقصد الأول العمل الذي سبب العقوبة، لا العامل الذي عمل، فكان المناسب لذلك أن لا يقيد ما ظاهره فيها الإطلاق، وذلك أن قوله: ﴿ فَبَدُّلَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ ﴾، مطلقاً هكذا يجعل النفس اليهودية المخاطبة بذلك تجتمع على النظر فقط إلى العمل المسبب للعقوبة، وهو تبديل هـؤلاء الأسلاف الظلمة،ولو زيد: ﴿ مِنْهُم ﴾ هنا لانصرف جزء من اجتماع تلك النفس إلى النظر في حال الصنف الآخر المحسن الذي لم تحل به العقوبة، وهـ ذا يضعف المقصود مـن استجلاب هؤلاء المخاطبين إلى الإيمان، كما أنه ليس لذكر أولئك المحسنين أي غرض هنا. وأما الأعراف فكان سياقها يقص قصة القوم مفصلةً بذكر إحسان محسنهم، وإساءة مسيئهم، فكان النظر إلى العامل هو القصد الأول فيها، ولهذا فقد قص إحسان المحسنين في الآية (١٥٩) قبل هذه، وهي قوله تعالى: ﴿ وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةً يَهَدُونَ بِٱلْحَقِّ وَبِهِ ع

<sup>(</sup>١)تفسير ابن كثير ٢٧٨/١.

<sup>(</sup>۲) البخاري ، كتاب التفسير، باب قوله: ﴿ وَقُولُواْ حِطَّةٌ ﴾ ، برقم (٢٦٤١)، واللفظ له، ومسلم، كتاب التفسير، برقم (٣٠١٥).

يَعْدِلُونَ ﴿ هَا ﴾، فكان ورود زيادة: ﴿ مِنْهُم ﴾ في الأعراف تبييناً لحال المحسنين وتسجيلاً للعصيان والقساوة على العاصين، كما هو سياقها المعلوم. والله أعلم

الموضع الثاني: في البقرة: ﴿ فَأَنزَلْنَا ﴾، وفي الأعراف: ﴿ فَأَرْسَلْنَا ﴾.

ونوعه تشابه بالإبدال، إبدال كلمة بكلمة، وليس لفظ الإنزال في الأصل مما يقال عنه إنه مرادف للإرسال، بل لكل من اللفظين معناه، ولكنهما قد اشتركا هنا في التعبير عن موضوع واحد، ولا بد من النظر أولاً في معنى كل لفظ قبل دخوله في سياقه.

أما لفظ الإنزال فقد قال فيه ابن فارس -رحمه الله-: «نزل: النون والــزاء والــلام كلمة صحيحة تدل على هبوط شيء ووقوعه...والنازلة: الشديدة مــن شــدائد الــدهر تترل،والنزال في الحرب: أن يتنازل الفريقان» .

وقال الراغب -رحمه الله-: «الترول في الأصل هو انحطاط من علو» . فالترول فيه معنى الشدة.

وأما لفظ الإرسال فقد قال فيه ابن فارس —رحمه الله—: «رسل، الراء والسين واللام (٣) أصل واحد مطرد منقاس ، يدل على الانبعاث والامتداد» .

وقال الراغب-رحمه الله-: «أصل الرِّسْل: الانبعاث على التؤدة... والرَّسل من الإبل والغنم :ما يسترسل في السير ،يقال : جاءوا أرسالاً ،أي :متتابعين، والرِّسْل : اللبن الكـــثير (٤) المتتابع الدر » .

والامتداد الذي ذكره ابن فارس قد يكون هو التتابع الذي ذكره الراغب،وقد يكون معناه الطول،فهو يرجع إلى التتابع،كما قال أبو منصور الأزهري-رحمه الله :«قال

<sup>(</sup>١)معجم مقاييس اللغة ص ١٠٢٢-١٠٢٣.

<sup>(</sup>٢)المفردات ص ٧٩٩.

<sup>(</sup>٣)معجم مقاييس اللغة ص ٤٠٢.

<sup>(</sup>٤)المفردات ص ٣٥٢-٣٥٣.

<sup>(</sup>٥)هو:محمد بن أحمد بن الأزهر المعروف بالأزهري،أخذ عن الربيع بن سليمان ونفطويه،أسرته القرامطة مدة أخذ فيها عن العرب،كان رأساً في اللغة مات سنة(٣٧٠هـــ).انظر السير ٣١٥/١٦،بغية الوعاة ١٩/١.

أبو زيد :الرَّسْل-بسكون السين-الطويل المسترسل»، وقال: «وناقة مرسال : رَسْلةُ القــوائم (١) ، كثيرة شعر الساقين، طويلة»

وهنا نرى أن لفظ الإرسال فيه معنى الانبعاث، والتؤدة، والتتابع، والكثرة. والله أعلم. أثر السياق في توجيه المتشابه:

لقد عاقب الله بني إسرائيل بالرجز لعصياهم وتبديلهم «والرجز في لغة أهل الحجاز (٢) العذاب» ، ولقد ذهب بعضهم إلى أنه الطاعون ، وفي صحيح البحاري ، أن رسول الله على الله على طائفة من بني إسرائيل أو على من كان قبلكم ".

وسواءً كان الطاعون أو غيره فإن لفظ الإنزال هو المناسب لسياق البقرة، والسبب هو أن لفظ الإنزال فيه معنى الهبوط من العلو وفيه معنى الشدة كما سبق، وفي هذا بيان لمنشأ العذاب، وهو أنه من الله، وفي بيان منشأ العذاب، وبيان الشدة من الترهيب ما لا يخفي ، وهذا هو المناسب لتذكير المخاطبين في سورة البقرة وهم اليهود المعاصرين للنبي الله على المناسب المن

أما الأعراف فإنها تقص تأريخ القوم وما حصل لهم بالتفصيل، ولفظ الإرسال هـو الذي يبين هذا ، وذلك أنه يبين لنا أن العذاب قد تتابع عليهم وكثر بسبب ذنوهم، فالسورة معنية بتسجيل تأريخهم، ومن ذلك صفة العذاب الذي حل هم، وفي بيان استمراره بيان لشدة عصيالهم وعتوهم، كما أن لفظ الإرسال هنا عدي بـ(على) ليفيد تضمين الفعل معنى فعل آخر وهو الإنزال، فيكون هذا قد أبان شدة العقوبة ببيانه منشأ العذاب، وفي هذا بيانٌ لمكان بني إسرائيل عند رهم، وأنه الغضب؛ لأن حالهم حال العصيان. والله أعلم.

الموضع الثالث: في البقرة: ﴿ عَلَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ ﴾، وفي الأعراف: ﴿ عَلَيْهِم ﴾.

نوعه تشابه بالإظهار والإضمار، فقد أظهر في البقرة في محل الإضمار بينما أضمر في (٥) الأعراف، وسبق وعرفنا تأصيل القول في الإضمار والإظهار في مبحث أنواع المتشابه .

<sup>(</sup>١) هذيب اللغة ٣٩٣/١٢.

<sup>(</sup>٢) جامع البيان ٧٢٩/١.

<sup>(</sup>٣)قاله ابن زيد انظر جامع البيان ٧٣١/١.

<sup>(</sup>٤)صحيح البخاري ،كتاب أحاديث الأنبياء ،بابٌ (٤٥)،برقم (٣٤٧٣).

<sup>(</sup>٥) انظر ص ١٢٢ -١٢٣.

# أثر السياق في توجيه المتشابه:

لقد أظهر في البقرة في محل الإضمار حين قال: ﴿ فَأَنزَلْنَا عَلَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِن العَدَابِ وَأَنه الظلم ولذا عدل عن الضمير إلى الظاهر قال: ﴿ فَأَنزَلْنَا عَلَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ رِجْزًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ بِمَا كَانُواْ عَن الضمير إلى الظاهر قال: ﴿ فَأَنزَلْنَا عَلَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ رِجْزًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ بِمَا كَانُواْ عَن الضمير إلى الظاهر قال: ﴿ فَأَنزَلْنَا عَلَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ رِجْزًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ بِمَا كَانُواْ يَعْطَى عَلَى الله عَلَى الله عليهم بسبب ظلمهم ،والضمير لا يعطي هذا» (١) عمل أن الإظهار يعطي فائدة أحرى وهو «تعميم الحكم بتعميم علية الوصف، فكل من بدل القول الذي قيل له فهو ظالم » (الذلك فهو معرض للعقوبة اليق حلت بأولئك الظالمين.

وهذا يتبين أن في الإظهار في آية البقرة تحذيراً لليهود المعاصرين للنبي المخاطبين في سورة البقرة من أن يحل بهم مثل ما حل بأسلافهم من العقوبة إن هم ارتكبوا مثل ما ارتكب أولئك، ومن أعظم ما يرتكب هؤلاء اليهود تبديل كلام الله الذي يدعوهم لاتباع النبي الأمي الله الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة، وذلك بجحدهم ذلك وتركهم اتباعه النبي الأمي محدولة المناسبة لسياق البقرة. والله أعلم.

وأما الأعراف فقد سبق أن في زيادة كلمة: ﴿ مِنْهُم ﴾ إفادة للتخصيص والتمييز لأجل ما بنيت عليه سورة الأعراف من تفصيل القصة ببيان حال المحسن والمسيء، والإضمار في ﴿ عَلَيْهِم ﴾ من هذا فإنه يبين اختصاص العصاة من بين إسرائيل بالعذاب وتخصيصهم بالعذاب يبين شدة الغضب عليهم، والإظهار بما يفيده من تعميم الحكم يضعف هذا، فإنه لو قال: (فأرسلنا على الذين ظلموا) لم يكن بمترلة قوله: ﴿ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِم رِجْزًا مِرَ السّماء في بيان شدة الغضب على هؤلاء العصاة من بني إسرائيل واختصاصهم بالعقوبة، كما تبينه دائماً سورة الأعراف. والله أعلم.

<sup>(</sup>١)العذب النمير ١١٣/١.

<sup>(</sup>٢) تفسير القران الكريم لابن عثيمين ٢٠٢١، بتصرف.

الموضع الرابع: في البقرة: ﴿ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ﴾، وفي الأعراف: ﴿ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ﴾، وفي الأعراف: ﴿ بِمَا كَانُواْ يَظْلِمُونَ ﴾.

. نوعه تشابه بالإبدال، إبدال كلمة بكلمة، وليس الفسق هنا مما يقال عنه إنه مرادف للظلم، وإنما لكل لفظ معناه، ولعلنا ننظر ابتداءً في أصل معنى كل لفظة.

أما لفظ الفسق فقد قال فيه ابن فارس -رحمه الله-: «فسق:الفاء والسين والقاف عن كلمة واحدةً، وهي الفسق، وهو الخروج عن الطاعة . تقول العرب : فسقت الرطبة عن كلمة واحدةً، وهي الفسق، وهو الخروج عن الطاعة . تقول العرب : فسقت الرطبة عن قشرها: إذا خرجت» .

وقال الراغب -رحمه الله-: «فسق فلان حرج عن حجر الشرع، وذلك من قولم فسق الرطب إذا خرج عن قشره، وهو أعم من الكفر. والفسق يقع بالقليل من الدنوب وبالكثير، لكن تعورف فيما كان كثيراً، وأكثر ما يقال الفاسق لمن التزم حكم الشرع وأقر به، ثم أخل بجميع أحكامه أو ببعضه... فالفاسق أعم من الكافر، والظالم أعمم من الفاسق».

وأما لفظ الظلم فقد قال فيه ابن فارس -رحمه الله-: «ظلم: الظاء والله والمسيم أصلان صحيحان : أحدهما خلاف الضياء والنور، والآخر وضع الشسيء غسير موضعه مدياً».

وقال الراغب-رحمه الله-: «والظلم عند أهل اللغة وكثير من العلماء : وضع الشيء في غير موضعه المختص به، إما بنقصان أو بزيادة ، وإما بعدول عن وقته أو مكانه... والظلم يقال في محاوزة الحق الذي يجري مجرى نقطة الدائرة ، ويقال فيما يكثر وفيما يقل من التجاوز، ولهذا يستعمل في الذنب الكبير، وفي الذنب الصغير» .

<sup>(</sup>١)معجم مقاييس اللغة ص ٨٤٦.

<sup>(</sup>٢) المفردات ص ٦٣٦-٦٣٧.

<sup>(</sup>٣)معجم مقاييس اللغة ص ٦٤١.

<sup>(</sup>٤)المفردات ص ٥٣٧.

هذا هو أصل معنى الظلم في لغة العرب، وهو في القرآن يطلق بمعناه الأعظم، وهو وضع العبادة في غير من حلق، ومنه قوله تعالى: ﴿ وَٱلۡكَنفِرُونَ هُمُ ٱلظَّيلِمُونَ ﴾ (البقرة وضع العبادة في غير من حلق، ومنه قوله تعالى: ﴿ قَالًا رَبَّنَا ظَامَنَا أَنفُسنَا وَإِن لَمْ تَغْفِرُ لَنَا وَتَرْحَمَّنَا لَنكُونَنَ مِنَ ٱلْحَسِرِينَ ﴿ وَالْعَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّا اللللللَّ الللَّاللَّا الل

# أثر السياق في توجيه المتشابه:

لقد كان الخطاب في البقرة كما هو معلوم لليهود في عهد النبي هي المعاصي حتى المقصود في آيات البقرة استحلابهم للإيمان، وتحذيرهم من ارتكاب الذنوب والمعاصي حتى لا تحل بهم العقوبات، وعلى هذا فلقد كان النظر في هذه الآيات بالقصد الأول إلى العمل لا إلى العامل، وكان تعليل العقوبة التي حلت بالعصاة في آية البقرة من هذا افإن قوله: ﴿ بِمَا كَانُواْ يَفُسُقُونَ ﴾ تحذير لهؤلاء المعاصرين للنبي هم من عمل أولئك، فالفسق وهو الخروج عن الطاعة، هو العمل الذي سبب لهم العقوبة، ولم يكن لفظ الظلم ليدل على ذات العمل دلالة لفظ الفسق عليه والله أعلم.

وأما الأعراف فالنظر في آياتها بالقصد الأول إلى العامل لا إلى العمل، فقد كانت كما سبق معنية بذكر تفاصيل أحوال بني إسرائيل، والظلم المتحدث عنه هو ظلم النفس بتبديل ما أمر الله به، ولهذا فإن تسبيب العقوبة التي حلت بالمعاقبين بالظلم أدل على ذات العامل بوصف حاله من دلالة لفظ الفسق والله أعلم.

<sup>(</sup>١) انظر المفردات ص ٥٣٧-٥٣٨، والعذب النمير ٨٦/١.

# المقطع الثامن

﴿ وَإِذِ ٱسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ عَفَلْنَا ٱضْرِب بِعَصَاكَ ٱلْحَجَرَ الْحَجَرَ الْحَجَرَ الْحَجَرَ الْحَجَرَتُ مِنْهُ ٱثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنَا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُواْ وَٱشْرَبُواْ مِن رِّزْقِ ٱللَّهِ وَلَا تَعْثَوْاْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿ (البقرة ٢٠)

﴿ وَقَطَّعْنَنَهُمُ ٱثَّنَتَى عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا وَأُوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَى إِذِ ٱسْتَسْقَلهُ قَوْمُهُ وَأَنِ اللهِ اللهُ اللهُ

# مواضع المتشابه ونوعه:

الموض الموض والأول: في البقرة: ﴿ \* وَإِذِ ٱسْتَسْقَىٰ مُوسَى لِقَوْمِهِ > ، وفي الأعراف: ﴿ إِذِ ٱسْتَسْقَنهُ قَوْمُهُ مَ ﴾ .

ونوعه إبدال جملة بجملة،ففي آية البقرة المستسقي موسى التَكَيِّلُمْ وفي آية الأعراف المستسقي قومه،وهذا الموضع في نهايته يعود من حيث المعنى إلى أنه من نوع التشابه بالتفصيل والإجمال،ففي البقرة إجمال حيث لم يذكر فيها إلا آخر الأمر وهو استسقاء موسى التَكِيُّلُ،وأما الأعراف فقد ذكر فيها أول الأمر وآخره ،فأول الأمر كان استسقاء قوم موسى، بأن «طلبوا منه السقيا،أن يسأل الله لهم فيسقيهم » (١) وآخر الأمر طلب موسى التَكِيُّلُمُ السقيا من الله،وقد فعل ذلك،و لم يذكر ذلك صريحاً في الأعراف،لكن يدل عليه ما ذكر الله من استجابته سبحانه لطلبهم السقيا.

<sup>(</sup>١) العذب النمير ١٦٤١/٤ ، وانظر تيسير الكريم الرحمن ص ٢٩٦.

### أثر السياق في توجيه المتشابه:

لقد ذُكر في البقرة آخر الأمر وهو استسقاء موسى الطّيّي لأن المقام مقام آلاء ونعم فكان المناسب لذلك ذكر السبب المباشر القريب لحصول النعمة وهو استسقاء موسى الطّيّي وبهذا تتبين النعمة، والتفصيل هنا بذكر طلب قومه السقيا يلهم، وهذا المعنى، مع ما في ذلك من بيان عناية نبي بني إسرائيل الطّيّي بقومه وحرصه عليهم، وهذا معدودٌ من النعم أيضاً.

وأما الأعراف فكان السياق فيها يسجل تأريخ اليهود، وما يتبعه من تفصيل حالهم، وتسجيل عصيالهم، ولهذا فقد ذكرت هذه الآية جملة أمور حصلت لبني إسرائيل، وبدأت ببيان تقطيعهم لإثنتي عشرة أسباطاً، ثم طلبهم للسقيا، ولقد كان في طلبهم السقيا من موسى التيكيل تفصيلاً لحالهم بما يتبين به ضرور هم، وقد قال بعض العلماء أن ذلك كان في التيه ، وسواء كان في التيه أو غيره فهم لن يستسقوا إلا من ضرورة، وقد فلك كان في التيه ، وسواء كان في التيه أو غيره فهم برفع ضرور هم هو أشد سقاهم الله لكل سبط عيناً، فعصيالهم بعد إنعام الله عليهم برفع ضرور هم هو أشد العصيان، وآخر الآية يبين ألهم عصوا وححدوا هذه المنعم، وألهم بهذا لا يظلمون إلا أنفسهم. والله أعلم .

الموضع الثاني: في البقرة: ﴿ فَقُلْنَا ٱضْرِب بِعَصَاكَ ٱلْحَجَرَ ﴾، وفي الأعراف: ﴿ وَأُوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَى إِذِ ٱسْتَسَقَنهُ قَوْمُهُ وَأَن ٱضْرِب بِعَصَاكَ ٱلْحَجَرَ ﴾.

ونوعه إبدال كلمة بكلمة،ففي البقرة أمر الله سبحانه موسى الطّيّل بضرب الحجر بلفظ القول،وأما في الأعراف فبلفظ الوحي.ولن نبحث هنا في الأصل اللغوي لكل لفظ،والسبب هو أن الوحي في الأعراف مقصودٌ به الوحي الشرعي المعروف،والقول الذي قيل لموسى الطّيّل في البقرة لا ريب في أنه عن طريق الوحي،ولكن يبقى البحث في السبب الذي اختصت به البقرة بلفظ القول والأعراف بلفظ الوحي.وهذه مهمة السياق.

<sup>(</sup>١)انظر جامع البيان ٦/٢، الكشاف ١٤٦/١.

### أثر السياق في توجيه المتشابه:

لقد كان أمر الله لموسى التَّلِيِّلِمُ في البقرة بلفظ القول هو المناسب لسياقها، فلقد كان هذا القول من الله لموسى التَّلِيِّلُمُ استجابة سريعة لاستسقائه معقباً بالفاء التي تــدل علــى التعقيب والمباشرة، وهذه السرعة في الاستجابة هي من بالغ النعمة التي يقصها سياق البقرة دائماً. والله اعلم.

وأما الأعراف فقد جاء لفظ الوحي ليبين جلالة الأمر وقداسته، حيث كانت هذه السقيا بوحي من الرب سبحانه إلى موسى التكليلة استجابة لمطلبهم، ولهذا فقد افتتح هذه الآية بهذا اللفظ، ليتبين بعد هذا أن عصيان بني إسرائيل وجحودهم إنما هو جحود لما يعلمون قداسته، وهذا هو شدة العصيان كما هو السياق المعلوم للأعراف، والله أعلم.

الموضع الثالث: في البقرة: ﴿ فَأَنفَجَرَت ﴾ ، وفي الأعراف: ﴿ فَأَنْبَجَسَت ﴾.

ونوعه إبدال كلمة بكلمة،وهذا من النوع الذي يقال فيه إنه من المترادف،حيث إن بين الإنفحار والانبحاس تقارباً في المعنى،وقد سبق تفصيل القول في الترادف في مبحث (١) أنواع المتشابه ،وسوف ننظر هنا-بإذن الله-في معنى كل لفظ أولاً.

أما لفظ انفجر فقد قال فيه ابن فارس —رحمه الله-: «فجر،الفاء والجيم والراء أصل (٢) واحد وهو التفتح في الشيء» .

وقال الراغب —رحمه الله-:«فجر ،الفَجْرُ:شق الشيء شقاً واسعاً» .

وأما لفظ انبجس فقد قال فيه ابن فارس -رحمه الله-: «بجس، الباء والجيم والسين (١) تفتح الشيء بالماء حاصة» .

وقال الراغب -رحمه الله-: «بجس ،يقال :بجس الماء وانسبحس :انفحر ،لكنن الانبحاس أكثر ما يقال فيما يخرج من شيء ضيق، والانفحار يستعمل فيه وفيما يخرج من

<sup>(</sup>۱)انظر ص ۱۱۶-۱۱۳.

<sup>(</sup>٢)معجم مقاييس اللغة ص ٨٣٦.

<sup>(</sup>٣)المفردات ص ٦٢٥.

<sup>(</sup>٤)معجم مقاييس اللغة ص ١١٣.

شيء واسع ، ولذلك قال عز وحل : ﴿ فَٱنْبَجَسَتْ مِنْهُ ٱثْنَتَا عَشَرَةَ عَيْنًا ﴾ (الأعراف الله والله والله

والراغب بقوله: « فاستعمل حيث ضاق المخرج اللفظان » كأنه يجعل الماء الله خرج لبني إسرائيل إنما خرج من مخرج ضيق، وهو بهذا يحمل ما في البقرة على ما في الأعراف؛ لأن المخرج الضيق عنده هو الذي تجتمع فيه دلالة اللفظين الانفحار والانبحاس ، وأما الواسع فينفرد فيه الانفحار ولكن يشكل على هذا أن الماء كثير ؛ لأنه ورد في سياق الامتنان في البقرة، كما أن الانفحار يغلب استعماله في الكثرة.

ولقد حمل غيره من العلماء اختلاف اللفظين على أمرٍ آخر يجمع بين الأمرين، وهو أن الاختلاف إنما هو بالنسبة لأول الأمر وآخره.

قال القرطبي -رحمه الله-: «والانبحاس أضيق من الانفحار ؟ لأنه يكون انبحاساً ثم يصير انفحاراً» ، فالمذكور في البقرة آخر الأمر وهو الانفحار ، والمذكور في الأعراف هو أول الأمر وهو الانبحاس، وهذا أولى مما ذهب إليه الراغب رحمه الله ؟ لأنه يجتمع فيه دلالة اللفظين كل لفظ في المعنى الغالب له دون حمل لأحدهما على الآخر، ولكن يبقى ما السبب في ذكر آخر الأمر في البقرة ، وأوله في الأعراف، وهذا ما سيبينه لنا السياق بإذن الله .

(۱)المفردات ص ۱۰۸.

<sup>(</sup>٣)هذا مع أننا نلاحظ هنا أن البقرة قد اختصت بآخر الأمر والأعراف بأوله،وهذا عكس ما ورد في الموضع الثاني من المقطع الخامس،وقد أشرنا هناك إلى أن الأمر سينعكس كما هنا،وهذا يضعف مذهب من يوجه باعتبار ترتيب المصحف .والله أعلم.

# أثر السياق في توجيه المتشابه:

لقد ذهب أبو حعفر ابن الزبير إلى أن اختصاص البقرة بآخر الأمر إنما هـو ؛ لأن طلب موسى التَّلِيَّة غاية لطلب قومه والانفحار غاية الأمر، فناسبت الغايـة الغايـة، وأما الأعراف فلان طلب قوم موسى التَّلِيَّة هو ابتداء الطلب والانبحاس ابتداء الأمر فناسبب الابتداء الابتداء الابتداء الابتداء .

أن ما قرره أبو جعفر -رحمه الله-هنا إنما هي خطوة لا بد منها في توجيه المتشابه، إلا أنه قد بقي عليه غاية التوجيه،وهو أنه لم يبين سبب اختصاص كل موضع بما اختص به.

وقد بينا في توحيه الموضع السابق سر ذكر طلب موسى الطَّيِّكُمْ في البقرة ،وذكــر طلب قومه في الأعراف بما أرشدنا إليه السياق.

وهنا فالسياق يرشدنا إلى أن المناسب لسياق البقرة ذكر الانفجار؛ لأنه هو الأظهر (٢) في تعداد النعمة، وظهور المنة .

قال السيوطي -رحمه الله-: « في البقرة: ﴿ فَٱنفَجَرَتَ ﴾، وفي الأعراف: ﴿ فَٱنفَجَرَتُ ﴾، وفي الأعراف: ﴿ فَٱنْبَجَسَتُ ﴾؛ لأن الانفحار أبلغ في كثرة الماء، فناسب سياق ذكر النعم التعبير به »

وأما الأعراف فكانت تقص تأريخ القوم وتفاصيل أحوالهم السي هسي تفاصيل عصيالهم، وكان ذكر الانبحاس وهو أول الأمر ملحوظ به-والله أعلم-ذكر معاينة القوم لتشقق الحجر من بدايته ليكون لهم مع النعمة آية تلزمهم الحق، وتدعوهم للتمسك بالدين ،فإن معاينتهم لضرب موسى التيليخ للحجر، ثم معاينتهم لتشققه شيئاً فشيئاً آيـة عظيمـة

<sup>(</sup>١)انظر ملاك التأويل ٢١٢/١-٢١٣.

<sup>(</sup>٢) انظر كشف المعاني ص ١٠٤.

<sup>(</sup>٣)الإتقان ٢/٩٩٨.

ودلالةٌ من دلائل نبوة موسى التَلْيَكُلاً. وبهذا فإن عصيان بين إسرائيل بعد معاينة الآيات، وظهور النعمة، لهو أشد العصيان كما يدل عليه سياق الأعراف. والله أعلم.

الموضع الرابع: احتلاف تذييل الآيتين، فقد حتم آية البقرة بقول : ﴿ كُلُواْ وَاللَّهِ وَلاَ تَعْتُواْ فِي آلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴾، وأما آية الأعراف فحتمها بقول عن رِّزْقِ اللَّهِ وَلاَ تَعْتُواْ فِي آلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴾، وأما آية الأعراف فحتمها بقول عن حُلُوا مِن طَيِّبَتِ مَا رَزَقَننكُم وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظَلِمُونَ ﴾ .

نوعه إبدال جملة بجملة.

وأما الأعراف فقد تقدم في المقطع الخامس أن معنى خاتمتها:ألهم قد عصوا و لم يمتثلوا أمر الله،وألهم بذلك لا يظلمون إلا أنفسهم.

# أثر السياق في توجيه المتشابه:

لقد كان سياق البقرة في تعداد النعم،ولأجل ذلك فإنه سبحانه قد أفرد منته عليهم بالأكل في الآية السابعة والخمسين قبل هذه الآية،ثم أفرد منته عليهم بالشرب في هذه

<sup>(</sup>۱) ولقد حصل لهذه الأمة مثل ذلك، فقد نبع الماء من بين أصابع نبينا في الحديبية في حال ضرورة إلى الماء من الصحابة كما في البخاري برقم (٢٥١٤) مسلم برقم (١٨٥٦/٧٣)، فكانت آية ودلالةً من دلائل نبوت في ونعمةً ومنةً من الله، وقد حصل لهم أيضاً من تلك الدلائل والنعم غير ذلك، ولقد كانت سنن الله في بني إسرائيل تأتي على هذه الأمة، ولكن هذه الأمة ولله الحمد أمة مرحومة من الله عليها بالطاعة، «وقد ابتلى الله امة موسى التلكين بالخوف والطمع، وابتلى أمة محمد الله بالخوف والطمع، فنجح أمة محمد الله ولم تنجح أمة موسى التلكين بالخوف والطمع ما ذكره الله في الأعراف (آية ٢٦٦) من لهي أصحاب القرية عسن صيد السمك في السبت، والخوف ما ذكره الله في المائدة (آية ٢٦) من أمرهم بقتال الجسارين و دخول الأرض المقدسة، وهذه الأمة ابتليت بالطمع كما في سورة المائدة (آية ٤٤) من تيسير الصيد لهم وهم حرم، وبالخوف كما في غزوة بدر الكبرى وقد نجحت هذه الأمة ولله الحمد المنة. انظر العذب النمير ٤/٩٥٦ - ١٦٠٠.

<sup>(</sup>٢)انظر حامع البيان ٩/٢،التحرير والتنوير ١٩/١.

الآية، وهذا من عد النعم عليهم، ثم إنه في خاتمة هذه الآية أمرهم بالأكل والشرب من رزقه، ولم يكن للأكل ذكر إلا ما تقدم، ليزيد من تذكيرهم بالنعمة.

قال ابن عاشور -رحمه الله-: «وقد جمع بين الأكل والشرب وإن كان الحديث عن السقي؛ لأنه قد تقدمه إنزال المن والسلوى، وقيل هناك: ﴿ كُلُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقَنَكُمْ ﴾، فلما شفع ذلك بالماء اجتمع المنتان» .

ثم إنه نهاهم عن الإفساد في الأرض؛ لأنهم «لما أمروا بالأكل والشرب من رزق الله تعالى، ولم يقيد ذلك عليهم بزمان ولا مكان ولا مقدار، كان ذلك إنعاما وإحسانا جريلا اليهم، وأستدعى ذلك التبسط في المأكل والمشرب، نهاهم عما يمكن أن ينشأ عن ذلك، وهو الفساد؛ حتى لا يقابلوا تلك النعم بالكفران». وهذا يتبين وجه هذا التعقيب لآية البقرة.

أما الأعراف فإنها قد عددت في هذه الآية نعماً كثيرة على بني إسرائيل،الشرب،وتظليل الغمام،والأكل،ثم بينت حاتمة الآية حالهم حيالها وهو أنه العصيان والكفران،وهذا هو سياق الأعراف المعروف.والله أعلم.

<sup>(</sup>١)التحرير والتنوير ١/٩/١.

<sup>(</sup>٢)روح المعاني ٢٧٢/١.

## المقطع التاسع

﴿ وَإِذْ قُلْتُمْ يَدُمُوسَىٰ لَن نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامِ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ ٱلْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّآبِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْهِمُ ٱلذِّلَةُ وَٱلْمَسْكَنَةُ وَبَآءُو بِغَضَبٍ مِّنَ ٱللَّهِ فَإِلَى بِأَنَّهُمْ كَانُواْ يَكُفُرُونَ عَلَيْهِمُ ٱلذِّلَةُ وَٱلْمَسْكَنَةُ وَبَآءُو بِغَضَبٍ مِّنَ ٱللَّهِ فَإِلَكَ بِأَنَّهُمْ كَانُواْ يَكُفُرُونَ عَلَيْهِمُ ٱلذِّلَةُ وَٱلْمَسْكَنَةُ وَبَآءُو بِغَضَبٍ مِّنَ ٱللَّهِ أَذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُواْ يَكُفُرُونَ وَعَلَيْهِمُ ٱلذِلَّةُ وَٱلْمَسْكَنَةُ وَبَآءُو بِغَضَبٍ مِّنَ ٱللَّهِ قَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ آلِذِلَّةُ وَٱلْمَسْكَنَةُ وَبَآءُو بِغَضَبٍ مِّنَ ٱللَّهِ قَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ وَيَقْتُلُونَ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱللَّهُ مَا عَصُواْ وَكَانُواْ يَعْتَدُونَ فَيَا اللَّهُ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّالِي مِنَا اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱللَّهُ مِنَ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱللَّهُ وَيَقْتُلُونَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَيَقَالُونَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَيَقْتُلُونَ اللَّهُ وَيَعْمَلُوا اللَّهُ وَيَقَلُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَيَقَالُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَيَقَلَّلُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَيَعْمَلُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَامُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُولُولُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللللللللّهُ الللللللّهُ الللللللللّهُ اللللللللللللللللللللللللللّ

﴿ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلذِّلَّةُ أَيِّنَ مَا ثُقِفُواْ إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَحَبْلٍ مِّنَ ٱلنَّاسِ وَبَآءُو بِغَضَبٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْمَسْكَنَةُ ۚ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُواْ يَكُفُرُونَ بِعَايَبِ ٱللَّهِ بِغَضَبٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْمَسْكَنَةُ ۚ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُواْ يَكْفُرُونَ بِعَايَبِ ٱللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْمَسْكَنَةُ ۚ ذَالِكَ بِمَا عَصَواْ وَكَانُواْ يَعْتَدُونَ ﴿ وَلَا عَمِوان ١١٢). وَيَقْتُلُونَ ٱلْأَنْبِيَآءَ بِغَيْرِ حَقِّ ذَالِكَ بِمَا عَصَواْ وَكَانُواْ يَعْتَدُونَ ﴿ وَلَا عَمِوان ١١٢). مواضع المتشابه ونوعه:

الموضع الأول: في البقرة قال: ﴿ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلذِّلَّةُ وَٱلْمَسْكَنَةُ وَبَآءُو بِغَضَبٍ مِّنَ ٱلدِّلَةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُواْ إِلَّا بِحَبْلٍ بِغَضَبٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَخُرِبَتْ عَلَيْمٍ مُ ٱلذِّلَةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُواْ إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَخُرِبَتْ عَلَيْمٍ مُ ٱلْمَسْكَنَةُ ﴾.

وهنا نوعان من المتشابه:

أحدهما: تشابه بالتقديم والتأخير، فقد قدم في آل عمران قوله: ﴿ وَبَآءُو بِغَضَبٍ مِّنَ ٱللّهِ ﴾، على ضرب المسكنة. بينما تقدمت في البقرة، فكان ترتيب العقوبات في البقرة: الذلة المسكنة الغضب، بينما كان في آل عمران: الذلة الغضب المسكنة.

الثاني: تشابه بالزيادة والنقصان، فقد زاد في آل عمران قيداً وهو قوله تعالى : ﴿ أَيْنَ مَا ثُقِفُوۤا إِلَّا نِحَبِّلٍ مِّنَ ٱلنَّهِ وَحَبِّلٍ مِّنَ ٱلنَّاسِ ﴾، بينما كان ضرب الذلة عليهم في البقرة مطلقاً.

والذلة هي: الذل والصغار، وقيل: القتل والأسر وسبي النراري واستئصال الأموال، وقيل: فرض الجزية، والصحيح والله أعلم ألها كل ذلك، فكل ما تقدم من الصغار، وفرض الجزية من الصغار، كما ألها لا تؤخذ منهم إلا على وجه الصغار، كما قال تعالى: ﴿ حَتَى يُعْطُواْ ٱلْجِزْيَةَ عَن يَلِ وَهُمْ صَغِرُونَ ﴾ (التوبة ٢٩) .

والمسكنة: «الفقر يقال تمسكن الرجل أي صار فقيرا وسمي الفقير مسكينا لأن الفقر (٢) أسكنه وأقعده عن الحركة» .

قال ابن جرير —رحمه الله-:«والمسكنة في هذا الموضع مسكنة الفاقة والحاجة وهي (٣) خشوعها وذلها» .

ويلاحظ في هذا الموضع في نوعه الثاني:أن الاستثناء كان في آل عمران دون البقرة،كما يلاحظ أنه استثناء من ضرب الذلة فقط،أما المسكنة فلم يحصل منها استثناء،وعليه فلا بد أولاً من معرفة حقيقة هذا الاستثناء،ثم معرفة حقيقة المسكنة التي لا تفارق اليهود،ومن ثم توجيه هذا الموضع على ضوء دلالة السياق.

لقد أفاد الاستثناء عند من يراه متصلاً: أن الذلة تفارق اليهود عند وجود صورة الاستثناء، والمعنى: ألهم أذلة ليس لهم من العزة إلا اعتصامهم بحبل من الله أي ذمة من الله، وهو إلزامهم عقد الذمة، أو حبل من الناس أي أمان منهم، ولكنه على هذا استثناء قاصر فإنه لم يزل عنهم كل معاني الذلة، بل بعض أحكامها.

<sup>(</sup>١)انظر جامع البيان ٢٦/٢،الجامع لأحكام القرآن ٢٩٢/١،روح المعاني ٢٩/٤،محاسن التأويل ١٢٩٨.

<sup>(</sup>٢) تفسير السمعاني ج١/ص٨٧.

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبري ٢٧/٢.

<sup>(</sup>٤)انظر الكشاف ٣٩٣/١،مفاتيح الغيب ٨/١٠١،تفسير ابن كثير ١٠٤/٢،روح المعاني ٢٩/٤.

وأما من يرى الاستثناء منقطعاً،فإن الذلة عنده لا تفارق اليهود أبداً،والمعنى :أن (١) اليهود قد ألزموا الذلة لكن قد يعتصمون بحبل من الله وحبل من الناس فيأمنون.

وعلى كلا القولين فإن في هذا الاستثناء بياناً لحال من أحوال اليهود،وحكم من من أحكام المعاملة معهم،وهو حال تعلقهم بذمة الله وذمة الناس،وهذا حكم شرعي قد بين الله تفصيلة في آيات أخرى،واليهود لا يخرجون به من كامل الذلة بل من بعضها وعليه فلا تعارض بين القولين،كما ألهم ملزمون هذه الذلة قدراً،وقد يرفع الله عنهم بعضها،كما وقع في عصرنا هذا،فكان لهم نوع عزة.

قال ابن كثير -رحمه الله-: «وضعت عليهم-أي الذلة-وألزموا بها شرعا وقدراً، أي: لا يزالون مستذلين، من وجدهم استذلهم وأهالهم، وضرب عليهم الصغار، وهم مع ذلك في أنفسهم أذلاء متمسكنون» .

وقال السعدي-رحمه الله-: «هذا إخبار من الله تعالى أن اليهود ضربت عليهم الذلة، فهم خائفون أينما ثقفوا، ولا يؤمنهم شيء إلا معاهدة وسبب يأمنون به يرضخون لأحكام الإسلام ويعترفون بالجزية، ﴿وَحَبّلِ مِّنَ ٱلنّاسِ ﴾ أي: إذا كانوا تحت ولاية غيرهم ونظارهم، كما شوهد حالهم سابقا ولاحقا، فإلهم لم يتمكنوا في الوقت الأخير من الملك المؤقت في فلسطين، إلا بنصر الدول الكبرى، وتمهيدها لهم كل سبب» .

وأما المسكنة وقد قلنا: إلها الفقر فإلها لا تفارق اليهود، كما تدل عليه الآية، لكن يشكل على هذا أنه يوجد من اليهود من هو من أغنى الناس.

والجواب عن ذلك هو:أن فقر اليهود يشمل قلة المال، ويشمل فقر القلوب وهـو أعظم، «فلا توجد أمة أفقر قلوباً، ولا أبخل من اليهود، فالأموال كـثيرة ، لكـن قلـو بهم فقيرة، وأيديهم مغلولة» .

<sup>(</sup>١)انظر حامع البيان٥/٦٨٦، الجامع لأحكام القرآن ١١٢/٤، تفسير البغوي ٢٦٧/١.

<sup>(</sup>٢)تفسير ابن كثير ١/٥٨٥.

<sup>(</sup>٣) تيسير الكريم الرحمن ص ١١٣، وانظر تفسير القرآن الكريم لابن عثيمين ٢١٩/١.

<sup>(</sup>٤) تفسير القرآن الكريم لابن عثيمين ٢١٣/١.

قال القاسمي -رحمه الله-: «وهذا الخبر الذي أخبر الله تعالى به هو معلوم في جميع الأزمنة، فإن اليهود أذل الفرق، وأشدهم مسكنة، وأكثرهم تصاغراً، لم ينتظم لهم جمع، ولا خفقت على رؤوسهم راية، ولا تبتت لهم ولاية، بل ما زالوا عبيد العصي في كل زمن، وطروقة كل فحل في كل عصر، ومن تمسك منهم بنصيب من المال، وإن بلغ في الكثرة أي مبلغ، فهو مرتد بأثواب المسكنة» .

### أثر السياق في توجيه المتشابه:

لقد كان سياق البقرة يخاطب بني إسرائيل المعاصرين للنبي الله ويدعوهم للإيمان ويحذرهم من العصيان، ويحذرهم أن يحل بهم ما حل بأسلافهم من العقوبات، ولهذا فقد حاء الترتيب في البقرة بذكر الأشد عندهم، لا الأشد في نفس الأمر، وذلك أن الذي يرونه من حالهم، ويقرون به جميعهم هو ما هم عليه من الذلة، وأما المسكنة وهي الفقر وإن كانت شاملة لهم بالمعنى الأعظم، وهو فقر القلوب، وإن كانوا يرون ما هم عليه من ذلك، إلا ألها أقل خطراً عندهم من الذلة، وأما غضب الجبار فلم يكونوا يكترثون به كثيراً، وهم المغضوب عليهم الذين يعلمون الحق فلا يعملون به، ولهذا كان الغضب آخراً في الترتيب.

وأما الاستثناء فكما سبق حكم يعني المسلمين، ولهذا فلم يكن لمخاطبة اليهود به فائدة، بل إن في مخاطبتهم به إضعاف للتهديد الواقع عليهم من الإخبار المطلق من غير استثناء، ولم يكن هناك تعارض بين الآيتين؛ لأن الاستثناء لم يرفع الحكم المطلق كمما تقدم، وبهذا فإن آية البقرة تدعو اليهود إلى الإيمان بالله، وترك العصيان لما يشاهدونه من عقوبته، من ضرب الذلة والمسكنة عليهم.

وأما آل عمران فإنها تخاطب النبي الله والمؤمنين، وتبين حال هؤلاء اليهود للمؤمنين، ولهذا فقد بدأت آيتها ببيان ضرب الذلة عليهم، واستثنت منه حالة تضبط علاقة المؤمنين باليهود، فقد كان لهذا القيد فائدته، حيث كان يبين أمراً شرعياً وقدرياً، لا بد أن يعلمه المؤمنون في شأن هؤلاء اليهود، فكان البدء بالحكم الذي يمس المؤمنين، و بهذا يتبين السر في البدء ببيان ضرب الذلة، وسر الاستثناء من ذلك، ثم أعقب ذلك ببيان حال هؤلاء

<sup>(</sup>١)محاسن التأويل ٢٩٨/١،وانظر الكشاف ١/١٤٨/١،المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ج١/ص١٥٤، تفسير السعدي ص ٣٥.

اليهود عند ربحم وهو أنهم مغضوب عليهم،وهذا أمر يهم المؤمنين كثيراً بعد أن بين لهم ما يعنيهم من الحكم بشأن اليهود،والمؤمنون دائماً ينظرون ما ذا يحب ربحم ويرضي ،وما الذي يبغضه ويسخطه، ثم كان تتمة بيان حال اليهود ببيان ضرب المسكنة عليهم، وهو حال من أحوال اليهود لا يتعلق به حكم شرعى كالأول فكان آخراً.والله أعلم.

الموضع الثاني: في البقرة: ﴿ ٱلنَّبِيِّينَ ﴾، وفي آل عمران: ﴿ ٱلْأَنْبِيَآءَ ﴾.

ونوعه تشابه بتغيير الصيغة الصرفية، ففي البقرة صيغة جمع المذكر السالم، وفي آل عمران صيغة جمع تكسير.

(۱) وقد سبق وبينا الفرق بين الصيغتين، وأصل المعنى الذي ترجع إليه كل صيغة . أثر السياق في توجيه المتشابه:

لقد كان جمع المذكر السالم هو المناسب لسياق البقرة، وذلك أن المخاطب بها هم اليهود المعاصرون للنبي وبناءً على ما تقرر من الفرق بين الصيغتين، فإنه يكون الغرض من مخاطبة اليهود بصيغة جمع المذكر السالم، هو تـذكيرهم بأولئك الأنبياء المقتـولين بأعياهم، وهم يعلمو هم، وفي تذكيرهم بأعياهم تعظيم الشناعة على هـؤلاء اليهـود، حتى ينتهوا عما هم عليه من الغي في متابعة الأسلاف القتلة، ويدخلوا في دين الإسلام.

وأما آل عمران فقد كانت صيغة جمع التكسير تفيد الجنس الكثير، وهي حين تخاطب المؤمنين فإنما تكشف أحوال يهود، ببيان عظيم جرمهم، حين أكثروا القتل في الأنبياء، عليهم من الله ما يستحقون. وهذا يتبين وجه مناسبة كل لفظ لمقامه. والله أعلم.

الموضع الثالث: في البقرة: ﴿ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ ﴾، وفي آل عمران: ﴿ بِغَيْرِ حَقِّ ﴾. ونوعه تشابه بالتعريف والتنكير.

فاللام في ﴿ ٱلْحَقِّ مَ ﴾ يحتمل أن تكون للجنس فتفيد العموم، ومن ذهب إلى (٢) ذلك، فقد حملها على الموضع الثاني الذي في آل عمران، ويحتمل أن تكون للعهد . والذي يظهر والله أعلم -: ألها للعهد وليست للجنس، وذلك لأمرين:

<sup>(</sup>۱)انظر ص ۲۱۷-۲۱۹.

<sup>(</sup>۲)انظر روح المعاني ج۱ *|ص*۲۷٦.

الأمر الأول:أن القاعدة التي تقررت في هذا البحث كثيراً،همي:أنه لو كان هناك سبب لفظي للتغاير لقلنا:إنه لا يستقل بالأمر،بل لا بد من سبب معنوي يضاف له،فكيف إذا لم يكن هناك سبب لفظي للتغاير أصلاً؟.

الأمر الثاني:ما سيتبين بعد-بإذن الله-من توجيه المتشابه.

أما التنكير فقد سبق في مبحث أنواع المتشابه أن معناه، إنما يعلم بالقرائن والسياق.

#### أثر السياق في توجيه المتشابه:

إن سياق البقرة، وخطاها لليهود المعاصرين للنبي الله وهذا فقد حاء الخطاب بالتعريف بلام العهد، والمعهود المشار إليه هنا، إنما هو عند المخاطبين المعاصرين، وكذلك عند الذين حصل منهم الفعل وباشروا القتل، «وجرت العادة في القرآن أن الله يمتن على الموجودين في زمن النبي الله بالنعم التي أنعمها على أسلافهم الماضين، وكذلك يعيبهم بالمعائب التي صدرت من أسلافهم الماضين؛ لأنهم أمة واحدة» (١)

قال الزركشي-رحمه الله-«في سورة البقرة جاء عن أناس معهودين، وهـو قولـه تعـالى: ﴿ ذَٰ لِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُواْ يَكُفُرُونَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبِيّانَ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ عَالَى اللهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبِيّانَ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ مَان بِعَالَى اللهِ وَيَقْتُلُونَ النّفس عندهم كـان معروفا، كقوله تعالى: ﴿ وَكَتَبْنَا عَلَيْمٍ فَيها آأَنَّ ٱلنّفس بِٱلنّفسِ ﴾، فالحق هنا الذي تقتل معروفا، كقوله تعالى: ﴿ وَكَتَبْنَا عَلَيْمٍ فِيها آأَنَّ ٱلنّفس بِٱلنّفسِ ﴾، فالحق هنا الذي تقتل به الأنفس معهود معروف» .

و بهذا يتبين أن مقابلة هؤلاء المعاصرين بما يعلمونه من أحسوال أسلافهم، إقامةً للحجة عليهم، ودعوةً لهم إلى نبذ ملة الأسلاف، واتباع دين خير المرسلين على والله أعلم.

<sup>(</sup>١)العذب النمير ٦٣/١.

<sup>(</sup>٢)البرهان في علوم القرآن ٣/٩/٣،وانظر الكشاف٤٨/١،التحرير والتنوير ٥٣٠/١.

أما آية آل عمران فلما كانت خطاباً للنبي الله والمؤمنين، فقد حاءت آيتها بصيغة التنكير، وهو هنا للتعظيم تعظيم مرتكب هؤلاء اليهود، وشناعة حرمهم، وهذا هو البيان المناسب للمخاطبين، ولا يؤدي التعريف ما يؤديه التنكير. والله أعلم.

<sup>(</sup>١) انظر ملاك التأويل ٢١٥/١-٢١٧، كشف المعاني ص ١٠٥، واللام في البقرة عندهما للعهد، والتنكير في آل عمران للتعظيم والتشنيع، ولكنهما حصرا الخطاب والمعهود في البقرة عند الأقدمين، وجعلا آية آل عمران في المعاصرين، وهو خلاف ما قررنا، والله أعلم.

# المقطع العاشر

﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَنقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ ٱلطُّورَ خُذُواْ مَاۤ ءَاتَيْنَكُم بِقُوَّةِ وَٱذْكُرُواْ مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿ ﴿ البقرة ٦٣﴾ (البقرة ٦٣)

﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَنقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ ٱلطُّورَ خُذُواْ مَا ٓ ءَاتَيْنَكُم بِقُوَّةٍ وَالسَّمَعُوا اللَّهِ وَاللَّهُ وَالْمُولُ وَاللَّهُ و

﴿ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ ٱلطُّورَ بِمِيثَنِقِهِمْ وَقُلِّنَا لَهُمُ ٱدْخُلُواْ ٱلْبَابَ سُجَّدًا وَقُلِّنَا لَهُمْ لَا تَعْدُواْ فِي ٱلسَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَنَقًا غَلِيظًا ﴿ النساء ١٥٤).

﴿ وَإِذْ نَتَقَنَا ٱلْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ طُلَّةٌ وَظَنَّوَا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِمْ خُذُواْ مَآ ءَاتَيْنَكُم بِقُوَّةٍ وَٱذْكُرُواْ مَا فِيهِ لَعَلَّكُم تَتَّقُونَ ﴿ الْأعراف ١٧١).

## مواضع المتشابه ونوعه:

الموضع الأول:افتتحت آيتا البقرة بأسلوب الخطاب، بينما كانت النساء والأعراف على الغيبة.

# أثر السياق في توجيه المتشابه:

وهذا الموضع ظاهر التوجيه؛ لأن آيتي البقرة في مخاطبة المعاصرين للبني الله من اليهود، وآية النساء في سياق يخاطب النبي الله وأما الأعراف فكانت تسجل تسأريخ بهني إسرائيل، وتبين معاصيهم، ولهذا جاءت على الغيبة. والله أعلم.

الموضع الثاني: في آيتي البقرة والنساء : ﴿ وَرَفَعْنَا ﴾، وفي الأعراف: ﴿ نَتَقَّنَا ﴾.

ونوعه اختلاف في الإبدال، إبدال كلمة بكلمة. الرفع معلوم معناه، وأما النتق، فقد قال ابن فارس —رحمه الله-: «نتق: النون والتـــاء

(١) والقاف أصل يدل على جذب شيءٍ وزعزعته وقلعه من أصله» .

<sup>(</sup>١)معجم مقاييس اللغة ص ١٠١٠.

وقال الراغب: «نتق الشيء: جذبه ونزعه حتى يسترخي، كنتق عُرَى الحِمْــلِ.قـــال (١) تعالى: ﴿\* وَإِذْ نَتَقْنَا ٱلْجَبَلَ فَوْقَهُمْ ﴾. » .

فالنتق فيه معنى الزعزعة،والجذب،ثم القلع.والسياق يبين لنا-باذن الله-سبب اختصاص كل موضع بما اختص به.

الموضع الثالث: في آيتي البقرة والنساء : ﴿ ٱلطُّورِ ﴾ ، وفي الأعراف: ﴿ ٱلجُبَلَ ﴾ . ونوعه إبدال كلمة بكلمة.

قال ابن فارس-رحمه الله-: «الطاء والواو والراء أصل صحيح يدل على معنى واحد، وهو الامتداد في شيء، من مكان أو زمان... والطور: حبل ، فيحوز أن يكون اسماً علماً موضوعاً، ويجوز أن يكون سمي بذلك لما فيه من امتداد طولاً وعرضاً» .

قال ابن حرير: «أما الطور فإنه الجبل في كلام العرب» ، ولكن من كلام ابن فارس السابق، فإن إطلاق الطور على الجبل ليس أصلاً في كلام العرب، بل لما فيه من الوصف.

وقد اختلف العلماء في الطور هنا،هل هو الطور الذي كلم الله منه موسى التَلْيُكُلْم،أو (٤) أن كل حبل يسمى طوراً،أو هو ما أنبت من الجبال .

والأقرب والله أعلم أنه الجبل المعروف ' الأن الله قد كلم موسى التَكَيِّلاً من حانبه وسماه بهذا الاسم، وأقسم الله به في سورتي الطور والتين ، وقد حاء هنا معرفاً بالام العهد، فهو الجبل الذي تعرفه بنوا إسرائيل في سيناء. وسيأتي - بإذن الله - زيادة تأكيد لهذا في توجيه المتشابه.

<sup>(</sup>١) المفردات ص ٧٩٠ وانظر الكشاف ١٦٩/٢.

<sup>(</sup>٢) معجم مقاييس اللغة ص ٦٢٧ ، وانظر المفردات ص ٥٢٨.

<sup>(</sup>٣)انظر جامع البيان ٤٨/٢.

<sup>(</sup>٤) انظر جامع البيان ٤٨/٢ ،زاد المسير ٩٣/١.

<sup>(</sup>٥) انظر تفسير القرآن الكريم لابن عثيمين ٢٢٤/١، ٣٠٢.

<sup>(</sup>٦) انظر جامع البيان ٢١/ ٢٠،٥٦٠/ ٥٠٠ التحرير والتنوير ٣٧/١٣، ١٥/١٥٠.

الموضع الرابع: في الأعراف: ﴿ \* وَإِذْ نَتَقَنَا ٱلْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ وَظُلُّهُ وَظُلُّواْ أَنَّهُ وَ وَاقِعٌ بِهِمْ ﴾.

نوعه زيادة في الأعراف عن المواضع الأخرى، فقد زاد قيدين، قيداً في وصف الجبل: ﴿ كَأَنَّهُ وَ فَظُنُّوا اللَّهُ وَ وَقَعْمَ اللَّهُ اللَّهُ وَ وَقَعْمَ اللَّهُ اللَّهُ وَ وَ فَكُ وَاقِعٌ اللَّهُ وَ وَقَعْمَ اللَّهُ اللَّهُ وَ وَقَعْمَ اللَّهُ اللَّهُ وَ وَقَعْمَ اللَّهُ اللَّهُ وَ وَقَعْمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَ وَقَعْمَ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّ

# أثر السياق في توجيه المتشابه في المواضع الثلاثة السابقة:

لقد كانت لفظتي الرفع والطور هما المناسبتان لسياق البقرة؛ وذلك أن سياقها في مخاطبة المعاصرين للنبي و من اليهود، والغرض من الخطاب هو دعوهم للإيمان بذكر المنة على أسلافهم، ولقد كان الله امتن على الأسلاف بإلزامهم بأحكام التوراة برفع الجبل فوقهم كأنه ظلة، والجبل المرفوع هو الطور الجبل المعروف عندهم فسماه باسمه العلم، ولهذا فقد اقتصر في البقرة على ذكر غاية الأمر ونمايته، وهو حصول الرفع لذلك الجبل، وإلزام القوم بأحكام التوراة، وبذلك تمت النعمة وحصل البيان، ولم يكن هناك حاجة لذكر صفة ذلك الرفع من بدايته، ولا حاجة لبيان حال القوم وهم يرونه مرفوعاً فوقهم، وسياق النساء وهي سورة مدنية كذلك ؛ فإنما في مخاطبة النبي في محاجته لأهل الكتباب في المدينة فالغرض واحد. والله أعلم.

أما الأعراف فإن من تمام تسجيل تأريخ بني إسرائيل،أن يدكر الأمر من بدايته،وذلك أن النتق يصف حال اقتلاع الجبل من أول أمره،وبلفظ (الجبل)الاسم المشهور المعروف؛ لأن السورة مكية تخاطب قوماً قد يكونون لا يعلمون حبل الطور باسمه العلم، كما أن لفظ الجبل يصور لهم عظم الأمر،وتفاصيل ما حصل بما يعلمونه من حال الجبال وعظمها، حتى كأنهم يرون ذلك رأي العين، فكان هو اللفظ المناسب لهذا السياق.

فقد كانت الأعراف تصف حال بني إسرائيل وصفاً دقيقاً، حين بينت ألهم قد شاهدوا الجبل وهو يتزعزع من أصله فينجذب فينقلع، ثم يرتفع فوق رؤوسهم، ثم تزيد فتصف الجبل وهو فوق الرؤوس وبنوا إسرائيل تحته، حيث صار «الجبل فوقهم بقدرة الله

كأنه ظلة، كأنه غمامة تظلهم فوق رؤوسهم» (١) وهم يحاذرونه أن يقع عليهم، كل ذلك حتى يلتزموا بالتوراة ويأخذوها بجد واجتهاد في العمل، وهذا يبين شدة عصيان بني إسرائيل ونفورهم الذي تقصه دائماً سورة الأعراف. والله أعلم.

الموضع الخامس: في البقرة (آية ٢٣): ﴿ خُذُواْ مَا ءَاتَيْنَكُم بِقُوَّةٍ وَٱشْمَعُوا ۖ قَالُواْ سَمِعْنَا لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾، و في (آية ٩٣): ﴿ خُذُواْ مَا ءَاتَيْنَكُم بِقُوَّةٍ وَٱسْمَعُوا ۖ قَالُواْ سَمِعْنَا وَأُشْرِبُواْ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ ۚ قُلْ بِعْسَمَا يَأْمُرُكُم بِهِ ءَ إِيمَنْكُمْ وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُواْ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلُ بِعْسَمَا يَأْمُرُكُم بِهِ وَ إِيمَنْكُمْ إِن كُنتُم مُّوَمِنِينَ ﴿ خُذُواْ مَا فِيهِ إِن كُنتُم مُّؤُمِنِينَ ﴾، وفي الأعراف: ﴿ خُذُواْ مَا ءَاتَيْنَكُم بِقُوَّةٍ وَٱذْكُرُواْ مَا فِيهِ لَعَلَّمُ تَتَّقُونَ ﴾ .

ونوعه اختلاف بالإبدال، إبدال الجمل.

## أثر السياق في توجيه المتشابه:

لقد كان سياق البقرة يعدد النعم على بني إسرائيل بما حصل من ذلك لأسلافهم، ويتلطف بهم علّهم يؤمنون، ولقد سجلت الآية الأولى من البقرة نعمة إلزام الأسلاف بالتوراة، وذلك برفع الطور فوقهم ، ولهذا فقد كان المقصود في هذا الموضع ذكر ما الغرض من ذلك الإلزام، فقال سبحانه معقباً: ﴿ وَٱذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾.

ولقد كان سياق الأعراف مشاركاً للبقرة في هذا التعقيب؛ لأنه كان مشاركاً لها في عد النعم، لكن من باب تسجيل التأريخ، وبيان عاقبة القوم في كل مرة ينعم الله عليهم.

وأما الآية الثانية في البقرة؛فإلها جاءت بعد أن بدأ السياق بمواجهة هؤلاء اليهود المعاصرين للنبي بقبائحهم وما يبطنونه من العصيان والخيانة،وهذه المواجهة تبدأ من قوله تعالى: ﴿ الله المعَمْونَ أَن يُؤْمِنُواْ لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنَهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَمَ ٱلله ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ فَي (الآية: ٧٠)،فيذكر كثيراً من ذنوهم،ويستمر السياق على ذلك، حتى يظهر لهم خبيئة نفوسهم في عصيالهم للقرآن،وهم

<sup>(</sup>١)العذب النمير ١٦٨٣/٤، وانظر جامع البيان ٥٢/١٠ المفردات ص ٥٣٦.

يعلمونه مصدقاً لما معهم من الكتاب، وكانوا يستفتحون على الذين كفروا، فيسجل عليهم القرآن أن سبب عصيالهم هو البغي، ولكن كان هؤلاء اليهود يتذرعون بسبب أراد الله أن يبطله، وهو ألهم كانوا يمتنعون من اتباع الحق لزعمهم ألهم يؤمنون بما أنزل عليهم: ﴿ وَإِذَا يَبِطله، وهو أَلْهُمْ عَامِنُواْ بِمَآ أَنزَلَ اللهُ قَالُواْ نُؤْمِنُ بِمَآ أُنزِلَ عَلَيْنَا ﴾ (الآية: ٩١) فبين بطلان شبهتهم هذه وكذبهم فيها من عدة أوجه:

أحدها:أن ما يكفرون به من القرآن والإنجيل حق مصدق لما معهم: ﴿ وَيَكُفُرُونَ بِمَا وَرَآءَهُ وَهُو ٱلْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُم ۗ ﴾ ،وهذا «خبر من الله حل ثناؤه أهم من التكذيب بالتوراة على مثل الذي هم عليه من التكذيب بالإنجيل والفرقان » .

الوجه الثاني: أن لو كان ما يزعمون من الإيمان بالتوراة حق لما قتلوا أنبياء الله: ﴿ قُلْ مَلْمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَآءَ ٱللهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴾، «وقد حرم الله في الكتاب الذي أنزل عليهم قتلهم، بل أمرهم فيه باتباعهم وطاعتهم وتصديقهم. وذلك من الله حل ثناؤه تكذيب لهم في قولهم: ﴿ نُؤْمِن بِمَآ أُنزلَ عَلَيْنَا ﴾، وتعيير لهم » .

الوجه الثالث: بل إن نبيهم الطَّيِّلاً لم يسلم من عصيالهم، بعد ما رأوه من الآيات على يديه، فبينت الآيات هذا ألهم لا يؤمنون بشيء، قال الله تعالى : ﴿ وَلَقَدْ جَآءَكُم مُّوسَىٰ يديه، فبينت الآيات هذا ألهم لا يؤمنون بشيء، قال الله تعالى : ﴿ وَلَقَدْ جَآءَكُم مُّوسَىٰ بِالْبِيّنِيتِ ثُمَّ النَّيَةُ ثُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ عَ وَأَنتُمْ ظَلِمُونَ ﴾ (الآية ٩٢)

الوجه الرابع: ثم قضت الآيات أخيراً على شبهتهم تلك، حين أبانت عن ألهم أصلاً لم يتبعوا هذا الكتاب الذي يزعمون ألهم يؤمنون به، وذلك ألهم رفضوا قبوله بعد رفع الطور عليهم، ولهذا جاء التعقيب في الموضع الثاني من البقرة بقوله: ﴿خُذُوا مَا

<sup>(</sup>١) جامع البيان ٢٥٦/٢.

<sup>(</sup>٢)جامع البيان ٢٥٧/٢ بتصرف يسير.

ءَاتَيْنَكُم بِقُوَّةٍ وَٱسْمَعُوا أَقَالُواْ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُواْ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْعِجْلَ بِكُفْرهِمْ قُلُوبِهِمُ ٱلْعِجْلَ بِكُفْرهِمْ قُلْ بِعْسَمَا يَأْمُرُكُم بِهِ آ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴾.

فقد بين ألهم لا إيمان لهم، وأمر نبيه الله أن يقول لهم: «بئس الشيء يامركم بسه إيمانكم، إن كان يأمركم بقتل أنبياء الله ورسله ، والتكذيب بكتبه، وحجود ما جاء من عنده. ومعنى إيمالهم: تصديقهم الذي زعموا ألهم به مصدقون من كتاب الله ، إذ قيل لهم: آمنوا بما أنزل الله . فقالوا: نؤمن بما أنزل علينا... وأخبر سبحانه أن تصديقهم بالتوراة إن كان يأمرهم بذلك فبئس الأمر تأمر به وإنما ذلك نفي من الله تعالى ذكره عن التوراة أن تكون تأمر بشيء مما يكرهه الله من أفعالهم (۱) ، وكهذا يتبين توجيه هذا الموضع والله أعلم وقد انتهت سورة البقرة بنهاية هذا المقطع ، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .

<sup>(</sup>١)جامع البيان بتصرف يسير ٢٦٦/٢-٢٦٧.

#### سورة آل عمران

وهي سورة مدنية بالاتفاق ،ولقد نزل أول السورة كما قال المفسرون بسبب (٢) وفد نصارى نجران،وقد وفدوا بعد فتح مكة.

وقد أشكل على ذلك قوله تعالى: ﴿ قُلْ يَتَأَهُّلُ ٱلْكِتَنبِ تَعَالُواْ إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَآ عَنِيْنَا وَبَيْنَكُم ۗ أَلاَ نَعۡبُدُ إِلّا ٱللّهَ وَلا نُشْرِكَ بِمِ شَيْعًا وَلا يَتّخِذَ بَعۡضُنَا بَعۡضًا أَرْبَابًا مِّن كُونِ ٱللّهِ ۚ فَإِن تَوَلُّواْ أَشَهَدُواْ بِأَنّا مُسْلِمُونَ ﴿ الآية ٢٤)، فإن النبي الله كُونِ ٱللّهِ فَإِن تَوَلُّواْ أَشَهَدُواْ بِأَنّا مُسْلِمُونَ ﴿ الآية ٢٤)، فإن النبي على كتبها لهرقل قبل فتح مكة، كما يدل عليه حديث أبي سفيان على حين وصل الكتاب، وهو عند هرقل بعد صلح الحديبية وقبل فتح مكة، فإن أبا سفيان قال لهرقل حين سأله الأسئلة المعروفة عن النبي على «ونحن منه في مدة لا ندري ما هو صانع فيها» أي في مدة صلح الحديبية قبل فتح مكة.

قال ابن كثير-رحمه الله-مستشكلاً: «وقد ذكر محمد بن إسحاق وغير واحد أن صدر سورة آل عمران إلى بضع وثمانين آية منها نزلت في وفد نجران، وقال الزهري: همه أول من بذل الجزية. ولا خلاف أن آية الجزية نزلت بعد الفتح، فما الجمع بين كتابة هده الآية قبل الفتح إلى هرقل في جملة الكتاب، وبين ما ذكره محمد بن إسحاق والزهري؟» ، وقد أجاب-رحمه الله- يما لا يشفى .

والصواب في ذلك-والله أعلم-أن هذه الآية «مما تقدم نزولـــه،وتلك ممـــا تــأخر نزوله،وجمع بينهما للمناسبة كما في نظائره،فإن الآيات إذا نزلت يأمر النبي على أن يضعها

<sup>(</sup>١) انظر البيان في عد آي القرآن ج١/ص١٤٣، تفسير ابن كثير ٥/٢، التحرير والتنوير ١٤٣/٣.

<sup>(</sup>٢)انظر حامع البيان ١٧١/-١٧٤،تفسير ابن كثير ٢/٥،وقد حدد ابن حرير نيفاً وثلاثين آية من أولهــــا ســـبباً للترول،وابن كثير إلى ثلاث وثمانين آية،

<sup>(</sup>٣)صحيح البخاري-كتاب بدء الوحي، ١٦/١، برقم (٧).

<sup>(</sup>٤) تفسير ابن كثير ٢/٢ ه، والأوجه التي ذكرها حواباً للإشكال: ١ -أن تكون الآية نزلت مرتين. ٢ -أن يكون النازل في وفد نجران إلى هذه الآية وعليه فيضعف ما ذكره ابن إسحاق وغيره، وهذا الوجه لا يشكل على قول ابن جرير بتحديده نيفاً وثلاثين آية ٣ -أن وفد نجران وفد قبل الحديبية وأن ما بذلوه مصالحة لا جزيسة. ٤ -أن يكون كتاب النبي على قبل نزول الآية فترل القرآن بعد موافقاً.

في مواضع تناسبها، وإن كان ذلك مما تقدم، ومما يبين ذلك أن هذه الآية لفظها يعم اليهود والنصارى، كذلك ذكر أهل العلم ألها دعاء للطائفتين...، فإن دعاء اليهود كان قبل آيــة (١) الجزية» .

وكذلك لم تكن آيات السورة الأولى قبل هذه الآية قاصرة على النصارى، فقد (٢) كان هناك عدة آيات في أولها، هي في وصف اليهود ألصق من وصف النصارى .

وليس هناك إلا أن هذه الآيات قد تكون متقدمة، لكنها جاءت متناسبة في ألها في مقام المحاجة لأهل الكتابين، فقد كانت سورة آل عمران «من السور المدنية التي يخاطب فيها من اتبع الأنبياء من أهل الكتاب والمؤمنين» ، وقد كان متشابه السورة من هذا، وظهر ذلك في توجيه متشابه السورة في البقرة. والله أعلم.

<sup>(</sup>١)دقائق التفسير ٢٨٣/٢.

<sup>(</sup>٢) كالآيات ١٩، ٢٠، ٢١، ٢٣، ٢٤، وغيرها.

<sup>(</sup>٣) دقائق التفسير ٣٠٨/٢.

<sup>(</sup>٤)انظر ص ٢٣٦.

#### سورة النساء

وهي مدنية بالاتفاق ،وقد اشتملت السورة على أحكام كثيرة «فمعظم ما فيها شرائع تفصيلية في معظم نواحي حياة المسلمين الاجتماعية: من نظم الأموال،والمعاشرة،والحكم،وغير ذلك» .

وقد ذكر الله فيها من أحوال اليهود،ومن الجدال معهم الشيء الكثير،وذلك (٣) لكثرتهم بالمدينة،ولزوم معرفة أحكام التعامل معهم .

وأما الآيات التي قد ورد فيها من متشابه القصة فقد وردت في سياق من المحادلة خاص، وهو سياق حدال اليهود للنبي بي وتعنتهم في تصديقه، وقد أتت أول آية في ذلك السياق عنواناً، فقد قال الله تعالى: ﴿ يَسْعَلُكَ أَهْلُ ٱلْكِتَبِ أَن تُنَزِّلُ عَلَيْمٍ مُ كِتَبًا مِن السياق عنواناً، فقد قال الله تعالى: ﴿ يَسْعَلُكَ أَهْلُ ٱلْكِتَبِ أَن تُنَزِّلُ عَلَيْمٍ مُ كِتَبًا مِن السياق عنواناً، فقد سَأَلُوا مُوسَى المُوسَى الله وَ الله القرآن الله وَ الله وَ الله عَن ذَالِكَ وَ التينا مُوسَى سُلُطَننا مُبِينا فَ وَ التينا ما حل هم من العقوبات على النبي من المعالى والشقاق، ومينا ما حل هم من العقوبات على ذلك العصيان والشقاق، ولمذا فقد تكررت الباء السببية المعللة لحلول العقوبات على خلوا القرآن اليهود وتحذرهم مما يعلمونه من عقوبة المعاصي.

وقد سبق توجيه متشابه السورة في البقرة، وقد أبان التوجيه هناك عن هذا السياق. وقد كان فيها من المتشابه مقطعان:

الأول:قول الله تعالى: ﴿ يَسْعَلُكَ أَهْلُ ٱلْكِتَنبِ أَن تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَنبًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ ۚ فَقَدْ سَأَلُواْ مُوسَىٰ أَكْبَرَ مِن ذَالِكَ فَقَالُوٓا أَرِنَا ٱللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ۚ

<sup>(</sup>١)البيان في عد آي القرآن ج١/ص٤١، مجموع الفتاوى ٤٢٧/١٤.

<sup>(</sup>٢)التحرير والتنوير بتصرف يسير ٢١٢/٤.

<sup>(</sup>٣)انظر التحرير والتنوير ٢١٣/٤-٢١٤.

ثُمَّ ٱتَّخَذُوا ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ ٱلْبَيِّنَتُ فَعَفُونَا عَن ذَالِكَ وَءَاتَيْنَا مُوسَىٰ فَمَّ ٱلْبَيِّنَتُ فَعَفُونَا عَن ذَالِكَ وَءَاتَيْنَا مُوسَىٰ مُلَّمَّ اللَّهِ (٥٥) مَن البقرة . (١٥٣ مُلْطَنَا مُبِينًا ﴿ ٥٥) مِن البقرة . (النساء:١٥٣) ، وقد اشتبه مع الآية (٥٥) مِن البقرة .

الثاني:قول الله تعالى: ﴿ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ ٱلطُّورَ بِمِيثَنقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ٱدْخُلُواْ ٱلْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُواْ فِي ٱلسَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَنقًا غَلِيظًا ﴿ ﴾

(النساء: ١٥٤)، وقد اشتبه مع آيتي البقرة (٦٣ ،٩٣)، وآية الأعراف (١٧١) ، والله أعلم. والحمد لله رب العالمين.

<sup>(</sup>۱)انظر ص ۲۰۱.

<sup>(</sup>٢) انظر ص ٢٤٣.

## سورة الأعراف:

إن الناظر في سياق سورة الأعراف العام ليجد أنه يشير إلى وجوب التمسك بهذا الكتاب، ورفع أي حرج من النفس في الدعوة إليه، وأنه كتابٌ أتى بالبيان التام وأقام الحجة على العباد، وأن من استنكف عنه فإنه معرض للوعيد والعـــذاب، فكان في بدايـــة السورة قوله تعالى : ﴿ الْمُصِّ ۞ كِتَنبُ أُنزِلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُن فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنذِرَ بِهِ - وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ٱتَّبِعُواْ مَاۤ أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُواْ مِن دُونِهِ } أَوْلِيَآ ءَ أَقَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ١٠ (الآيات:١-٣)، ثم حتمت السورة بالرفع من شأن هذا القرآن ووجوب الاستماع والإنصات له،وأن من يعرض عنه فإن الله غني عنـــه وعن عبادته.وكان بين أولها وآخرها ذكر قصة آدم وقصص الأنبياء بعده على ما يناسب هذا السياق، فكان طرد اللعين من رحمة الله لاستكباره عن أمر الله ، وإنزال الأبوين من الجنة لمخالفتهما الأمر، ثم تتابعت القصص في هذا السياق تختم كل قصة بما حل بعصالها مع التأكيد على أن كل نبي أتى بالبيان التام فقوبل بالعصيان التام فكان الهلاك التام،فانظر كيف اتفق صالح وشعيب في قــولهم لقــومهم: ﴿قَدْ جَآءَتُّكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ ۖ ﴾ (الآية:٨٥،٧٣) بوصف آياتهم بالبيان، وكيف نفي نوح الكليك أن يكون فيه أدبي ضلالة، وهود التَلِيُّكُم نفى أدبى سفاهة ؟إنما كان منهما الإنذار التام والبيان التام، وما نقـم قوم لوط الطُّيِّلًا منه إلا تطهره من الأرجاس والأدناس التي كانوا عليها!.

ثم أن قصة موسى التَّلِيِّ لَم تخرج عن هذا السياق، مع ملاحظة أن هذه القصة قد عطفت على قصص السورة قبلها بقوله تعالى : ﴿ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُّوسَىٰ بِعَايَستِنَا وَطَفت على قصص السورة قبلها بقوله تعالى : ﴿ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُّوسَىٰ بِعَايَستِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ وَطَلَمُوا بِهَا فَانظُرْ كَيْفَكَانَ عَيقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ عَلَى اللّه وَلَمْ اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَنه العطف بمزيد الاهتمام بهذه القصة، ولقد ظهر سياق هذه السورة جلياً في هذه القصة بشقيها:

الأول: مع فرعون وملئه، فكان من موسى الطَّيِّلِ البيان التام فكان في أولها: ﴿ حَقِيقَ عَلَىٰ أَن لَا أَقُولَ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ قَدْ جِئْتُكُم بِبَيِّنَةٍ مِّن رَبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِي بَنِيَ إِمْرَرَءِيلَ ﴿ الآية: ١٠٥)، ثم ما تميزت به ألفاظ المتشابه بعد ذلك مناسباً لهذا السياق على ما يأتي بيانه-بإذن الله تعالى- في التوجيه، ثم ما تبع ذلك من تعاقب العقوبات والآيات على آل فرعون رجاء إيماهم من أخذهم بالسنين، وإرسال الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، كل هذا كان يقابله العصيان التام من الملأ الكافر فكان له الهلاك التام.

وأما الشق الثاني من القصة فكان مع بني إسرائيل، وكان يسجل تأريخهم، كما قد سجله في الشق الأول قبل الخروج من مصر ، وهذا التأريخ عنوانه العصيان، فقد كابد موسى الطيلا معهم أشد العصيان، وهم يعاينون معه أجلى البينات، إذ لم تكن رغبتهم في عبادة آلهة بعد النجاة إلا من هذا العصيان، وما اتخاذهم العجل إلا منه، وما اعتداؤهم في السبت إلا منه إلى آخر ما كان منهم.

قال البقاعي -رحمه الله-: «فالمقصود من قصة موسى التَّكِينِ وفرعون عليه -اللعنـة والملام-هذا الاستدلال الوجودي على قوله : ﴿ وَإِن وَجَدْنَا أَكُثَرُهُمْ لَفَسِقِينَ ﴿ وَاللام-هذا الاستدلال الوجودي على قوله : ﴿ وَإِن وَجَدْنَا أَكُثَرُهُمْ لَفَسِقِينَ ﴾ (الآية: ٢٠١) ومن هنا تعلم أن سياق قصة بني إسرائيل بعد الخلاص من عـدوهم لبيان إسراعهم في الكفر ونقضهم العهود، واستمر سـبحانه في هـذا الاسـتدلال إلى آخـر السورة (٢) السياق كما مضى لبيان عساوتهم في قساوتهم وجلافتهم، السورة إنذار المعرضين وتحذيرهم من القوارع التي أحلها بالماضين ...» . هذا ما يتبين من سياق السورة، وقد تقدم من متشابهها سبع مواضع، وها هي مرتبة على حسب ورودها في توجيه متشابه البقرة:

<sup>(</sup>١)انظر التعبير القرآبي ص ٣٢٦.

<sup>(</sup>٢)نظم الدرر ٧٠/٨.

<sup>(</sup>٣) نظم الدرر ٧٣/٨. والعساوة: لا أدري عن صحة اشتقاقها ،لكن الجذر الذي يمكن أن ترجع إليه الكلمة العين والحرف المعتل يدل على الشدة،انظر معجم مقاييس اللغة ص ٧٧٣،لسان العرب ٥٤/١٥.

الأول:قول الله تعالى: ﴿ وَإِذْ أَنْجَيْنَكُم مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوّءَ اللهِ وَرَعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوّءَ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ عَن رَبِّكُمْ اللهُ اللهُ عَنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ ﴾ (الأعراف: ١٤١)، وفيه تشابه مع آية البقرة (٤٩)، وآية إبراهيم (٦) .

الثاني: قول الله تعالى: ﴿ ﴿ وَوَاعَدُنَا مُوسَىٰ ثَلَيْيِنَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرِ فَتَمَّ مِيقَتُ رَبِّهِ } وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَرُونَ ٱخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأُصَلِحُ مِيقَتُ رَبِّهِ } أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَرُونَ ٱخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأُصَلِحُ وَلَا تَتَبِعْ سَبِيلَ ٱلْمُفْسِدِينَ هَا ﴿ (١٤١) وَفِيه تشابه مع آية البقرة (٥١) .

الثالث: قول الله تعالى: ﴿ وَقَطَّعْنَاهُمُ ٱثَّنَتَى عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا ۚ وَأُوحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَى إِذِ ٱسْتَسْقَلهُ قَوْمُهُ وَأَنِ ٱضْرِب بِعَصَالَكَ ٱلْحَجَرَ ۖ فَٱنْبَجَسَتْ مِنْهُ ٱثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلْغَمَامَ وَأُنزَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلْغَمَامِ وَأُنزَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلْمَونَا وَلَيكِن كَانُوا اللهَ وَ وَالسَّلُوكَ كَانُوا اللهَ عَلَيْهِمُ اللهُ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَيكِن كَانُوا اللهَ اللهُ مَا وَلَيكِن كَانُوا اللهَ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ مَا اللهُ وَاللَّهُ وَلَا عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ يَظُلِمُونَ ﴿ الْأَعْرَافُ ١٦٥ )، وقد تشابه مع آية البقرة (٥٧)، وآيتي طه (٨٠) (١٦) .

الرابع:قول الله تعالى: ﴿ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ ٱسْكُنُواْ هَاذِهِ ٱلْقَرْيَةَ وَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُواْ حِطَّةٌ وَٱدْخُلُواْ ٱلْبَابَ سُجَّدًا نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطِيَّتَاتِكُمْ سَنَزِيدُ شِئْتُمْ وَقُولُواْ حِطَّةٌ وَٱدْخُلُواْ ٱلْبَابَ سُجَّدًا نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطِيَّتَاتِكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ هَا الله (١٦١) وقد تشابه مع آية البقرة (٥٨) .

<sup>(</sup>۱)انظر ص ۱۸۶.

<sup>(</sup>۲)انظر ص ۱۹۵.

<sup>(</sup>٣)انظر ص ٢٠٥.

<sup>(</sup>٤) انظر ص ٢١١.

الخامس:قول الله تعالى: ﴿ فَبَدَّلَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ قَوْلاً غَيْرَ ٱلَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّرَ ٱلسَّمَآءِ بِمَا كَانُواْ يَظْلِمُونَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّرَ ٱلسَّمَآءِ بِمَا كَانُواْ يَظْلِمُونَ (١٦٤) وقد تشابه مع آية البقرة (٥٩) .

السادس: قول الله تعالى: ﴿ وَقَطَّعْنَاهُمُ ٱثَّنَتَى عَشَرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمَا ۚ وَأُوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَى إِذِ ٱسْتَسْقَلهُ قَوْمُهُ وَ أَنِ ٱضْرِب بِعَصَالَكَ ٱلْحَجَرَ فَالنّبَجَسَتْ مِنْهُ ٱثَنَتَا عُشَرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أَنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلْغَمَامَ وَأُنزَلْنَا عَلَيْهِمُ عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أَنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلْغَمَامَ وَأُنزَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلْعَمَامَ وَأُنزَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلْعَمَامَ وَأُنزَلْنَا عَلَيْهِمُ اللّهَمَانَ وَلَاكِن كَانُوا اللّهَ وَاللّهُ وَلَا ظَلَمُونَا وَلَاكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا طَلَمُونَا وَلَاكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَلَاكِن كَانُوا اللّهُ مَعَ آيَة البقرة (٦٠) وقد تشابه مع آية البقرة (٦٠) .

وأما ما تشابه منها مع ما بعدها فها نحن نبدأ به الآن-بإذن الله-.

<sup>(</sup>۱)انظر ص ۲۲۲.

<sup>(</sup>۲)انظر ص ۲۲۹.

<sup>(</sup>٣)انظر ص ٢٤٣.

## المقطع الأول:

﴿ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُّوسَىٰ بِعَايَتِنَاۤ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِیْهِ عَظَلَمُواْ بِمَا ۖ فَانظُرْ كَیْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِینَ ﴿ ﴿ الْأَعْرَافَ ١٠٣)

﴿ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُّوسَىٰ وَهَنرُونَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ عِبَايَنتِنَا فَالسَّهُ وَهَنرُونَ وَهَاللَّهُ عَلَيْهِ عِنْ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ

#### مواضع التشابه ونوعه:

الموضع الأول: في الأعراف ذكر البعث لموسى التَكَيِّلُةُ وحده، وفي يـونس لموســـى وهارون عليهما السلام .

ونوعه تشابه بالزيادة والنقصان.

الموضع الثاني:قدم ذكر المرسل به: ﴿ بِعَايَىتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِ يَهِ عَلَى ذكر المرسل به: ﴿ بِعَايَنتِنَا ﴾ المرسل إليهم في الأعراف، وعكس ذلك في يونس التَّكِيُّ ﴿ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِ يَهِ عَلَيْنِيْنَا ﴾ . ونوعه تشابه بالتقديم والتأخير.

وقاعدة التقديم والتأخير المعلومة:أن التقديم يكون لما يراد الاهتمام به،وعليه فالاهتمام في الأعراف بالقصد الأول كان بالمرسل به،وفي يونس كان بالمرسل إليه،وسبب تخصيص الاهتمام في كل سورة يبينه-بإذن الله- السياق.

الموضع الثالث: احتلف التذييل في الآيتين ففي الأعسراف: ﴿ فَظَلَمُوا بِمَا ۖ فَأَنظُرُ كُوا فَوْمًا كَيْفُ كَانَ عَنقِبَهُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴾، وفي يسسونس التَّكِينَ ؛ ﴿ فَٱسْتَكْبَرُوا وَكَانُواْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ ﴾ .

ونوعه إبدال جملة بجملة.

# أثر السياق في توجيه المتشابه في المواضع السابقة:

لقد كان الحديث في الأعراف عن حبر بني إسرائيل، وأحوالهم مع فرعون، ثم بعد خاته منه، فذكر في بداية قصتهم في الأعراف إرسال موسى التَّالِيَّانَ، ولم يذكر معه هارون

الكيلاً؛ لأن موسى الكيلاً هو الأصل وأحاه الكيلاً تبع له، فلما لم يكن لهارون الكيلاً غـرض في بيان حبر بني إسرائيل لم يذكره، ولهذا لم يذكره إلا في الحال الذي تـبين فيـه مزيـد اقتصاص خبر، ومزيد بيان حال من أحوال بني إسرائيل، وذلك حين عبد بنـوا إسـرائيل العجل، ورجع موسى الكيلاً، وأحد برأس أخيه يجره إليه، ولهذا قدم في الأعراف ذكر المرسل به: ﴿ بِعَايَنتِنَا ﴾ الأن الغرض ذكر أحوال بني إسرائيل، والحديث عن هذه الرسالة وأحوال بني إسرائيل معها في مصر وبعد مصر، وهذا كان تذييل الآية خبراً عن حال الآيات المرسل ها، وأن آل فرعون ظلموا ها، فكان عاقبتهم الخسران: ﴿ فَطَلَمُوا عِبَا فَانظُرْ كَيْفَكانَ عَاقِبَهُم الخسران: ﴿ فَطَلَمُوا عِبَا فَانظُرْ كَيْفَكانَ عَاقِبَهُم الحَسران: ﴿ فَطَلَمُوا عِبَا فَانظُرْ كَيْفَكَانَ عَاقِبَهُم الحَسران: ﴿ فَطَلَمُوا عَانِهُمُ اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ عَلَيْ اللَّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

وأما يونس، فإنه لما كان سياقها يبين موقف المشركين من إرسال الرسول على نفسه خاصة، لعجبهم من نزول الوحي على رجل منهم، فقد ذكر في السورة من قصة موسى التيليخ ما يناسب ذلك، فكان المناسب أن يذكر مع موسى التيليخ أحاه هارون التيلخ؛ لأنهما جميعاً أرسلا إلى فرعون وفرعون يعرف حالهما، كما تعرف قريش أحوال النبي في ولهذا ذكر في السورة ردّ آل فرعون لما جاءهم موسى به من الآيات البينات، بطعنهم في هذين الرسولين، وبأنهما يريدان الكبرياء في الأرض، قال تعالى: ﴿ قَالُوٓ اللَّهِ عَلَيْهِ عَابَآء نَا وَتَكُونَ لَكُمَا ٱلْكِبْرِيَآء في الأرض، قال تعالى: ﴿ قَالُوٓ اللَّهِ عَلَيْهِ عَابَآء نَا وَتَكُونَ لَكُمَا ٱلْكِبْرِيَآء في الأرض، قال الله عن الأرض وَمَا خَنُ لَكُمَا بِمُوْمِنِينَ

وَمَلَإِيْهِ عِلَيْتِمَا ﴾ ، ولهذا قدم ذكر المرسل إليه كما في الموضع النان: ﴿ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ عِنَايَتِمَا ﴾ ؛ لأن الحديث بالقصد الأول كان عن إرسال الرسولين إلى الظالم العاصي ، وبيان موقفه منهما، ولم يكن الحديث بالقصد الأول عن المرسل به، ولهذا كان التذييل كما في الموضع الثالث خبراً عن المرسل إليه ببيان حقيقة حاله ، وهو أنه ما رد رسالة الرسولين عليهما السلام إلا كبراً ، وعصياناً: ﴿ فَالسَّتَكَبَرُوا وَكَانُواْ قَوْمًا مُعْرَمِينَ ﴾ . والله أعلم.

## المقطع الثايي

﴿ وَقَالَ مُوسَى ٰ يَنفِرْ عَوْنُ إِنِّى رَسُولٌ مِّن رَّبِ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ وَقَالَ مُوسَى ٰ يَنفِرْ عَوْنُ إِنِّى رَسُولٌ مِّن رَّبِ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ وَلَقَد أَرْسَلْنَا مُوسَى بِعَايَلِتِنَآ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ عَفَالَ إِنِّى رَسُولُ رَبِّ وَلَقَد أَرْسَلْنَا مُوسَى بِعَايَلِتِنَآ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ عَفَالَ إِنِّى رَسُولُ رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴿ وَلَقَد أَرْسَلْنَا مُوسَى بِعَايَلِتِنَآ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَا لِإِيْهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

## مواضع التشابه ونوعه:

موضع واحد: زيادة لفظ: ﴿ مِن ﴾ في الأعراف، وفي الزخرف على الإضافة. نوعه تشابه بالزيادة والنقصان، وتغيير صياغة الجملة.

إن: ﴿ مِّن ﴾ في الأعراف هي الابتدائية، وأما سبب ورود هذه الصيغة ففي السياق بيانه-بإذن الله-.

والزخرف أضيف فيها لفظ: ﴿ رَسُولُ ﴾ إلى ﴿ رَبُ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ فاكتسب التعريف، وهذه الإضافة بمعنى لام الاختصاص، والإضافة إلى ﴿ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ تفيد التعظيم، ووجه مناسبة هذه الصيغة للزخرف يبينه السياق-بإذن الله تعالى-.

## أثر السياق في توجيه المتشابه:

لقد كانت هذه الآية محل البحث قد وردت في الأعراف، بعد الآية الأولى السي افتتحت فيها قصة موسى التَيْكُم مع فرعون، وكانت الآية الأولى ملخصاً مجملاً للقصة مسن أولها حتى نهايتها، قال الله تعالى: ﴿ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُّوسَىٰ بِعَايَنتِنَاۤ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ عَلَيْهِم مُّوسَىٰ بِعَايَنتِناۤ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ عَلَيْهِ مَّوسَىٰ بِعَايَنتِناۤ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ عَلَيْهِ مَّوسَىٰ بِعَايَنتِناۤ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ عَظَلَمُواْ بِهَا فَالَّالُمُ الله وَمَعْقِم الله وَالله والأعراف ١٠٣)، ثم تبدأ هذه الآية التي معنا في تفصيل القصة، ولهذا فإنما عطفت على التي قبلها بالواو مؤذنة بأنها تفصل ما أجمل فيها ، وسورة الأعراف كما هو معلوم تفصل قصة بني إسرائيل، فكان هذا منه، بل كان هذا عنوان ذلك وبابه، ولهذا فإن صيغتها حاءت ببيان مبدأ هذه الرسالة، وألها من رب العالمين، مبينةً أمر هذا الرسول ومعني رسالته حين بينت منشأ أمسر

<sup>(</sup>١)انظر التحرير والتنوير ٣٧/٩.

قال السعدي-رحمه الله-في تفسير قوله تعالى: ﴿ يَنفِرْعَوْن إِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ «أي إني رسول من مرسل عظيم، وهو رب العالمين الشامل للعالم العلسوي والسفلي،مربي جميع خلقه بأنواع التدابير الإلهية،التي من جملتها أنه لا يتركهم سدى، بل يرسل إليهم الرسل مبشرين ومنذرين، وهو الذي لا يقدر أحد أن يتجرأ عليه ويدعى أنــه أرسله ولم يرسله،فإذا كان هذا شأنه وأنا قد اختارين واصطفاني لرسالته؛فحقيق على أن لا أكذب عليه ولا أقول عليه إلا الحق،فإني لو قلت غير ذلك لعاجلني بالعقوبة،وأخذني أخذ عزيز مقتدر،فهذا موجب لأن ينقادوا له ويتبعوه،خصوصا وقد حــاءهم ببينـــة مـــن الله واضحة على صحة ما جاء به من الحق،فوجب عليهم أن يعملوا بمقصود رسالته،ولها مقصودان عظيمان: إيماهم به واتباعهم له، وإرسال بني إسرائيل، الشعب الذي فضله الله على العالمين،أولاد الأنبياء، وسلسلة يعقوبالتَّلَيِّلاً،الذي موسى التَّلَيِّلاً واحد منهم» ،والله أعلم. وأما الزخرف فإنما لم تبن على ما بنيت عليه الأعراف من التفصيل ،بل كانــت تذكر من قصة موسى التَّكِيُّلُا ما يوافق ما كانت الزخرف تعالجه من أحوال المشركين مسع النبي ﷺ،وقد كانت سورة الزخرف تدعوا إلى التوحيد،وقد جاءت قصــة موســـي الطَّيِّكُلَّمْ معقبة لما أمر الله به من النظر في دعوة المرسلين جميعاً ،هل أحدٌ منهم دعا إلى غير التوحيد؟ فقال الله قبل القصة: ﴿ وَسَّعَلَ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُّسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِن دُون ٱلرَّحْمَانِ ءَالِهَةً يُعْبَدُونَ ﴿ إِللهِ مِنْ اللَّهِ الرَّحْدِوفَ ١٤)، فلما كانت دعوة موسى التَّلِي مثل هذه الدعوة، كان افتتاحها المناسب لها أن يذكر إعلان موسى الطِّيِّئلا لفرعــون وملئــه دعــوة

<sup>(</sup>١) تيسير الكريم الرحمن ص٢٦١، وانظر فتح القدير ٣٢٧/٢.

التوحيد، فكان في إضافة ﴿ رَسُولُ ﴾ إلى ﴿ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ بيانٌ من موسى الطَّيْنَ للحقيقة أمره، وهو أنه لم يأت لينازع فرعون ملكه، وليس له غرض إلا أنه رسول أرسله رب العالمين، وفي إضافة ﴿ رَبِّ ﴾ إلى ﴿ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ بيانٌ لحقيقة الرسالة، ونفي لما ادعاه فرعون من الربوبية، والله أعلم.

## المقطع الثالث

﴿ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِي ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ ﴿ وَالْعَرَافَ ١٠٧).

﴿ فَأَلْقَلْهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ ﴿ فَأَلْقَلْهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ ﴿ فَا ٢٠)

﴿ فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ ﴿ فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ ﴿ فَاللَّهُ مَا الشعراء ٣٢).

﴿ وَأَلْقِ عَصَاكَ ۚ فَلَمَّا رَءَاهَا تَهَ تُرُّكُا أَنَّهَا جَآنٌّ وَلَّىٰ مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ ﴾ (النمل

.(1.

﴿ وَأَن أُلْقِ عَصَاكَ ۖ فَلَمَّا رَءَاهَا تَهَ تُرُّ كَأَنَّهَا جَآنٌ وَلَىٰ مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبُ ﴾ (القصص ٣٠)

## مواضع التشابه ونوعه:

موضع واحد: في الأعراف والشعراء: ﴿ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ ﴾، وفي طه: ﴿ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ ﴾، وفي النمل والقصص: ﴿ كَأَنَّهَا جَآنٌ ﴾.

نوعه: تشابه بالإبدال.

إن أقوال المفسرين على أن الثعبان: ما جمع وصفين، الذكورة والعظم والكبر . (١) وأما الجان: فهي ما جمع وصفين أيضاً، الصغر وسرعة الحركة .

(٣) . وأما الحية: فهي اسم حنس يقع على الصغير والكبير، والذكر والأنثى

ولقد كانت حصيلة ما وجه به أهل التفسير هذا الاختلاف بين هـذه المواضـع يتلخص في أقوال ثلاثة:

<sup>(</sup>۱) انظر جامع البيان ۱۰ ۳٤۳/۱-۳٤۳، زاد المسير ۲۳۷/۳، تفسير ابن كثير ۴۵۶/۳-20، إرشاد العقل السليم ١٥٥/٣

<sup>(</sup>٢) انظر معاني القرآن للنحاس ج٥/ص٥٠، تفسير البغوي ٣٤٨/٣، إرشاد العقل السليم ٢٧٤/٦.

<sup>(</sup>٣) انظر الكشاف ٦/٣ه، تفسير البغوي ١٨٠/٣.

الأول:أن يكون هذا الاختلاف باعتبار ما جمعته هذه العصا المنقلبة من الصفات، فإنها ثعبان في شخصها أي عظيمة كبيرة، وجانٌ في سرعة حركتها، والحية لا تنافي هذا ؛ لأنها تصدق على ذلك كله .

(٢) الثاني:أن تكون حانٌ باعتبار أول أمرها،ثم انقلبت ثعباناً ضخماً بعد ذلك .

الثالث:أن يكون هذا الاحتلاف باعتبار احتلاف الأحوال؛فإنها كانت ثعباناً عند فرعون،حين ألقاها موسى الطَيِّلِمُ أول ما قدم إليه ،وكانت جاناً في الطور،حين رآها موسى الطَيِّلُمُ أول مرة،ووصفت بأنها حية في سورة طه،وهو وصف لها وهي في الطور،لكن ذلك لا ينافي وصفها بالجان،كما تقدم من معنى الحية .

والذي يظهر لي رجحانه-والله أعلم-هو القول الثالث؛ لأن القول الأول، وإن كان له وجاهته، إلا أنه يعتمد على أن آية العصا كانت على صفة واحدة لم تتغير، فلما كانت على التضاد بين معنى الثعبان والجان، لم يمكن الجمع على هذا القول إلا بجعل التسمية معتمدة على تغاير الصفات، وليس يلزم أن تكون العصا على صفة واحدة لم تتغير، فيراها موسى التَكْيُلُم جاناً في الطور، ويراها فرعون ثعباناً ضخماً، ويؤيد هذا أنما لم توصف بهذين الوصفين المتضادين في موضع واحد، بل كان ذلك في مكانين مختلفين.

وأما القول الثاني؛فإن ما يضعفه هو أنه متوقف على الرواية، ولم يثبت في ذلك شيءٌ،والله أعلم.

ثم إي لم أر المفسرين أتموا ما بدؤوه من توجيه سبب الاختلاف، ببيان سبب الختصاص كل سورة بما اختصت به، وسنحاول أن نبين ذلك-بإذن الله-من خلال دلالــة السياق، على أننا في التوجيه قد لا نقتصر على القول الذي رأيناه راجحاً، بل إن التوجيه يستقيم كذلك على القول الأول الذي ذكرنا أن له وجاهته. والله أعلم.

<sup>(</sup>١)انظر معاني القرآن للنحاس ٥/ص٥٧،تفسير البغوي ١٨١/٣،الكشاف ٦/٣٥-٥٦/زاد المسير ٢٨٠/٥.

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير البغوي ١٨١/٣ ،الكشاف ٥٦/٣ ٥-٥٧ ،زاد المسير ٢٨٠/٥ ،إرشاد العقل السليم ١٠/٦ .

<sup>(</sup>٣) انظر تفسير السمرقندي ج٢/ص٧٤، قال -رحمه الله-: « قال الفقيه أبو الليث رحمه الله والجواب الصحيح أن الثعبان كان عند فرعون والجان عند الطور»، وانظر الجامع لأحكام القرآن ١٠٨/١٣.

#### أثر السياق في توجيه المتشابه:

لقد كان تسمية العصا المنقلبة بالثعبان في الأعراف والشعراء،وهذان الموضعان قد القيت العصا فيهما أمام فرعون أول قدوم موسى الطيئة إليه،حين طلب منه فرعون آيسة على صدقه،ولا إشكال على القول الذي رأينا رجحانه،فإن الله سبحانه قد أرى فرعون الآية في أعظم حالها لعله يتبع الحق ويؤمن به،وعلى القول الأول من أقوال العلماء،فإن فرعون يكون رآها كذلك ثعباناً ضحماً،وجاناً سريع الحركة،ولكنه لم يذكر من وصفها إلا وصف الثعبان؛ لأنه هو الوصف المؤثر في فرعون، لما فيه من الضخامة والهول.

وأما طه،فإن آية العصا وصفت فيها بألها حية،وذكرنا أن الحية لا تخالف الوصفين الآجرين،وأما السر في اختصاص طه بهذا الوصف،فهو أن هذا الوصف يبين الآيــة علــى الحال الذي يظهرها آية،غير نــاظر إلى حــال موســى النّي في فزعــه،ولا إلى حــال موســى النّي في فزعــه،ولا إلى حــال فرعون،وذلك أن لفظ الحية يعطي معنى الحياة الذي يخالف حال العصا الجامد،ووصفها بالسعي تقرير لذلك،وسورة طه كانت تتلطف بالنبي في،حين تبين له لطف الله بموســى النّي أن اقتصرت على الوصف الذي يظهر هذا المعنى،وقد ظهر لطـف الله بنبيـه موسى النّي ،حين أمره بإلقاء العصا بلفظ النداء: ﴿ يَهُوسَى ﴾،وحين ألقى العصا حيث وصفها بلفظ الحية على ما بينا: ﴿ فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ ﴾،ثم بعد انقلابها حيـــة،قال الله مطمئناً لــه: ﴿ قَالَ خُذُهَا وَلَا تَخَفَّ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا ٱلْأُولَىٰ ﴿ وَاللّه الله عَلَى ما بينا: ﴿ فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ ﴾،ثم بعد انقلابها حيـــة،قال الله مطمئناً لــه: ﴿ قَالَ خُذُهَا وَلَا تَخَفَّ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا ٱلْأُولَىٰ ﴿ وَاللّه الله عَلَى ما بينا: ﴿ فَالِا تَخَفَّ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا ٱلْأُولَىٰ في ﴿ وَاللّه الله عَلَى اللّه الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى ما بينا: ﴿ فَالاً تَحَفَّ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا ٱلْأُولَىٰ في ﴿ وَالْ مَلْهُ اللّه الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلْهُ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله

وأما وصف الجان فكان في سورتي النمل والقصص،وهو وصف لما رآه موسى التَلَيِّة في الطور،وسورة النمل تبين حبراً من أخبار القرآن وعجائبه لنبينا في وقد وردت القصة مختصرة قد استوعبت شأن بني إسرائيل من إرسال موسى التَلَيِّة حسى هايسة فرعون،فكانت بهذا تبين عجيب أمر القرآن ،وعظيم أخباره،كما هو ظاهرٌ في افتتاحها،وكما هو ظاهرٌ من توجيه متشابهها،ووصف الآية بالجان من هذا،فإن السورة تصف مبدأ رسالة موسى التَلِيِّة،وجلالتها حين كلمه ربه،فأمره بإلقاء العصا،والذي كان من عجيب أمرها أن انقلبت حية تشبه الجان الصغير في حركته وسرعته،وهذا الوصف

مُهدُّ لبيان حال موسى التَّلِيُّلِا؛ لأنه الوصف الذي جعله يولي مدبراً، حتى ناداه ربه، ووصاه به.

وعلى القول بأن الآية جمعت وصف الثعبان في شخصها والجان في حركته، يكون الوصف الذي بعث موسى التَّلِيَّةُ على أن يولي مدبراً هـو وصف الجسان لا وصف الثعبان، وهذا مما يقوي عندي ألها لم تكن ثعباناً في تلك الحال؛ لألها لو كانت كذلك، لذكر ذلك الوصف، فهو وصف مؤثر في إثارة الخوف لا يقل عن صفة الجان.

وأما القصص فإنها كانت تبين حال المستضعفين في الأرض ،الذين أراد الله أن يمن عليهم وينقذهم مما هم فيه،فكان لله ألطافه بحؤلاء ،ولكن ألطاف الله وإنقاذه لحؤلاء ومسن هو على مثل حالهم،له سنن وأحوال تأتي شيئاً بعد شيء،وكانت قصة موسى التيليم مسن هذا،فقد ذكر الله هذه القصة من حال الولادة حتى النجاة من فرعون وهلاكه،وأفاض في ذكر أحوال الولادة والنشأة،وبيان اللطف بحولاء المستضعفين ما لم تبينه سورة غيرها،وكان ما معنا من المتشابه من هذا ،فإن السورة قد ذكرت خروج موسى التيليم إلى أعواله قبل ذلك،ومن هذه الأحوال المفصلة انقلاب العصاحية تشبه الجان،وما صاحب أحواله قبل ذلك،ومن هذه الأحوال المفصلة انقلاب العصاحية تشبه الجان،وما صاحب ذلك من تولي موسى التيليم مدبراً،ومن نداء الله له،على أنه يظهر في هذه السورة مسن اللطف بموسى التيليم حين ناداه ربه بعد توليه ما لم يظهر في شبيهتها سورة النمل السي تذكر الخبر مبينة العجب فيه،و يتبين هذا في ملاحظة توجيه المتشابه بين السورتين على ما يأتي بإذن الله— والله أعلم.

<sup>(</sup>۱)انظر ص ٤٠١-٤٠٣.

# المقطع الرابع

﴿ قَالَ ٱلْمَلاُ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَنذَا لَسَنجِرٌ عَلِمٌ ﴿ قُرِيدُ أَن مُحُرِّ جَكُمُ مِنْ أَرْضِكُمْ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ﴿ قَالُواْ أَرْجِهُ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلٌ فِي ٱلْمَدَآيِنِ حَشِرِينَ ﴿ يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَنجٍ عَلِمٍ ﴿ وَجَآءَ ٱلسَّحرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُواْ إِنَّ لَنَا لأَجْرًا إِن يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَنجٍ عَلِمٍ ﴿ وَجَآءَ ٱلسَّحرَةُ فِرْعَوْنَ فَالُواْ إِنَّ لَنَا لأَجْرًا إِن كَنَا غَنْ الْغَيلِينَ ﴿ قَالَ نَعَمْ وَإِنّكُمْ لَمِنَ ٱلْمُقَرَّيِينَ ﴾ (الأعراف ١٠٩-١١٤) كُنًا خَنْ الْغَيلِينَ ﴿ قَالَ لِلْمَلَإِ حَوْلَهُ وَإِنَّ هَنذَا لَسَيجِرُ عَلِيمٌ ﴿ يَلِيمُ اللَّهُ الْمَكْرِجُكُم مِنْ وَقَالَ لِلْمَلَإِ حَوْلَهُ وَالْمَدُونِ ﴾ والأعراف ١٩٤٩ اللهُ وقالَ لِلْمَلَإِ حَوْلَهُ وَالْمَدُونِ فَي قَالُواْ أَرْجِهُ وَأَخَاهُ وَٱبْعَتْ فِي ٱلْمَدَآتِنِ حَشِرِينَ ﴾ والمُعرَةُ لِمِيقَت يَوْمٍ مَعْلُومٍ حَشِرِينَ ﴾ والمُعرَة لِمِيقَت يَوْمٍ مَعْلُومٍ حَشِرِينَ ﴿ قَالُواْ لِفِرْعَوْنَ أَيْنَ لَنَا لأَجْرًا إِن كُنّا غَنْ الْغَيلِينَ ﴿ قَالُواْ لِفِرْعَوْنَ أَيْنَ لَنَا لأَجْرًا إِن كُنّا غَنْ الْغَيلِينَ ﴿ قَالُواْ لِفِرْعَوْنَ أَيْنَ لَنَا لأَجْرًا إِن كُنّا غَنُ الْغَيلِينَ ﴿ قَالُواْ لِفِرْعَوْنَ أَيْنَ لَنَا لأَجْرًا إِن كُنّا غَنْ الْغَيلِينَ ﴿ قَالُواْ لِفِرْعَوْنَ أَيْنَ لَنَا لأَجْرًا إِن كُنّا غَنُ الْغَيلِينَ ﴿ قَالُواْ لِفِرْعَوْنَ أَيْنَ لَنَا لأَجْرًا إِن كُنّا غَنُ الْغَيلِينَ ﴿ قَالُواْ لِفِرْعَوْنَ أَيْنَ لَنَا لأَجْرًا إِن كُنّا غَنْ الْغَيلِينَ ﴿ قَالُواْ لِفَرْعَوْنَ أَيْنَ لَنَا لأَجْرًا إِن كُنّا غَنُ الْغَيلِينَ ﴿ قَالًا لَنَا لَعْرَا الْمُعَلِينَ عَلَى اللْعَلَالِينَ فَي الْمُدَالِينَ الْمُعْرَدِينَ فَى الشَعْرَةِ وَاللّهُ الْمُعَلِينَ عَلَى اللْمُولِينَ فَي اللْمُولِينَ فَى السَعْرَةُ وَالْمُولِينَ فَي الْمُؤْلِينَ الْمُعْرَادِينَ اللْمُ اللْفُولُ الْمِنْ الْمُؤْمِينَ عَلْ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ اللْمُولِينَ فَي الْمُعَلِينِ الْمُعَلِّينَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُعْرَادِينَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَا الْمُؤَلِّ الْمُؤْمُونَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمُ الْمُؤَلِينَ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُو

## مواضع التشابه ونوعه:

الموضع الأول: في الأعراف القائل هم الملا: ﴿ قَالَ ٱلْمَلَا أَ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَنذَا لَسَيحِرُّ عَلِيمٌ ﴾، وفي الشعراء القائل فرعون: ﴿ قَالَ لِلْمَلَإِ حَوْلَهُ وَ إِنَّ هَنذَا لَسَيحِرُّ عَلِيمٌ ﴾.

نوعه تشابه بالإبدال.

لقد سعى المفسرون في الجمع بين موضع الأعراف والشعراء، وكل أقوالهم تتفق على أن فرعون قد قال، وقوله ما قصته الشعراء، والملأ قد قال، وقوله ما قصته الأعراف، وهذا هو ظاهر القرآن، ثم حكوا أقوالاً في حقيقة قول فرعون وقول الملأ، فمنهم

من يجعل القول لفرعون فتبعه الملأ على ذلك، ومنهم يجعل قول فرعون للملأ وقول المللأ وللملأ وقول المللأ وللملأ وقول المللأ للله تبليغاً لقول فرعون .

وليس هناك دليل على هذه الأقوال،ولكن على جميعها فقول فرعون كان متقدماً على قول الملاً،وهو ظاهرٌ يؤكده أن الخطاب كان بادئ الأمر مع فرعون،وهو الذي تولى كبر ذلك،وقومه تبعٌ له،وقد وصف الله ذلك بقوله: ﴿ فَٱسۡتَخَفَّ قَوۡمَهُ وَ فَأَطَاعُوهُ ۚ إِنَّهُمۡ كَبِر ذلك،وقومه تبعٌ له،وقد وصف الله ذلك بقوله: ﴿ فَٱسۡتَخَفَّ قَوۡمَهُ وَ فَأَطَاعُوهُ ۚ إِنَّهُمۡ كَبِر ذلك،وقومه تبعٌ له،وقد وصف الله ذلك بقوله: ﴿ فَٱسۡتَخَفَّ قَوۡمَهُ وَالله الله وَالله الله وَالله الله وَالله وَله وَالله وَا

## أثر السياق في توجيه المتشابه:

لقد كان سياق الأعراف يقص الخبر عن بني إسرائيل، ومن تمام بيان الخبر أن يأتي بآخر الأمر، وذلك أن ذكر قول الملأ في الأعراف يبين أن الرأي استقر على ذلك، فهو بهذا يبين رأي فرعون ورأي الملأ؛ لأن الملأ تبع له، كما أنه أيضاً من جملة الملأ.

وأما الشعراء فقد عنيت بذكر إعراض المعرضين عن رسالات رسل رب العالمين، وشدة عنادهم الذي يقابل شدة حرص الرسل على إيماهم، وقد تولى فرعون كبر معارضة موسى الطين وقومه تبع له، وكانت السورة تحكي المقاولات الشديدة بين موسى الطين وفرعون اللعين، وتظهر شدة عناده، وهذا منها، فهذا سر اختصاص الشعراء بقول فرعون. والله أعلم.

الموضع الشاني: في الأعراف: ﴿ يُرِيدُ أَن تُحَرِّرِ مِّنَ أَرْضِكُمْ ۖ فَمَاذَا لَا عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللْعَلَى اللْعَلِي اللْعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَل

نوعه تشابه بالزيادة والنقصان.

ولقد كانت الزيادة فيها زيادة تأكيد،فيبقى لماذا خصت الشعراء بزيادة التأكيد،بينما خلت منه الأعراف؟.والجواب في دراسة أثر السياق.

<sup>(</sup>١) انظر الأقوال في ذلك الكشاف ١٣٤/٢، روح المعاني ج٩ /ص٢٢-٢٣، أضواء البيان ٢٩٥/٢.

#### أثر السياق في توجيه المتشابه:

قال الإسكافي-رحمه الله-: «لما أسند الفعل في سورة الشعراء إلى فرعون، وحكى ما قاله وأنه قال للملأ حوله من قومه: ﴿إِنَّ هَنذَا لَسَيحِرُّ عَلِيمٌ ﴾، وكان أشدهم تمرداً وأولهم تجبراً، وأبلغهم فيما يسرد به الحق، كسان في قوله: ﴿ يُرِيدُ أَن سُخُرِجَكُم مِّن أَرْضِكُم ﴾ ذكر السبب الذي يصل به إلى الإحراج، وهو ﴿ يِسِحْرِهِ عَ ﴾ فأشبع المقال بعد قوله: ﴿إِنَّ هَنذَا لَسَيحِرُّ عَلِيمٌ ﴾ بأن ذكر أنه ﴿ يُرِيدُ أَن يُحُرِّجُكُم مِّن أَرْضِكُم فِي الله وله ... ﴿ يُرِيدُ أَن يُحُرِّجُكُم مِّن أَرْضِكُم فِي الله عَلَيْم ﴾ في الله المنحرِه على المنحروب المنحروب المنحروب على المنحروب المنحروب

قال ابن الزبير – رحمه الله –: «ويشهد أن زيادة ﴿ بِسِحْرِهِ عَلَيْ مِنْ فرعون لزيادة حنقه تكرر ذلك من قوله في سورة طه: ﴿ قَالَ الْجِعْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ حنقه تكرر ذلك من قوله في سورة طه: ﴿ قَالَ الْجِعْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ عَنْ مَا اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلْمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ ع

وأما الأعراف فقد حلت من التأكيد؛ لأنها تقص الخبر كما حصل بتفصيله، ولم يكن لها غرض في بيان حال فرعون بخصوصه، حيث كانت الزيادة مسوقة لبيان حاله في شدة عداوته. والله أعلم.

الموضع الثالث: في الأعراف: ﴿ وَأَرْسِلُ فِي ٱلْمَدَآيِنِ حَسِّرِينَ ﴾ ، وفي الشعراء: ﴿ وَالْبَعَثْ فِي ٱلْمَدَآيِنِ حَسِّرِينَ ﴾ ،

نوعه تشابه بالإبدال إبدال كلمة بكلمة.

<sup>(</sup>١) درة التتريل ٢/١٥٦-٢٥٢، وانظر ملاك التأويل ١/٣٦١-٥٦٤.

<sup>(</sup>٢)ملاك التأويل ١/١٥٥.

<sup>(</sup>٣)في الدرة وملاك التأويل تعليل حلو الأعراف من الزيادة: بأنها تقص حال الملأ و لم يكن حالهم كحال فرعون في الشدة، فكانت الزيادة على هذا تبين حال فرعون من حال الملأ، وهذا وإن كان قد يكون له وجه، إلا أن ما ذكرناه هو الموافق للسياق، كما أنه أعم وأشمل، هذا مع أن مما يضعف التوجيه السالف أنه كان يلزمهما أن يجعلا الأعراف مختصة بذكر حال الملأ، ويبينا سبب ذلك، حتى يستقيم لهما أن الزيادة كانت للتفريق بين حال فرعون وحال الملأ. انظر درة التتريل ٢/٢٥٦، ملاك التأويل ٥٦٤/١.

قال ابن فارس —رحمه الله-:«بعث،الباء والعـــين والثاء،أصـــل واحـــد ،وهـــو (۱) الإثارة.ويقال:بعثت الناقة إذا أثرتما» .

ر٢) وقال الراغب–رحمه الله–:«أصل البعث إثارة الشيء وتوجيهه» .

لقد أراد فرعون مغالبة موسى التَكْيِّلاً بالسحرة،وكان سببه الذي اعتمد عليه في طلبهم هم الحاشرين الذين ذكرهم الله في السورتين،وهؤلاء الحاشرون هم أتباع فرعون،وقد اختلف لفظ الفعل الذي طُلِبَ منهم فيه أداء مهمتهم،فكان في الأعراف بلفظ الإرسال،وفي الشعراء بلفظ البعث،ولقد علمنا معنى البعث والإرسال لغة،فمن دلالة هذين اللفظين لغة ،ومما يدلنا عليه السياق،لعلنا نستطيع بتوفيق الله أن نكشف سر هذا التغاير.

#### أثر السياق في توجيه المتشابه:

إن لفظ الإرسال وكما سبق يدل على التتابع والامتداد، وهو بالنسبة للمُرْسَل يدل على تتبعه لما يريده منه مرسله.

قال ابن منظور – رحمه الله –: « و الرَّسول: معناه في اللغة الذي يُتابع أخبار الذي (١) بعثه أُخذاً من قولهم جاءت الإبل رَسَلاً أي متتابعة » .

ولما كانت الأعراف معنيةً بإيراد الخبر وبيانه، فقد كان لفظ الإرسال هو الذي يبين ذلك؛ لأن هذا اللفظ يدل على أن الذي حصل هو أن فرعون قد أحصى السحرة، بما أرسله من رسل يتتبعون أمره في هذه المهمة، ويمتدون ويتتابعون أرسالاً في البلاد حتى لا يبقى من السحرة أحدٌ يتخلف.

وأما الشعراء فإنما كانت معنيةً ببيان شدة حرص فرعون على المغالبة، ولقد كان الملأ الذين يشيرون عليه على شاكلته فهم حريصون كذلك، ولهذا فقد أشاروا عليه بما

<sup>(</sup>١)معجم مقاييس اللغة ص ١٤٠.

<sup>(</sup>٢) المفردات ص ١٣٢، وانظر اللسان ج٢/ص١١.

<sup>(</sup>٣) انظر ص ٢٢٤ - ٢٢٥.

<sup>(</sup>٤)لسان العرب ج١ ٢٨٤/١.

يحقق هذا الغرض في نظرهم، وهو أن يطلبوا السحرة بواسطة الحاشرين أتباع الملك، وحتى تتم هذه المهمة على أكمل ما يكون ؛ فإنه لا بد من إثارة هؤلاء الحاشرين و قمييجهم لهذه المهمة، ولفظ البعث هو الذي دلنا على هذا التهييج.

ولقد أدى هؤلاء الحاشرون هذه المهمة بعد هذا التهيج، فأرهقوا السحرة وأكرهوهم، كما يدل عليه قوله تعالى: ﴿ إِنَّا ءَامَنَا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَنيَننا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ ٱلسِّحْرِ ۗ وَٱللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى ﴾ (طه ٧٣).

قال الشنقيطي-رجمه الله-: «أكرههم على الشخوص من أماكنهم ليعارضوا موسى بسحرهم، فلما أكرهوا على القدوم وأمروا بالسحر أتوه طائعين، فإكراههم بالنسبة إلى أول الأمر، وطوعهم بالنسبة إلى آخر الأمر، فانفكت الجهدة ، وبذلك ينتفي التعارض، ويدل لهذا قولد: ﴿وَٱبْعَتْ فِي ٱلْمَدَآبِنِ حَشِرِينَ ﴾، وقوله: ﴿وَأَرْسِلُ فِي اللَّمَدَآبِنِ حَشِرِينَ ﴾، وقوله: ﴿وَأَرْسِلُ فِي اللَّمَدَآبِنِ حَشِرِينَ ﴾، وقوله: ﴿وَأَرْسِلُ فِي اللَّمَدَآبِنِ حَشِرِينَ ﴾»

و بهذا يتبين أن لفظ البعث: يدل على شدة الصلف والعناد الذي كان عليه آل فرعون، وهو سياق الشعراء. والله أعلم.

الموضع الرابع: في الأعراف: ﴿ يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَنجرٍ عَلِيمٍ ﴿ عَلِيمٍ الشعراء: ﴿ يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَنجرٍ عَلِيمٍ ﴿ عَلِيمِ ﴿ يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَنجارٍ عَلِيمٍ ﴾ .

نوعه اختلاف في الصيغة.

قال ابن الجوزي-رحمه الله-: «قوله تعالى: ﴿ يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَنِحِ عَلِيمٍ ﴿ عَلِيمٍ ﴾ وفي ﴿ الأعراف ١١٢)،قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وعاصم وابن عامر: ﴿ سَنِحِر ﴾ ، وفي

<sup>(</sup>١)أضواء البيان ١٧/٤، وقد ذكر قولين بعد هذا في دفع التعارض،أحدهما:أنه أكرههم على تعليم صغارهم السحر،الثاني:أن السحرة قالوا:أرنا موسى نائماً ،ففعل فوجدوه تحرسه عصاه،فقالوا :ما هذا بسحر الساحر؛ لأن الساحر يبطل سحره بنومه.قلت:وهذان القولان يحتاجان إلى دليل وتوقيف،ولهذا فهما غير مقبولين،ولهذا فقد استظهر الشنقيطي الأول من الأقوال الثلاثة.والله أعلم.

يونس: ﴿ بِكُلِّ سَنجِرٍ ﴾ (يونس ٧٩)، وقرأ حمزة والكسائي: ﴿ سَحَّار ﴾ في الموضعين، ولا (١) حلاف في الشعراء أنها: ﴿ سَحَّار ﴾» .

#### أثر السياق في توجيه المتشابه:

لم يرد في الشعراء إلا صيغة المبالغة: ﴿ سَحَّارٍ ﴾، وهذه الصيغة هي المناسبة لما بنيت عليه الشعراء من إظهار شدة مغالبة فرعون، فقد كان فرعون حريصاً على الغلبة ورد الحق، ولهذا فقد أشار عليه ملؤه في الشعراء بما يوافق هذا الغرض، فإنه حين استشارهم في أمر موسى الطَّيِّيُّ «عارضوا قوله: ﴿ إِنَّ هَنذَا لَسَنحِرُّ عَلِيمٌ ﴾، بقولهم: ﴿ يِكُلِّ سَحَّارٍ مَوسى الطَّيِّيُّ «عارضوا قوله: ﴿ إِنَّ هَنذَا لَسَنحِرُّ عَلِيمٌ ﴾، بقولهم: ﴿ يِكُلِّ سَحَّارٍ مَوسى الطَّيِّيُّ وليس على العامل الذي هـو حرص الملاً على العمل الذي يغلب فيه فرعون موسى الطَّيِّ ، وليس على العامل الذي هـو الساحر، ولم يكن يؤدي هذا المعنى إلا صيغة المبالغة، ولهذا فقد اقتصرت القراءة في الشعراء عليها . والله أعلم.

أما الأعراف فإلها كانت تقص الخبر وتسجل التأريخ، ولهذا فقد كانت صيغة: ﴿ سَيْحِرِ ﴾ كافية في بيان هذا، وصيغة: ﴿ سَحَّار ﴾ ، لا تعارضها في إثبات الخبر؛ وذلك أن صيغة المبالغة تدل على ما تدل عليه الصيغة الأخرى وزيادة فلا تعارض بينهما من حيث إثبات الخبر وبيانه.

قال القرطبي-رحمه الله: «قرأ أهل الكوفة إلا عاصما: ﴿ بِكُلِّ سَحَّارٍ ﴾، وقرأ سائر الناس: ﴿ سَنِحِر ﴾، وهما متقاربان إلا أن فعالا أشد مبالغة » . والله أعلم.

<sup>(</sup>١)زاد المسير ٢٣٩/٣،وانظر إتحاف فضلاء البشر ص ٢٨٧.

<sup>(</sup>٢)الكشاف ٣٠٢/٣، وانظر مفاتيح الغيب ١١٥/٢٤.

<sup>(</sup>٣)انظر روح المعاني ١٩/٧٦.

<sup>(</sup>٤)الجامع لأحكام القرآن ١٦٤/٧.

الموضع الخامس: احتصت الشعراء بقوله تعالى: ﴿ فَجُمِعَ ٱلسَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمِ مَعَلُومِ الْمُوضِ الخَامس المَعْدَاءُ بَعْدُ اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ السَّحَرَةَ إِن كَانُواْ هُمُ مَّعَلُومٍ فَي وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلَ أَنتُم تُجْتَمِعُونَ فَي لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ ٱلسَّحَرَةَ إِن كَانُواْ هُمُ الْغَلِينِينَ ﴿ وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلَ أَنتُم تُجْتَمِعُونَ فَي لَعَلَّنَا نَتَبِعُ ٱلسَّحَرَةَ إِن كَانُواْ هُمُ الْغَلِينِينَ ﴾ (٣٨-٤٠).

وهو من زيادة الجمل ونقصالها.

### أثر السياق في توجيه المتشابه:

قال ابن الزبير-رحمه الله-: «واختصاص الشعراء بالاستيفاء والجواب عن ذلك أن قوله تعالى: ﴿ فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيقَتِ يَوْمٍ مَّعَلُومٍ هَا إِلَى ما اتصل بـذلك محا يتضمن معناه، فيه إطناب يناسب ما تقدم من ذلك في محاورة موسى الكَنْ ، ومكالمته فرعون من لدن قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ ﴾ (الآية ١٠)إلى هذه الآية ، و لم يقع في قصصه التَّكِينُ ، في السور الوارد فيها قصصه من الإطالة في مراجعة فرعون مشل الوارد هنا، فناسبه ما أعقب به مما لم يقع الإخبار في الأعراف، ولما كان الوارد قبل آية الأعراف مبنياً على الإيجاز، ويحصل المراد بأوجز كلام ، ناسبه إيجاز الآية المذكورة » .

وإيجاز الأعراف إنما هو الإيجاز في ذكر تفاصيل المغالبة مع فرعون؛ لأن مبناها على اقتصاص الخبر وتسجيل التأريخ بما فيه من العظة وهو يحصل من غير التفصيل المذكور، فلم يكن له غرض في الأعراف، ولم يكن سبب إيجاز الأعراف أن مبناها دائماً على الإيجاز؛ لأنها قد فصلت في ذكر بعض الأحوال ما لم تفصله الشعراء، ومن ذلك تفصيل العقوبات اليي حلت بالفراعنة، وهي الآيات التي ذكر الله من الطوفان والجراد والقمل والضفادع . والله أعلم.

الموضع السادس: في الأعراف: ﴿ وَجَآءَ ٱلسَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُواْ لِفِرْعَوْنَ ﴾ . الشعراء: ﴿ فَلَمَّا جَآءَ ٱلسَّحَرَةُ قَالُواْ لِفِرْعَوْنَ ﴾ .

نوعه تشابه بتغيير صياغة الحملة.

<sup>(</sup>١)ملاك التأويل ٢/١٥،١وهو نفس توجيه الإسكافي ،انظر الدرة ٢٥٦/٢-٢٥٨.

<sup>(</sup>٢) انظر الآيات ١٣٠-١٣٥ من سورة الأعراف.

الموضع السابع: في الأعراف: ﴿ إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا ﴾، وفي الشعراء: ﴿ أَبِنَ لَنَا لَأَجْرًا ﴾ .

نوعه تشابه بالزيادة والنقصان ،فقد زاد في الشعراء همزة استفهام.

وفي الأعراف قراءتان،قال ابن عاشور: «قرأ نافع، وابن كثير، وحفص، وأبو جعفر: ﴿ إِنَّ لَنَا لَأَجُرًا ﴾ ابتداء بحرف ﴿ إِنَّ ﴾ دون همزة استفهام، وقرأه الباقون بممزة استفهام قبل ﴿ إِنَّ ﴾ وعلى القراءتين فالمعنى على الاستفهام، كما هو ظاهر في الجواب بر فَعَم ﴾ ، وهمزة الاستفهام محذوفة تخفيفاً على القراءة الأولى، ويجوز أن يكون المعنى عليها أيضاً على الخبرية؛ لألهم وثقوا بحصول الأجر لهم، حتى صيروه في حيز المخبر به عن فرعون جواب فرعون بر فرعون بر فرعون ألم أخبروا به عنه » . (١)

وعندي-والله أعلم-: أنه لا حاجة للتخريج على الخبرية، لثلاثة أوجه: أحدها: أن التخريج على الخبرية يرجع إلى معنيين ذكرهما العلماء:

(۲)
 ۱ منهم من قال معنى الإخبار: الإلزام لفرعون والقطع بحصول الأجر

وهذا القول لا يستقيم؛ لأنه لا يمكن حمل معنى الإخبار على القطع، ولا يظن بالسحرة القطع على فرعون، لا سيما وقد سبق تقرير ألهم قد خرجوا للمبارزة من ديارهم مكرهين مرغمين ، ومن هذا حاله لا يدلي على من أكرهه بالقطع واليقين.

٢-ومنهم من قال:إن«المقصود من الإخبار:إيجاب الأجر واشتراطه، كألهم المعنى المستفهام.
 قالوا:بشرط أن تجعل لنا أجراً إن غلبنا» ،وهذا يعود في مآله إلى معنى الاستفهام.

الثاني:ما ذكره ابن عاشــور في كلامــه الســابق مــن إجابــة فرعــون لهــم بــ و نعم الله المعام أخم المعام أخم المعام أخم المعام أخم المعام أخم المعام أخم المعام المعام

<sup>(</sup>١)التحرير والتنوير ٩/٥٤-٤٦،وانظر إتحاف فضلاء البشر ص ٢٨٧،وانظر الجامع لأحكام القرآن ١٦٥/٧،إرشاد العقل السليم ٣/٩٥،روح المعاني ج٩/ص٢٤.

<sup>(</sup>٢) انظر الجامع لأحكام القرآن ١٦٥/٧، إرشاد العقل السليم ٢٥٩/٣.

<sup>(</sup>٣)روح المعاني ج٩*/ص٢٤*.

الثالث:ما جاءت به القراءة الأخرى، « وتوافق القراءتين أولى من تخالفهما» ...
قال ابن الجوزي-رحمه الله-: « قال أبو على: الاستفهام أشبه بهذا الموضع؛ لأهم لم
يقطعوا على أن لهم الأجر، وإنما استفهموا عنه » ، وعلى هذا - بإذن الله - سيكون
التوجيه، والله أعلم.

الموضع الثامن: في الأعراف: ﴿ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ ﴾، وفي الشعراء: ﴿ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ ﴾ .

نوعه تشابه بالزيادة والنقصان،ففي الشعراء زيادة حرف: ﴿ إِذًا ﴾.

## أثر السياق في توجيه المتشابه في هذه المواضع الثلاثة:

لما كان المقصود في الأعراف اقتصاص الخبر وتسجيل التأريخ، فقد ذكر مجيء السحرة لفرعون، وألهم بمجرد مجيئهم سألوه الأجر.

قال الزمخشري-رحمه الله-: «فإن قلت: هلا قيل: وجاء السحرة فرعون فقالوا ؟قلت: هو على تقدير سائل سأل: ما قالوا إذ جاؤوه ؟ فأجيب بقوله: ﴿ قَالُوا أَيِنَ لَنَا لَأَجْرًا ﴾ أي: حعلا على الغلبة، وقرئ: ﴿ إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا ﴾ على الإخبار».

قال القرطبي-رحمه الله-: ﴿ **قَالُوٓا أَبِنَّ لَنَا لَأَجْرًا ﴾** أي: جائزة ومالا، ولم يقــل: (٤) فقالوا بالفاء؛ لأنه أراد لما جاؤوا قالوا» .

وأما اشتراط السحرة، فكان على القراءتين مقصود به الاستفهام، ومع هـذا فـإن القراءة التي ذكر فيها حرف الاستفهام أكثر تأكيدا؛ فكانت القراءة التي خلت من حـرف الاستفهام تسجل الخبر، لا تخصيص ذكر حال السحرة، كما هو سياق الأعراف، والقـراءة الأخرى لم تكن تعارضها ؛ لأنها أفادت الخبر وزادت بيان حال السحرة. والله أعلم.

<sup>(</sup>١)روح المعاني ج٩/ص٢٤.

<sup>(</sup>٢)زاد المسير ٢٤٠/٣.

<sup>(</sup>٣)الكشاف ١٣٤/٢.

<sup>(</sup>٤)الجامع لأحكام القرآن ١٦٥/٧.

وأما حلو الأعراف من زيادة حرف التأكيد ﴿ إِذًا ﴾ ؛ فلأن هذا الحرف يكشف عن حال فرعون وضراوته في المغالبة، ولم يكن مبنى الأعراف على هذا. والله أعلم.

وأما الشعراء فإنه لما كان الغرض فيها ذكر حمال المنساظرة وقسوة المغالبة فيها، واحتشاد أهل الباطل لرد الحق، فقد كان الحديث عن ذلك، ولقد كان مفتاح ذلك ما افتتح به الموضع من قوله تعالى: ﴿ فَلَمَّا ﴾.

قال السهيلي-رحمه الله-: «"لما" ليست في الحقيقة ظرف زمان ،ولكنه حرف يدل (١) على ارتباط الفعل الثاني بالأول وأن أحدهما كالعلة للآخر» .

وقال : «وهي عندي من الحروف التي في لفظها شبه من الاشتقاق ، وإشارة إلى مادة هي مأخوذة منها... ؛ لأنك تقول: "لمت الشيء لماً "إذا ضممت بعضه إلى بعض، وهذا نحو من المعنى الذي سيقت إليه "لما" ؛ لأنه ربط فعل بفعل على جهة التسبيب أو التعقيب» .

ولما هنا تفيد التسبيب؛فإن مجيئهم كان سبباً لقولهم ما قالوه لفرعون،فكان الجيء علة للقول،فالقول معلل له،فيكون قولهم هو المقصود من الكلام،وقولهم يبين شدة المغالبة ببيانه حرص السحرة على الأجر حال الغلبة،وهو سياق الشعراء.

وهي تفيد أيضاً التعقيب، وموضع الأعراف يؤكد ذلك، والتعقيب فيه زيادة تأكيد لاهتمامهم بما يدل عليه التعقيب من سرعتهم ومبادر هم في مفاتحة فرعون.

وأما قولهم الذي قالوه لفرعون وهو محل الغرض، فهو اشتراط الأجر، وقد جاء في الشعراء بصيغة الاستفهام بذكر حرفه، زيادة في تأكيد حفاوتهم واهتمامهم بالأمر، وكان حواب فرعون لهم مكافئاً لحفاوتهم واهتمامهم، كما يبينه زيادة لفظ: ﴿إِذَا ﴾، وشدة الاهتمام والحفاوة من السحرة ومن فرعون: هي شدة المغالبة والعناد الذي تبينه سورة الشعراء . والله أعلم.

<sup>(</sup>١) نتائج الفكر ص ١٢٧.

<sup>(</sup>٢)السابق ص ١٢٧-١٢٨.

## المقطع الخامس:

﴿ قَالُواْ يَعَمُوسَىٰ إِمَّا أَن تُلِقَى وَإِمَّا أَن نَكُونَ خَنُ ٱلْمُلْقِينَ ﴿ قَالَ أَلَقُواْ فَلَمَّا الْقُواْ الْقُواْ الْقُواْ الْقُواْ الْمَلْقِينَ ﴿ وَجَاءُو بِسِحْرٍ عَظِيمِ ﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَالَكَ فَإِذَا هِى تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ﴿ فَوَقَعَ ٱلْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُواْ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَالَكَ فَإِذَا هِى تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ﴿ فَوَقَعَ ٱلْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ فَغُلِبُواْ هُمَالِكَ وَانقلَبُواْ صَغِرِينَ ﴿ وَأَلْقِى ٱلسَّحَرَةُ سَنجِدِينَ ﴿ قَالُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ وَفَعْلِبُواْ هُمَالِكَ وَانقلَبُواْ صَغِرِينَ ﴿ وَأَلْقِى ٱلسَّحَرَةُ سَنجِدِينَ ﴾ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَلِينَةِ لِتُحْرِجُواْ مِنْهَا أَهْلَهَا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ عَالَمُونَ وَهُ لَا مُكِرِّ مُوسَىٰ وَهَرُونَ ﴿ قَالَ فِرْعَوْنُ ءَامَنتُم بِهِ عَبْلَ أَنْ عَالَمُونَ عَلَا لَكُرُ أَلِنَ الْمَعْمِينَ ﴾ وَالمَالِينَةِ لِتُحْرِجُواْ مِنْهَا أَهْلَهَا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ عَلَيْ لَا مُنْ خَلِينَ مُنَا إِلَّا أَنْ عَلَيْنَا مُنْقَلِبُونَ ﴿ وَمَا تَنقِمُ مِنَا إِلَّا أَنْ ءَامَنّا بِكَايَتِ رَبِنَا لَمَا جَآءَتْنَا أَرَبّنَا لَمُنْ الْمُقَلِمُونَ وَهُ وَمَا تَنقِمُ مِنَا إِلَا أَنْ ءَامَنّا بِعَايَتِ رَبِنَا لَمَا جَآءَتْنَا أَنَا لَنَا لَعَالَمُ لَا عَلَوا إِلَىٰ رَبّنَا مُنْقَلِبُونَ ﴿ وَمَا تَنقِمُ مِنَا إِلَا أَنْ ءَامَنّا بِعَايَتِ رَبِنَا لَمَا جَآءَتْنَا أَرَبّنَا لَمَا عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوفَقَنَا مُسْلِمِينَ ﴿ وَالْعَافِ الْعَافَ الْمُعْلِينَ ﴿ وَالْعَالِي اللّهُ الْمُعْلِينَ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوفَقَنَا مُسْلِمِينَ ﴿ وَالْعَافِ الْمُعْلِينَ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوفَقَنَا مُسْلِمِينَ ﴿ وَالْعَافِ الْمَالِمِينَ الْمُعْلِقُ وَالْمَالِمُ الْمُعْلِينَ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوفَقَا الْمُعْلِينَ عَلَيْنَا عَلَمْ عَلَيْنَا عَلَمْ عَلَيْنَا عَلَيْنَا مُعْلِمُ الْمُعْلِمِينَ فَلَا وَالْمَالُونَا الْمَالِمِينَ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا لَعُلَامِ الْمُعْلِمِينَ فَي الْمُولِقُولُوا الْمُؤْمِلُكُمْ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُؤْمِقُولُ الْمُؤْمِلُونَ الْمُعْلِمِينَ فَا الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُ مِنْ الْمُعْلِمِينَا مُعْلَامُ الْمَا عَلَيْكُوا الْمُؤْمِقُولُوا

﴿ قَالُواْ يَنمُوسَىٰ إِمَّا أَن تُلِقِى وَإِمَّا أَن نَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَىٰ ﴿ قَالَ بَلْ أَلَقُوا أَ فَا حَبَا أُمُّم وَعِصِيُّهُمْ شُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ ﴿ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ عَنِيلَةً مُّوسَىٰ ﴿ فَا فَا عَمِيلِكَ تَلْقَفْ مَا خِيفَةً مُّوسَىٰ ﴿ قَلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْأَعْلَىٰ ﴿ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِيلِكَ تَلْقَفْ مَا خِيفَةً أَنِي هَا فَي يَمِيلِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا كَيْدُ سَنِحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ ٱلسَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ ﴿ فَأَلْقِى ٱلسَّحَرَةُ صَنَعُوا أَيْدَ سَنِحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ ٱلسَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ ﴿ فَأَلُوهُ وَلَيَعْلَمُ أَلَيْ عَلَى السَّحَرَ أَوْلَا يُقْلِحُ ٱلسَّاحِرُ مَيْثُ لَكُمْ أَلَىٰ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَ

ٱلْحَيَّوٰةَ ٱلدُّنْيَا ﴿ إِنَّا ءَامَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَيَننَا وَمَاۤ أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ ٱلسِّحْرِ ۗ وَٱللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى ﴿ وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى ﴿ وَلَا اللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى ﴾ (طه ٦٥-٧٧).

﴿ قَالَ لَمُ مُوسَى الْقُواْ مَلَ الْتُونَ ﴿ فَالْقُونَ ﴿ فَالْقُونَ ﴿ فَالْقُواْ حِبَالَهُمْ وَعِصِيّهُمْ وَقَالُواْ بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَلِبُونَ ﴿ فَالْقَىٰ مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِى تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ﴾ فَأَلِقَى السَّحَرةُ سَنجِدِينَ ﴿ قَالُواْ ءَامَنّا بِرَتِ الْعَلَمِينَ ﴿ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَرُونَ ﴾ فَأَلِقَى السَّحَرةُ سَنجِدِينَ ﴿ قَالُواْ ءَامَنّا بِرَتِ الْعَلَمِينَ ﴿ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَرُونَ ﴾ قَالَ السَّحْرَةُ سَنجِدِينَ ﴿ قَالُواْ ءَامَنّا بِرَتِ الْعَلَمِينَ ﴿ وَالْمَعُ اللّهِ عَلَمَكُمُ اللّهِ عَلَمَكُمُ السِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعَامَلُونَ ۚ لَا أَقَلَ عَلَمَكُمُ اللّهِ عَلَمَكُمُ اللّهِ عَلَمَكُمُ اللّهِ عَلَمَكُمُ اللّهِ عَلَمَكُمُ اللّهِ عَلَمَكُمُ السِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعَامَلُونَ ۚ لَا أَوْلَ لَا عَلَمُهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَيْ لَكُمْ أَلَا رَبُّنَا خَطَيَنَا أَن كُنّا أَوْلَ لَا صَلْمَعُ أَن يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَيَنَا أَن كُنّا أَوّلَ لَا مُنْ قَلِبُونَ ﴿ إِنّا نَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَيَنَا أَن كُنّا أَوْلَ لَا مُنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللللللمُ الللللمُ الللهُ الللهُ الللمُ اللهُ الللمُ اللهُ اللّهُ الللمُلّا اللللمُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللمُ اللّهُ الللمُ الللمُ الللمُ الللهُ الللمُ الللمُ اللللمُ اللّهُ اللللمُ اللّهُ اللّهُ اللل

## مواضع التشابه ونوعه:

الموضع الأول: في الأعراف وطه استأذن السحرة موسى التَكْنِينَ في أيهما الـذي يبدأ، ولم يذكر الاستئذان في الشعراء، بل اقتصر على ذكر قول موسى التَكْنِينَ للسحرة بالإلقاء.

نوعه تشابه بالزيادة والنقصان.

## أثر السياق في توجيه المتشابه:

إن سبب ورود ذكر الاستئذان في الأعراف ،هو ما اختصت به الأعسراف مسن اقتصاص الخبر،وذلك أن في اقتصاصه تسجيل حال السحرة في بدء المناظرة مسع موسسى التَّكِيُّة،وسورة الأعراف بمذا تسجل العظة والعبرة من إيراد القصة بمذا التفصيل،وفي توجيه بقية متشابه المقطع ما يزيد الأمر بياناً بإذن الله-.

أما طه فقد كان إيراد استئذان السحرة فيها،ذا شأن آخر،فإن الســورة كانــت تلحظ اللطف بموسى التَكْيُلام،ومن هذا اللطف ما جرى بينه وبين السحرة،فبدأت الســورة

حبره مع السحرة من أوله مبينةً لطف الله به في حاله مع السحرة، وقد ظهر هذا اللطف في متشابه المقطع، كما سيأتي بيانه-بإذن الله-في توجيه المتشابه.

وأما الشعراء فلم يرد فيها هذا الاستئذان؛ لأن السورة كانت معنيةً ببيان عناية موسى التَّكِيلُ بأمر الرسالة، فلم يكن لذكر الاستئذان غرض، ويدل على هذا ما احتصت به السورة في هذا المقطع من المتشابه الذي يقرر هذا كما سيتبين بعدُ، بإذن الله.

الموضع الثاني: كانت صيغة الاستئذان في الأعراف: ﴿ وَإِمَّا أَن نَكُونَ خَنُ الْمُلْقِينَ ﴾، وفي طه: ﴿ وَإِمَّا أَن نَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَىٰ ﴾.

نوعه تشابه بالإبدال .

قال الزمخشري-رحمه الله- وتبعه على ذلك بعض المفسرين : «تخييرهم إياه أدب حسن راعوه معه، كما يفعل أهل الصناعات إذا التقوا كالمتناظرين، قبل أن يتخاصموا في الجدال، والمتصارعين قبل أن يتآخذوا للصراع. وقدولهم: ﴿ وَإِمّا أَن نَكُونَ خَنُ الجدال، والمتصارعين قبل أن يتآخذوا للصراع. وقدولهم المتصل بالمنفصل المُلقِينَ ﴾ فيه ما يدل على رغبتهم في أن يلقوا قبله، من تأكيد ضميرهم المتصل بالمنفصل وتعريف الخبر، أو تعريف الخبر وإقحام الفصل، وقد سوغ لهم موسى ما تراغبوا فيه، از دراء لشأنهم وقلة مبالاة بهم وثقة بما كان بصدده من التأييد السماوي، وأن المعجزة لن يغلبها سحر أبدا».

وقد علل بعضهم رغبة السحرة في البدء، بألهم كانوا يعلمون بألهم يأتون بسلحر (٢) عظيم، تقر عظمته في أذهان الحاضرين، فلا يرفعها ما يأتي بعدها .

إن هذه العلة غير ظاهرة الاعتبار، كما ألها تنبني على صواب ما ذكره الزمخشري في الكلام السابق من إلماحهم إلى رغبتهم في البدء، وهو كلام فيه نظر – والله أعلم –، وذلك أن السحرة في ذلك الوقت كانوا شديدي الحرص على الغلبة، فليســوا أولاً مــن الأدب في

<sup>(</sup>۱)الكشاف ١٣٥/٢، وانظر التفسير الكبير للرازي ١٦٥/١٤، تفسير البيضاوي ج٣/ص٤٧، إرشاد العقل السليم ٢٠/٥) الكشاف ٢٠/٥ ، وح المعاني ج٩/ص٢٤.

<sup>(</sup>٢) انظر البرهان في علوم القرآن ٢/١١/٢.

شيء، ثم إنهم لم يكونوا ليبدوا رغبتهم لموسى التكنيلة في أن يكون البدء لهم، وهو عدوهم ويظنونه شديد الحرص على غلبتهم، فلم يكن ليمكنهم مما يرغبون.

والذي يظهر -والله أعلم-هو أن سبب تخييرهم هو إظهارهم تقتهم بأنفسهم.

هذا عن سبب التحيير، وهو سبب مشترك بين السورتين.

وأما ما احتصت به الأعراف من تأكيد ضميرهم المتصل بالمنفصل وتعريف الخـــبر، فسيأتى بيان سببه-بإذن الله- في توجيه المتشابه.

الموضع الثالث: في الأعراف كان حواب موسى التَّكِينُ السَّتَاذَاهُم: ﴿ قَالَ اللَّهُ وَ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللل

وفيه نوعان من المتشابه:

أحدهما:زاد في طه حرف: ﴿ بَلْ ﴾.على الموضعين.

الثاني: زاد في الشعراء مفعول الإلقاء: ﴿ مَلَ أَنتُم مُلْقُونَ ﴾. و لم يذكره في الموضعين.

إن زيادة حرف الإضراب : ﴿ بَل ﴾ في طه، إنما جاء لمعنى، ومن المعلوم أن: (بل) تكون للإضراب الإبطالي ، وتكون للإضراب الانتقالي، وأنها تدخل على الجمل وعلى المفرد، وبمذا فإن علاقتها تكون بما قبلها وبما بعدها.

<sup>(</sup>١)العذب النمير ٢/٤.١٥٠.

قال ابن القيم رحمه الله: «والتحقيق في أمر هذا الحرف :أنه يذكر لتقرير ما بعده (١) نفياً كان أو إثباتاً،فالنظر فيه في أمرين:فيما قبله،وفيما بعده » .

وقد دخلت هنا على جملة،لكن الملاحظ أنه لم تذكر الجملة التي قبلها،وهي الجملة المضرب عنها.

إن الآية الأولى التي يقصدها ابن الأنباري هي قوله تعالى: ﴿ قَالُواْ يَدْمُوسَى إِمَّا أَن تَلْقِي تَلِمُّولَ مَنْ أَلْقَىٰ ﴿ وَمَقَصُودُ ابن الأنباري - والله أعلم - :إما أن تلقي أولاً، وإما أن لا تلقي أولاً، هذا ما تدل عليه الآية الأولى، وليس مقصود ابن الأنباري أن الآية الأولى تدل على: أن تلقى وإما أن لا تلقى أصلاً؛ لأن التحيير لم يقع على هذا.

وبهذا يتبين أن جواب موسى التَّلِيَّلِيَّ في قوله: ﴿ بَلَ أَلْقُواْ ﴾، كأن معناه: لا ألقي أنا أولاً، بل ألقوا أنتم أولاً. فالجملة المذكورة دلت على الجملة المضرب عنها المحذوفة.

وفي توجيه المتشابه يتبين-بإذن الله-سبب اختصاص سورة طه بمذا.

وأما الزيادة في الشعراء؛فإن : ﴿ مَلَ ﴾ موصولة،وما بعدها صلتها،والعائد محذوف تقديره:ملقوه،وفي هذا من العموم والإبحام ما لا يخفى،وتفسير القصد إلى هذا العموم والإبحام يتبين -بإذن الله- في توجيه المتشابه.

الموضع الرابع: كان الخبر عن إلقاء السحرة في الأعسراف بقوله: ﴿ فَلَمَّا ۚ أَلْقَوْاْ سَحَرُوۤاْ أَعْيُرَ ۖ ٱلنَّاسِ وَٱسۡتَرَّهَبُوهُم وَجَآءُو بِسِحْرٍ عَظِيمٍ ﴾ ، وفي طه: ﴿ قَالَ بَلَ الْقُواْ أَفَوْا أَفَوْدا فَا فَارْجَسَ فِي الْعُصْلُ ﴿ فَأَوْجَسَ فِي الْقُواْ فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُحَنَيْلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ ﴿ فَأُوْجَسَ فِي

<sup>(</sup>١)بدائع الفوائد ١٦٥٦/٤، وانظر مغني اللبيب ١١٢/١-١١٣، البرهان في علوم القرآن ٢٥٨/٤-٢٦٠. (٢)زاد المسير ٣٠١/٥.

نَفْسِهِ، خِيفَةً مُّوسَىٰ ﴿ قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْأَعْلَىٰ ﴿ (الآيـــات ٢٦- ٢٥).، وفي الشـــعراء: ﴿ فَأَلْقَوْأَ حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُواْ بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَلِبُونَ ﴿ وَالْمَا لَا لَنَحْنُ الْغَلِبُونَ ﴾ .

نوعه إبدال جمل.

## أثر السياق في توجيه المتشابه في المواضع الثلاثة السابقة:

لقد كان سبب اختصاص الأعراف-كما في الموضع الثاني-بذكر تأكيد ضمير السحرة المتصل بالمنفصل وتعريف الخبر،إظهاراً منهم لتمكنهم وعلوهم بزعمهم،والأعراف كانت تقص الخبر بتفصيله،فأوضحت حال السحرة حين أرادوا المغالبة،وهو ألهم كانوا على قدر خطير من البطر والأشر.

قال ابن حزي-رهمه الله-: ﴿ إِمَّا أَن تُلِقِي وَإِمَّا أَن نَكُونَ كَنُ ٱلْمُلَقِينَ ﴾ خيروا موسى بين أن يبدأ بالإلقاء، أو يبدؤوا هم بإلقاء سحرهم ، فأمرهم أن يلقوا، وانظر كيف عبروا عن إلقاء موسى بالفعل، وعن إلقاء أنفسهم بالجملة الاسمية؟ إشارة إلى أنهم أهل الإلقاء المتمكنون فيه» .

وأما حواب موسى الطَّيِّكُمْ لاستئداهم: ﴿قَالَ أَلْقُواْ ﴾، فقد جاء حلواً من الزيادة المؤكدة التي اختصت بما طه،وذلك أن الزيادة في طه كانت لبيان حال موسى الطَّيِّكُمْ كما يأتي بيانه-بإذن الله-والغرض في الأعراف هو تسجيل الخبر، لا مزيد بيانٍ لحسال موسسى الطَّيِّكُمْ، فاقتصر على محل الغرض.والله أعلم.

ولقد كان من تمام قص الخبر،أن أعقبت الآيات حال السحرة ببيان حال سحرهم،وكيف كان وقعه على الناس،وهو ما اختصت به الأعراف، في الموضع الرابع.

وأما طه فقد كانت معنية بذكر حال موسى التَكَيَّلُا؛ لأنها تقص التلطف بــه مــن ربه، تأنيساً للنبي على ولطفاً به كما هو المعلوم من سياقها، وقد اقتصرت كما في الموضع

<sup>(</sup>١)التسهيل لعلوم التتريل ٧٥/١وانظر البرهان للزركشي ٤١٢/٢،وقد نسب مثل هذا التوجيه لابن جني في خاطرياته،وانظر التحرير والتنوير ٤٧/٩.

الثاني، على ذكر تخيير السحرة، دون أن تذكر مزيد تأكيدهم لغلبتهم واستطالتهم عند أنفسهم؛ لأن السورة تظهر دائماً جانب اللطف بموسى التَّكِينُّ، ولهذا فإلها لم تسجله في طه، بل سجلت ما تلحظه من العناية بموسى التَّكِينُّ، كما في الموضع الثالث، وهو إظهار ثقة موسى التَّكِينُ بربه، واستحضاره معيته له، وذلك أن اختياره التَّكِينُ بدؤهم، هو استخفاف بمم وعدم مبالاة بسحرهم ، وحكمة أخرى: وهو أن «يرى الناس صنيعهم ويتاملوه، فإذا فرغوا من بمرجهم ومحالهم، جاءهم الحق الواضح الجلي بعد التطلب له، والانتظار منهم لجيئه، فيكون أوقع في النفوس» .

فكان تخصيص طه بزيادة حرف الإضراب، تسجيلاً لحال موسى التَكِيّ ، وإظهاراً لعية الله له ولطفه به، حيث كان واثقاً بربه ، واثقاً بما أعطاه من الآيات، على ما يعطيه حرف الإضراب من التأكيد.

ولهذا كان التذييل الذي اختصت به خبراً عن حال موسى الطَّيِّكُمْ، وما خالجه من الخوف لمن الله الخوف من اللطف، والتأييد بالنصر، وإزالة الخوف من نفسه. وهذا هو السياق المعلوم لسورة طه. والله أعلم.

وأما الشعراء فإلها لما كانت معنيةً بأمر الرسالة ، وبلاغ موسى الكليلة لها وحرصه عليها، وشدة أخذه لأمر ربه ؛ فإلها لم تذكر استئذان السحرة ؛ لأنه لا غرض لذلك في هذا المعنى، بل كان الغرض إظهار أمر موسى في عنايته بأمر ربه ، ولهذا فقد ذكرت الآيات في الشعراء أمر موسى الكليلة للسحرة بالإلقاء مباشرة ، وبصيغة الإبهام والعموم: ﴿ أَلْقُواْ مَا أَنتُم مُلَّقُونَ ﴾ . التي تدل على استخفافه بهم ، ولقد كان في هذا من تأنيس النبي الله ، ودفع الحزن عنه مما يراه من إعراض قومه ما هو ظاهر ، وهو مأمورٌ هنا بالاقتداء . موسى الكليلة.

<sup>(</sup>١) انظر الكشاف ١٣٥/٢، إرشاد العقل السليم ٢/٧٦، تفسير البيضاوي ج٤/ص٥٥.

<sup>(</sup>٢) تفسير القرآن العظيم ٢/٥٦، وانظر الكشاف ٢/١/، إرشساد العقسل السسليم ٢٧/٦، تفسسير البيضاوي ج٤/ص٥٩.

قال ابن عاشور –رحمه الله – عن آية الشعراء: «وفي كلام موسى التَلَيِّكُمُّ اســـتخفاف (١) بما سيلقونه ؛ لأنه عبر عنه بصيغة العموم،أي ما تستطيعون إلقاءه» .

ولهذا فقد سجلت الآيات تــذييل الشــعراء الخــاص هما، والــذي يــبين عتــو الفجرة، وبعدهم عن قبول الحق، فقد بينت شدة عتو فرعون، حين بينت حال السحرة، وهم يلقون سحرهم مقسمين بعزة فرعون أو متبركين هما.

قال الفخر الرازي-رحمه الله-: «وأما قوله: ﴿ وَقَالُواْ بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الله عَلَى الله عَلَى أَهُم يغلبون، وكل ذلك لما ظهر كان أقوى لأمر موسى الطَيِّلاً» . والله أعلم.

الموضع الخامس: في الأعراف كسان الأمسر لموسسى التَكَيُّلُ بصيغة السوحي: ﴿ وَأَلْقِ ﴾، وفي الشعراء لم يتقدم أمرٌ، بل كان موسى التَكِيُّلُ هو الملقي: ﴿ فَأَلْقَىٰ مُوسَىٰ ﴾ .

وهذا تشابه بالإبدال.

## أثر السياق في توجيه المتشابه:

لقد كانت الأعراف تقص خبر بني إسرائيل وتأريخهم، وهي هنا تقص خبرهم مع فرعون، وكانت صيغة الوحي في الأعراف هي المنبئة عن بيان الخبر بتفصيله؛ فإنها تبين أن الله أوحى إلى نبيه التين لل ألقى السحرة سحرهم.

<sup>(</sup>١)التحرير والتنوير ١٢٧/١٩.

<sup>(</sup>٢)تيسير الكريم الرحمن ص ٥٣٩،وانظر روح المعاني ١٦٦/١١.

<sup>(</sup>٣)مفاتيح الغيب ٢٤٢٤، ١١، وانظر إرشاد العقل السليم ٢٤٢/٦، روح المعاني ج١٩/ص٧٧.

وأيضاً ومن وجه آخر:فإن الله قبل ذلك وصف سحر السحرة، وعظيم ما فعلوا بسحرهم بقوله تعالى: ﴿ قَالُواْ يَعْمُوسَى إِمَّا أَن تُلِقى وَإِمَّا أَن نَكُونَ خَنْ ٱلْمُلَقِينَ ﴿ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُوا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

وأما طه فقد كان المناسب لسياقها هو صيغة الأمر المباشر؛ فإن هذا الأمر المباشر، وأما طه فقد كان المناسب لسياقها هو صيغة الأمر المباشر؛ فإنه يدل على السرعة في من الله يدل على السرعة في الغلبة، ووجه السرعة في الغلبة: هو أن الله وعده بأنه إذا ألقاها فإنها تلقف سحرهم على وجه السرعة، وذلك أنه سبحانه قال لموسى الطي (وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَتَعُوا لَيْ الله عَنْ وَكُلْ يُعْلِحُ لَله الله وعده السرعة في الآية يتبين بأمرين:

أحدهما: لفظ اللقف؛ فإن معناه الأخذ والابتلاع بسرعة.

(١) الثاني:أن ﴿ **تَلُقَفُ ﴾**وقعت مجزومة جواب الأمر،فيكون المعنى:إن تلقه تتلقف.

وعليه فقد دل الأمر المباشر على سرعة الإلقاء،فدل على سرعة الغلبة كما قد تبين وجهه،ويزيد الأمر بياناً أنه لم يذكر بعد هذه الآية من موسى الطَّيِّة إلقاء،بل اكتفى بذكر القاء السحرة سجداً فالأمر قد تم والغلبة قد حصلت على وجه من السرعة عظيم،فقال تعالى بعد تلك الآية مباشرة: ﴿ فَأُلِقَى ٱلسَّحَرَةُ سُجَدًا قَالُوٓا ءَامَنَا بِرَتِ هَرُونَ وَمُوسَىٰ تعالى بعد تلك الآية مباشرة: ﴿ فَأُلِقَى ٱلسَّحَرَةُ سُجَدًا قَالُوٓا ءَامَنَا بِرَتِ هَرُونَ وَمُوسَىٰ على الآية مباشرة.

وأما الشعراء فكان الغرض فيها بيان شأن الرسالة التي أرسل بها موسى الله ومن أمر الله له في ذلك، فكانت تلحظ عناية موسى التكليل وحرصه على ما كلف به من أمر الرسالة، وأن فرعون لم تفده تلك الرسالة شيئاً، فكان من بيان حرصه التكليل :أن أخبرت

<sup>(</sup>١)انظر الجامع لأحكام القرآن ١٤٩/١١، إرشاد العقل السليم ٢٨/٦.

عنه قبل هذه الآية بآيات بأنه هو الذي بسادر بسأمر السسحرة بإلقاء سسحرهم، قال تعالى: ﴿ فَلَمَّا جَآءَ ٱلسَّحَرَةُ قَالُواْ لِفِرْعَوْنَ أَيْنَ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَا خَنُ ٱلْغَلِيِينَ ﴿ قَالَ نَعُمْ وَإِنَّكُمْ إِذًا لّمِنَ ٱلْمُقَرّبِينَ ﴿ قَالَ الْمَعُمُ وَاللّهُ مُ مُّوسَى اللّهُ مُ مُّوسَى اللّهُ وَعَلِينَ ﴿ فَأَلْقُونَ ﴿ فَأَلْقُونَ ﴿ فَأَلْقُونَ ﴿ فَأَلْقُونَ ﴾ (الآيات ٤١-٤٤)، ثم قال حِبَا لَهُمْ وَعِصِيّهُمْ وَقَالُواْ بِعِزّةٍ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ ٱلْغَلِبُونَ ﴿ وَالآيات ٤١-٤٤)، ثم قال بعد ذلك: ﴿ فَأَلْقَىٰ مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِي تَلْقَفُ مَا يَأُفِكُونَ ﴿ وَالآية ٥٤)، وكل بعد ذلك: ﴿ فَأَلْقَىٰ مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِي تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ﴾ (الآية ٥٤)، وكل هذا يبين عناية موسى النَّيُ بالرسالة وحرصه عليها كما يبينه سياق السورة في موضعه أو الله أعلم.

الموضع السادس: في الأعراف كان الإلقاء للعصا بلفظها: ﴿عَصَاكَ ﴾، وفي الشعراء كذلك: ﴿عَصَاهُ ﴾. وأما في طه فأبهمها فقال: ﴿مَا فِي يَمِينِكَ ﴾.

وهذا تشابه بالإبدال.

### أثر السياق في توجيه المتشابه:

لما كانت الأعراف تقص خبر بني إسرائيل، فقد كان الأصل فيها هـو الإفصاح والبيان لا الإبهام، فإنه ليس للإبهام غرض، وإنما الغرض هو بيان الأمر الذي جرى، والـذي حرى هو أن موسى الله أمر بإلقاء العصا، فالتقمت العصا سحر السحرة كما هو في القصة المعلومة.

أما طه فقد وجه بعض المفسرين الإبهام فيها:بأنه مرادٌ به التأنيس لموسى الطَّيْكُم، كما هو سياق طه المعروف،لكن اختلفت مآخذهم في ذلك.

فقال الزمخشري-رحمه الله-: «وقوله: ﴿ مَا فِي يَمِينِكَ ﴾، ولم يقل عصاك. جائز أن يكون تصغيراً لها، أي: لا تبال بكثرة حبالهم وعصيهم وألق العويد الفرد الصغير الجرم الذي في يمينك؛ فإنه بقدرة الله يتلقفها على وحدته وكثرتما وصغره وعظمها.

<sup>(</sup>۱)انظر ص ۳۸۱–۳۸۶.

وجائز أن يكون تعظيما لها، أي: لا تحتفل بهذه الأجرام الكبيرة الكثيرة؛فإن في يمينك شيئاً أعظم منها كلها،وهذه على كثرتها أقل شيء وأنزره عنده،فألقه يتلقفها بإذن الله ويمحقها» .

فالزمخشري ذكر هنا وجهين متقابلين،غرضهما في النهاية عنده شيءٌ واحد،إلا أننا لا نرتضى الوجه الأول منهما ،وذلك من وجهين:

أحدهما:أن حال العصاقد علم لموسى التَّلِيَّةُ قبل ذلك، وكانت له آية عظيمة، فلا يستقيم ما قاله من التصغير إلا لو كان موسى التَّلِيَّةُ يخاطب بذلك أول مرة.

الثاني:أن العصا لن تفعل ما تفعل وهي عصا،بل ستنقلب من حالها إلى حال أخرى (٢) عظيمة.

ولقد بين أبو السعود وجه التعظيم في الوجه الثاني من كلامه الزمخشري، فقال رحمه الله-: «أوثر الإبمام تمويلاً لأمرها، وتفخيما لشأنها، وإيذاناً بأنها ليست من جنس العصي المعهودة، المستبعة للآثار المعتادة، بل خارجة عن حدود سائر أفراد الجنس» .

ولابن عاشور - رحمه الله - توجيه آخر وهو وجه حسن لا يخالف ما قبله الموصولة مانعاً من مشاركة الوجه الذي قبله معه، فقد قال: «وعبر له عن العصا ب (ما) الموصولة تذكيراً له بيوم التكليم إذ قال له: ﴿ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَعْمُوسَى ﴾ (الآية لا)، ليحصل له الاطمئنان بأنها صائرة إلى الحالة التي صارت إليها يومئذ، ولذلك لم يقل له وألق عصاك» .

ولأبي حيان نكتة أخرى،وهي أن ما في اليمين يشعر باليمن والبركة .وهي أيضاً لا تخالف ما قبلها.والله أعلم.

<sup>(</sup>١)الكشاف ٧٢/٣،ومثله أو قد نقل عنه القرطبي انظر الجامع لأحكام القرآن ١٤٩/١١،والبيضاوي في تفسيره ٢٠/٤.

<sup>(</sup>٢) انظر إرشاد العقل السليم ٦ /٢٨.

<sup>(</sup>٣) إرشاد العقل السليم ٢٧/٦.

<sup>(</sup>٤) التحرير والتنوير ٢٦٠/١٦، وهذا الوجه قد ذكره ابن المنير قبله في حاشيته على الكشاف ٧٢/٣.

<sup>(</sup>٥)انظر البحر المحيط ٢٤١/٦.

وأما الشعراء؛فإنه لما كان الغرض فيها بيان شأن الرسالة التي أرسل بما موسى الطّيّل في مغالبته وحرصه وعنايته بما،فقد كان الشأن فيها الإفصاح بما فعل موسى الطّيّل في مغالبته لهم،والذي فعله أنه ألقى عصاه فالتقمت ما القوم يأفكون.

الموضع السابع: في الأعراف والشعراء: ﴿ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ﴾، وفي طه: ﴿ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ﴾، وفي طه: ﴿ تَلْقَفُ مَا صَنَعُوا ﴾.

وهذا تشابه بالإبدال.

قال صاحب أضواء البيان-رحمه الله-: ﴿ مَا يَأْفِكُونَ ﴾،أي: يختلقونه ويفترونه من الكذب، وهو زعمهم: أن الحبال والعصي تسعى حقيقة، وأصله من قولهم أفكه عن من الكذب، وهو زعمهم: إذا صرفه عنه وقلبه » ، وهذا وصف للذي جرى من أمر موسى الطّيكا مع السحرة.

وأما الذي في طه،فقد كان خطاباً لموسى التَّلَيَّلُا.

قال أبو السعود-رحمه الله-: « والتعبير عنها بما صنعوا للتحقير، والإيذان بالتمويــه (٢) والتزوير» ، وما قاله أبو السعود هنا لا يساعده اللفظ، والسبب هو أن التعبير بلفظ الصنع يدل على عكس التحقير؛ فإنه يدل على الإتقان والجودة.

قال الراغب -رحمه الله-: «الصنع: إجادة الفعل فكل صنع فعل، وليس كل فعل صنعاً، ولا ينسب إلى الحيوانات والجمادات كما ينسب إليها الفعل، قال: ﴿ صُنّعَ ٱللّهِ النّهِ كُلُّ شَيْءٍ ﴾ (النمل ٨٨)..... ﴿ تَلْقَفْ مَا صَنعُوا الْ إِنّمَا صَنعُوا ﴾ (طه ٢٦)... وللإجادة يقال للحاذق الجيد: صَنَعٌ وللحاذقة الجيدة: صَنَاعٍ ... وعبر عن الأمكنة الشريفة بالمصانع قال: ﴿ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعٌ ﴾ (الشعراء ٢٦١)... والاصطناع: المبالغة في الشريفة بالمصانع قال: ﴿ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعٌ ﴾ (الشعراء ٢٦٦)... والاصطناع: المبالغة في الشريفة بالمصانع قال: ﴿ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعٌ أَوْنَ الله - تقرير لهذا.

<sup>(</sup>١)أضواء البيان ٤٧٧/٤، وانظر جامع البيان ٢٥٨/١٠.

<sup>(</sup>٢) إرشاد العقل السليم ٢٨/٦، وانظر روح المعاني ج١٦/ص٢٢٦.

<sup>(</sup>٣) المفردات ص ٤٩٣ ، وانظر معجم مقاييس اللغة ص ٥٧٨.

الموضع الثامن: ذكر الله في الأعراف قبل إلقاء السحرة سحداً قوله: ﴿ فَوَقَعَ ٱلْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ فَغُلِبُواْ هُنَالِكَ وَآنقَلَبُواْ صَنغِرِينَ ﴿ وَفِي طه: ﴿ إِنَّمَا صَنعُواْ كَيْدُ سَنجِرٍ وَلَا يُفْلِحُ ٱلسَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ ﴾.

وفيه نوعان من المتشابه:

أحدهما:الزيادة والنقصان،فقد زادت الأعراف وطه عن الشعراء جملاً،قبل ذكـر القاء السحرة سجداً.

الثاني: تشابه بالإبدال بين الأعراف وطه، فقد كانت جملة الزيادة في الأعراف تختلف عن جملة الزيادة في طه.

ولكن لا بد أن نلحظ قبل كل شيء: أن الذي في الأعراف حبرٌ عن أمر المغالبة مع السحرة، وأما الذي في طه فكان من تتمة الخطاب لموسى الكيالية، ولعل السياق هو الذي يبين لنا أسباب هذه الاختلافات.

الموضع التاسع: في الأعراف: ﴿ وَأَلَّقِيٓ ﴾ وفي طه والشعراء بالفاء ﴿ فَأَلَّقِيٓ ﴾.

ونوعه تشابهٌ بإبدال حرف بحرف.

# أثر السياق في توجيه المتشابه في هذه المواضع الثلاثة:

لما كانت الأعراف تقص الخبر، فإلها كانت معنيةً بذكر ما يبين الخبر نفسه، وإن من تمام بيان الخبر أن تبين ما حصل من شأن السحرة، وقد كانوا أهل المغالبة المباشرين لها، وأن تبين ما حصل لمن تولى كبر الأمر من أصله، وهو فرعون وملؤه، فكان أول الخبر أن العصا لقفت كل باطل السحرة، وعبر عنه بالإفك؛ لأنه الوصف الذي يبين الحقيقة وأن الأمر صراعٌ بين حقِّ وبين إفك وتمويه، ولهذا جاء التفريع مناسباً كذلك، فقد فرعت الآيات على هذا اللقف ببيان نتائجه بعد أن انتهت المغالبة، فكانت نتائجه أن الحق ظهر واستبان، وأن الباطل قد اضمحل وزال، ثم فرعت الآيات نتيجةً أخرى مهمة، وهي بيان حال أهل الباطل المباشرين له، والآخرين الذين أعدوا له، وهم الذين تولوا كبره، فوصف الله حالم بقوله: ﴿ فَغُلِبُواْ هُمَالِكَ وَانْقَلَبُواْ صَبغرينَ ﴿ وَالْ اللهُ مِنْ اللهُ وَانْقَلَبُواْ صَبغرينَ ﴿ وَالْ اللهُ مِنْ اللهُ وَانْقَلَبُواْ صَبغرينَ ﴾ .

قال ابن حرير - رحمه الله -: «فغلب موسى الكَيْكُمْ فرعون وجموعه ﴿ هُنَالِك ﴾ :عند دا) دلك، ﴿ وَٱنقَلَبُوا صَعْرِينَ ﴾ . يقول: وانصرفوا عن موطنهم ذلك بصُغْرٍ مقهورين » .

قال الشنقيطي-رحمه الله-: «والواو في قوله: ﴿ فَعُلِبُواْ ﴾ راجع إلى السحرة، (غلبوا هنالك) غلبهم موسى التَّلِيِّ ببرهان العصا لما ابتلعت جميع ما عندهم من الحبال والعصي ﴿ وَٱنقَلَبُوا ﴾ أي : السحرة وكل من كان معهم كفرعون وحزبه ﴿ وَٱنقَلَبُوا ﴾ رجعوا صاغرين. أي: أذلاء حقيرين داخرين » . ولكن العموم في الغَلَب الذي ذكره ابن جرير-رحمه الله-أولى .

وهذا التفريع كان بحرف الفاء الدال على التعقيب والسرعة، ومن معاني الفاء هنا أيضاً والله أعلم التسبيب، فتكون الآيات بهذا تصف حال المغالبة، فتبين أن إلقاء موسى التَّكِيلُ عصاه، ولقفها سحر السحرة كان سبباً في ظهور الحق وبطلان الباطل، وهزيمة القوم وانقلابهم صاغرين، وكان هذا على وجه السرعة.

وأما إلقاء السحرة ساجدين، فقد عطف بالواو.

قال ابن عاشور - رحمه الله -: «عطفٌ على : ﴿ فَغُلِبُواْ ﴾ - ﴿ وَٱنقَلَبُواْ ﴾ ، فهو في حيز فاء التعقيب، أي: حصل ذلك كله عقب تلقف العصا ما يأفكون، أي بدون مهلة » . والأقرب - والله أعلم -: أن يقال: إن العطف على الجمل من قوله : ﴿ تُلْقَفُ مَا يَأُفِكُونَ ﴾ ، إلى هذه الجملة، والسبب : هو أننا لو اقتصرنا على جعل العطف على جملة : ﴿

<sup>(</sup>١)جامع البيان ١٠/٣٦١.

<sup>(</sup>٢)العذب النمير ١٥٠٩/٤.

<sup>(</sup>٣) العموم في الغلبة والصغار أولى من قصر الغلبة والصغار على السحرة؛ لأنه فرعــون وحزبــه يلحقهــم هــذا الوصف، وأولى من جعل الغلبة على السحرة والصغار على فرعون وقومه دون السحرة، بحجة أن السحرة آمنوا فلم يلحقهم صغار؛ لأن الصغار هو ظهور عجزهم لا قدرهم عند الله. انظر الأقوال في ذلك حــامع البيــان فلم يلحقهم صغار؛ لأن الصغار هو ظهور عجزهم لا قدرهم عند الله. انظر الأقوال في ذلك حــامع البيــان م المرتبين المحكام القرآن ١٦٦/٧، التحرير والتنوير ١٩١٩ه .

<sup>(</sup>٤)التحرير والتنوير ٢/٩.

فَغُلِبُواْ ﴾ ﴿ وَٱنقَلَبُواْ ﴾ ، لكان المعنى: أن السحرة خضعوا لأحل الغلبة، وهم إنما خضعوا؛ لما علموه من صدق البرهان؛ ولهذا السبب والله أعلم كان العطف بالواو؛ لأنه لو عطف بالفاء لألبس أن خضوع السحرة كان بسبب من الغلبة، وذلك أن العطف بالفاء قد يوهم أن جملة: ﴿ وَأُلِقِى ٱلسَّحَرَةُ سَنجِدِينَ ﴾ قد عطفت على السابقة لها مباشرة وهي جملة: ﴿ فَغُلِبُواْ ﴾ - ﴿ وَٱنقَلَبُواْ ﴾ ، فيكون إلقاء السحرة معقباً لها ومسبباً عنها، على ما تفيده الفاء من التسبيب والتعقيب، وهو معنى لا يستقيم كما بينته قبل، والواو لا توقع في هذا اللبس ، كما ألها لا تخالف موضعي طه والشعراء اللذين عطف فيهما إلقاء السحرة بالفاء، وذلك من وجهين:

أحدهما:أن الواو تفيد مطلق الجمع،فليس فيها مخالفة للتعقيب والتسبيب الذي أفادته الفاء.

الثاني: أن جملة إلقاء السحرة داخلة في حيز التعقيب في الجمل التي قبلها، وبهذا فإلها تدل على ما دل عليه الموضعان الآخران في طه والشعراء. والله أعلم.

وسبب آخر للعطف بالواو لا يقل عن الذي قبله، وهو: أن العطف هنا من باب عطف الجمل التي لا محل لها من الإعراب، والجمل من هذه إذا عطفت على التي قبلها بالواو، فلا بد أن يكون بينها والتي قبلها سبب ومعنى، حتى يجوز العطف عليها، كما يجب فيها أن لا يكون معناها هو معنى التي قبلها، فإنها حينذاك لا تعطف عليها؛ لأنها تكون كالتأكيد لما قبلها، وكذا فيجب أن لا تكون أيضاً أجنبيةً من التي قبلها؛ لأنها في هذه الحال لا تعطف عليها .

إذا علم هذا فإن هذه الجملة محل البحث، ليس معناها هو معنى الجمل قبلها، كما هو ظاهرٌ من لفظها، وكما هو مقتضى النحو، كما أنها مرتبطةٌ بالجمل قبلها بسبب ومعنى، كما سبق بيانه، وعليه فإنها تكون أفادتنا خبراً آخر من أخبار القصة بعمومها، ومن

<sup>(</sup>١)انظر كلام عبد القاهر الجرجاني-رحمه الله-على هذا الضرب من الجمل في مبحث الفصل والوصل من كتابـــه دلائل الإعجاز ص ٢٢٢-٢٤٨.

خبر المغالبة بخصوصها،وهذا ما تسجله سورة الأعراف دائماً،وهذا ما لا تعطيه الفاء.والله أعلم.

وأما طه ،فقد تبين أن لفظ الصنع يدل على العمل المتقن،فكان التعبير في الآيسة بلفظ الصنع تعبيراً عن عظيم كيد السحرة،وألهم قد أتوا بعمل عظيم متقن،وهذا يقرره ما وصف الله به عملهم في الأعراف،حيث قال تعالى : ﴿ قَالَ أَلْقُوا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ عَملهم في الأعراف،حيث قال تعالى : ﴿ قَالَ اللهُ اللهُ

فتكون مناسبة ذلك لسياق طه بما يظهر في ثنايا ذلك من اللطف العظيم بموسى التيلين، وما يظهر من معية النصر والتأييد له من رب العالمين، وذلك أن السحرة قد جمعوا كيدهم وأحكموا فعلهم، وموسى التيلين قد توجس منهم الخيفة حين رأى صنعهم المتقن، كما وصفه الله بذلك فقال: ﴿قَالَ بَلَ أَلْقُواْ فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيّهُمْ مَحْيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنّهَا تَسْعَىٰ ﴿ قَالَ: ﴿قَالَ بَلَ أَلْقُواْ فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيّهُمْ مَحْيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنّهَا تَسْعَىٰ ﴿ فَالَ نَفُسِهِ عَيْفَةً مُّوسَىٰ ﴾ (الآيسات ٢٦- من سِحْرِهِمْ أَنّهَا تَسْعَىٰ ﴿ فَأُوجَسَ فِي نَفْسِهِ عَيْفَةً مُّوسَىٰ ﴾ (الآيسات ٢٦)، فطمأنه ربه، ورفع الخوف عنه فقال له: ﴿ قُلْنَا لَا تَخَفُ إِنّلَكَ أَنتَ ٱلْأَعْلَىٰ فَاللّهُ وَالتَّالِيد.

قال الزمخشري-رحمه الله-: ﴿ إِنَّكَ أَنْتَ ٱلْأَعْلَىٰ ﴾ فيه تقرير لغلبته وقهره، وتوكيد بالاستئناف، وبكلمة التشديد (إن المؤكدة)، وبتكرير الضمير، وبلام التعريف، وبلفظ العلو وهو الغلبة الظاهرة، وبالتفضيل .

<sup>(</sup>١)الكشاف ٧٢/٣.

ثم يبين له حقيقة هذا العمل العظيم من السحرة، وأنه عظيمٌ في سببه لا في ذاته، فهو تخييل وتمويه، فيبين الله لنبيه التَّلِيلِ هذا، حتى يزيده طمأنينة وتثبتاً لنفسه، فيقول الله كما في الموضع الثامن: ﴿ إِنَّمَا صَنَعُواْ كَيْدُ سَنِحِرٍ ۖ وَلَا يُفْلِحُ ٱلسَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ ﴾.

وأما العطف بالفاء: ﴿ فَأَلِقَى ﴾ ، فإنه يبين سرعة إلقاء السحرة ، كما تفيده الفاء مسن التعقيب، كما أنها تفيد التسبيب، وعليه فيتبين أن إلقاء السحرة كان بسبب من إلقاء موسى التَكْيُلُا، وفي هذا من اللطف، وظهور معية النصر والتأييد ما هو ظاهر، حيث تبين بما أفادت الفاء: أن السحرة قد بادروا بالخضوع والسجود، وأن ذلك كان بسبب من ظهور الآية، وقد كانت الآية تأييداً من الله لموسى التَكْيُلُا، وقد ظهر أثرها له في هذه المغالبة، فهذا هو سياق طه. والله أعلم.

وأما الشعراء، فقد وُصِفَ فعل العصا بسحر السحرة بمثل ما ورد في الأعراف، فسماه إفكاً لقفته العصاء وذلك أن الذي في الشعراء كان خيراً كالأعراف، والشعراء تسجل حدة الصراع بين الحق والباطل، وكان منه مغالبة موسى التَّكِينَة مع السحرة، وقد أظهرت الآيات عناية موسى التَّكِينَة بما كلف به، وعدم اكتراثه بالسحرة، وقد وصف الله حاله بقوله: ﴿ قَالَ لَهُم مُّوسَى أَلْقُواْ مَا أَنتُم مُّلَقُونَ ﴿ هَا الله وَعلى المُعلَى الله ومن المغالبة، ومزيد اعتماد منه وتعلق أظهرت السورة مزيد اهتمام من فرعون بأمر المغالبة، ومزيد اعتماد منه وتعلق

<sup>(</sup>١) جامع البيان ١١٢/١٦.

بالسحرة،قال الله في وصف ذلك: ﴿ فَجُمِعَ ٱلسَّحَرَةَ لِمِيقَاتِ يَوْمِ مَّعْلُومٍ ﴿ وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلَ أَنتُم مُّجَتَمِعُونَ ﴿ لَعَلَنَا نَتَبِعُ ٱلسَّحَرَةَ إِن كَانُواْ هُمُ ٱلْغَيلِينَ ﴿ وَالآيات لِلنَّاسِ هَلَ أَنتُم مُّجَتَمِعُونَ ﴿ لَعَنَا نَتَبِعُ ٱلسَّحَرَةَ إِن كَانُواْ هُمُ ٱلْغَيلِينَ ﴿ وَالآيات ٢٨ - ٤ )، وأظهرت السورة أيضاً مزيد عناية من السحرة بأمر المغالبة ومزيد اعتماد منهم على فرعون، وذلك حين أقسموا بعزته، واختيارهم القسم بعزته يسبين عنايتهم بسأمر المغالبة، وأهم يستمدون قوهم منه، وهذا أيضاً يبين عتو فرعون وحفاوته بالغلبة، قال الله تعالى: ﴿ فَأَلْقَوْا حِبَا لَهُمْ وَعِصِيّهُمْ وَقَالُواْ بِعِزَّةٍ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ ٱلْغَلِبُونَ ﴾ .

وهذا فإنه يتبين أن المناسب في الشعراء،أن تذكر هزيمة السحرة،بالوصف الذي يبين حقيقتها،وهو الإفك ،وأن يقتصر على ذلك فلا يكون فيها مثل ما في الأعراف من الزيادة ،وذلك أنه ببيان هزيمة السحرة، يتبين هزيمة الباطل بعدما أظهرت السورة بالغ حفاوة أهل الباطل هذه المغالبة ،وكان التعقيب بالفاء هو المناسب ؛ لأنه يبين السرعة في نصر الحق والسرعة في هزيمة الباطل، كما أنه يبين من وجه آخر سرعة السحرة في الاهتداء، حين أراد الله لهم ذلك ،وهذا يبين أن الهداية لله وما على الرسول إلا البلاغ ، كما هو سياق السورة .هذا وقد كان مما اعتنت به السورة بيان أمر الهداية ،وقد ظهر هذا .ها تميزت به السورة من المتشابه ،على ما هو متوافق مع سياقها كما سيأتي بيانه بعد – بإذن الله – .والله أعلم .

الموضع العاشر: في الأعراف والشعراء: ﴿ سَنجِدِينَ ﴾ وفي طه: ﴿ سُجَّدًا ﴾.

نوعه تغيير في الصيغة، ففي الأعراف والشعراء بصيغة جمع المذكر السالم، وفي طه بصيغة جمع التكسير، وموضع: ﴿ سَيجِدِينَ ﴾، و ﴿ سَجُدًا ﴾ هنا حال، وقد سبق وعلمنا أنه إذا كان القصد إلى تعيين آحاد المجموع، والمخبر معتمد على كل واحدٍ منهم في الإخبار، فإنه يؤتى بجمع المذكر السالم، وبينا تعليل ذلك ، والحال نوعٌ من الإخبار «وذلك لأن الحال خبرٌ في الحقيقة، من حيث إنك تثبت بحا المعنى لذي الحال، كما تثبت بخبر المبتدأ

<sup>(</sup>۱)انظر ص ۲۱۷–۲۱۹.

للمبتدأ، وبالفعل للفاعل» ، وعليه فيكون موضع الأعراف وموضع الشعراء قد قصد بهما بيان حال السحرة جميعهم، وأما طه فجاءت على صيغة جمع التكسير فيكون كأنه أراد الإحبار عن الجنس الكثير من غير قصد إلى تعيين الآحاد.

وبعد هذا التقعيد يبقى السؤال المعتاد: لماذا خص كل موضع بما خص به ؟والجواب نجده-بإذن الله-في أثر السياق في توجيه المتشابه.

## أثر السياق في توجيه المتشابه:

إن صيغة جمع المذكر السالم، بما تفيده من قصد آحاد المجموع، تفيد أن السحرة جميعهم قد سجد و لم يتخلف منهم أحد، وهذا هو المناسب لاستقصاء الخبر كما هو سياق الأعراف.

أما الشعراء فإنها لما كانت بصدد تأنيس النبي الله ببيان شأن الهداية له، وأنه أمرٌ إلى الله ، فقد أبانت عن ظهور الآيات البينات على يد موسى التلفيخ، ثم بينت انتفاع من أراد الله له الهداية، وهم السحرة أهل المغالبة المباشرين لها، والذي كان من عجيب شألهم أن يؤمنوا جميعهم لا يتخلف منهم واحد، لما جرت أقدار الله بذلك، كما أن الإحبار بإيمان السحرة جميعهم حجة أخرى تقطع أي ذريعة يتذرع بما فرعون وقومه، بعد الذي أظهرته السورة من حفاوة السحرة بالغلبة في مخاطبتهم لفرعون، وما أظهرته السورة من مزيد استجابة فرعون لهم وحفاوته هو بهم ، واعتماده عليهم، وذلك أنه بهذه الغلبة يتبين لهؤلاء المعاندين أن أمر موسى الله أمرٌ ربانيٌ، إذ يستحيل أن يتفق الجميع على الخضوع والإيمان المبطل حجة في تخلف من تخلف، وهذا هو السر في تخصيص الشعراء بجمع المذكر السالم. والله أعلم.

أما طه فإنه ورد فيها صيغة جمع التكسير، وهذه الصيغة لا يقصد بها تعيين آحاد المجموع؛ لأنه لم يكن يقصد في طه الكشف عن حال السحرة، بل كان القصد فيها بيان نصر الله لموسى التي ومعيته سبحانه له، تأنيساً للنبي في وأصحابه في حال ضعفهم وخوفهم، حتى إن ما ورد بعد ذلك في هذه السورة من تفصيل لأحوال السحرة، كان يظهر فيه قصد تأنيس النبي في وأصحابه، كما يأتي بيانه بإذن الله -.

<sup>(</sup>١)دلائل الإعجاز ص ١٧٣.

إذا تبين هذا فإن صيغة جمع التكسير، تبين حال نصر الله سبحانه لموسى على ،وذلك من وجهين:

أحدهما:ألها تبين سجود هذا الجمع الكثير وخضوعهم،وفي هذا من بيان ظهــور غلبة موسى التَّلِيَّةُ ما لا يخفى.

الثاني:أن جمع المذكر السالم لو أتى في هذا الموضع، لانصرف بعض الخسبر إلى السحرة، فلأجل أن تتوفر العناية على إثبات الخبر عن موسى التَلْيُكُلّ، ولا يدخل ذلك شوبٌ،أق بصيغة جمع التكسير.

الموضع الحادي عشر: في الأعراف والشعراء زيادة: ﴿ قَالُواْ عَامَنَّا بِرَبِّ الْعَامِينَ ﴾ ، وليست هذه الزيادة في طه.

نوعه تشابه بالزيادة والنقصان.

## أثر السياق في توجيه المتشابه:

لقد كان الموضع السابق لهذا -كما تقرر- يلحظ في الأعراف والشعراء حال السحرة،على اختلاف المأخذ في السورتين،وأما طه فكان النظر فيها لحال موسى التَكْيُكُل،وهذا هو السبب في هذه الزيادة.

فقد زيدت في الأعراف لتتم الخبر عن السحرة، وتبين ألهم أعلنوا إيمالهم برب العالمين مع سجودهم، وأن سجودهم كان إيماناً بالله.

وأما الشعراء فكانت الزيادة تبين أن السحرة أعلنوا إيمانهم برب العالمين مع سجودهم، فظهرت هدايتهم، وقامت الحجة على المكابرين، على ما تم توضيحه في الموضع السابق.

وأما طه فإنها قد خلت من هذه الزيادة ؟ لأن الخبر في السورة كان عـن موســـى التَكْنِينِ ، ولم يكن عن السحرة، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) لم اطلع على توجيه لهذا الموضع ممن وجهه إلا على التوجيه بمراعاة الفواصل،انظر درة التتريل ٦٦٣/٢،البرهان للكرماني ص ١٩٨-١٩٩،وقد سبق وبينا في مبحث أنواع المتشابه:أن الاقتصار على هذا المسلك في التوجيه قاصرٌ يبخس المعنى حقه.

الموضع الثاني عشر: في الأعراف والشعراء: ﴿ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ﴾، وفي طه بتقديم (هارون): ﴿ قَالُوٓاْ ءَامَنَا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ ﴾.

نوعه :تشابه بالتقديم والتأخير،فقد قدم ذكر موسى الطّيِّكِين في الأعراف والشعراء على هارون الطّيِّكِين،والعكس في طه،ولا يشكل تقديم موسى الطّيِّكِين، فإنه الأفضل،لكن الإشكال هو في تقديم هارون الطّيِّكِين في طه،ولعلنا في دلالة السياق نكشف الوجه في ذلك.

## أثر السياق في توجيه المتشابه:

اختلفت توجيهات الموجهين لهذا الموضع، وهم كلهم يوجهون موضع طه باعتبار أن الإشكال فيه.

قال أبو السعود-رحمه الله-: «تأخير موسى عند حكاية كلامهم لرعاية الفواصل، وقد جوز أن يكون ترتيب كلامهم أيضاً هكذا، إما لكبر سن هارون التَّلِيَّة، وإما للمبالغة في الاحتراز عن التوهم الباطل من جهة فرعون وقومه؛ حيث كان فرعون ربى موسى التَّلِيَّة، فلو قدموا موسى التَّلِيَّة لربما توهم اللعين وقومه، من أول الأمر: أن مرادهم فرعون» .

وقد سبق وبينا في مبحث أنواع المتشابه:أن التوجيه برعاية الفواصل أمرٌ لا يستقل بنفسه،بل لا بد معه من أمر معنوي،هو المقصود الأول.

وأما التوجيه بأن ترتيب كلامهم هكذا كان،فهذا لا دليل عليه؛ كما أنه يرد على النظم الآخر الذي هو عكسه أن يكون هو المتقدم في ترتيب كلامهم.

وأما ما ذكروه تعليلاً لذلك من أن هارون التَلَيِّلاً كان أكبر سناً،فهذا لا معنى له؛لأنه يعتمد على أن يكون الترتيب كذلك،وقد تقدم ما فيه،ثم إن المعنى على هذا التوجيه أن يكون ذلك أدب من السحرة،حيث راعوا هارون التَلَيِّلاً لكبر سنه،وهذا يعارضه أدب آخر كان على السحرة أن يلتزموا به،وهو تقديم موسى التَلَيِّلاً؛ لأنه الأولى فهو الأصل في

الرسالة،وأخوه تابعٌ له،وهم في حال إعلان إيمان وتوبة،فكان أن يقدموا صاحب الآيــة حيث الإيمان له!.

وأما ما ذكروه من رفع توهم فرعون أن يكون السحود لأجله، فهذا يكفي في بيان ضعفه حكايته!.

وقد رأيت توجيهاً حسناً،للدكتور محمد أبو موسى في كتابه الإعجاز البلاغيي تلمس فيه محل العبرة في سورة طه،حيث يقول: «أما تقديم هارون على موسى في آية طــه ففيه إشارة معنوية لا تكون لو أخر،وذلك أن موسى وهارون عليهما السلام وإن حملا معاً أمر الله: ﴿ آذَهَبَآ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ وَ طَغَىٰ ﴿ وَلَهُ ١٤ ) إِلا أَن مُوسَى التَّلَيِّكُمْ هُو الأصل فهو الذي حوطب: ﴿ آذَهَبُ أَنتَ وَأَخُوكَ ﴾ (طه ٤٢) وهو الذي أوتي الكتاب وأيد بالحجية وهذا يجعل لقولهم: ﴿ ءَامَنَّا بِرَبِّ هَنرُونَ وَمُوسَىٰ ﴾ معني ليس في قولهم: "آمنا برب موسى وهارون"؛ لأن بدءهم بمن ليس أفضل دال على قوة الاقتناع بالحجة والإيمان بها،وذلك لأن الآية لم تظهر على يد هارون و لم يكن هو الغالب وليس في تقديم موسى الـــذي لُقَفَـــتْ عصاه ما صنعوا شيئاً يلفت لأنه هو الأصل،أما تقديم من لا دخل له في المعجزة التي عليها آمنوا فهو الأمر اللافت لأنه حاء على خلاف الأصل، ويلاحظ أن سياق سورة طه فيه فضل عناية ببيان حفاوة السحرة بهذه المغالبة ،واحتشادهم لها احتشاداً جعل موسى التَلْيُثُنَّ يقول لهم بعد ما جعلوا موعدهم يـوم الزينـة: ﴿ وَيُلَكُمْ لَا تَفْتَرُواْ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا **فَيُسْحِتَكُم بِعَذَابِ﴾** (الآية ٦١)...ومن آيات احتشادهم أنه تذاكروا خطر موسى وهارون على هيبتهم في قومهم وفي أرضهم: ﴿ يُريدَانِ أَن يُخْرِجَاكُم مِّنْ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِمَا وَيَذُّهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ ٱلْمُثَّلَىٰ ﴾ (الآيــة ٦٣) وهذا دافع تستفرغ به ما في النفوس ليحققـــوا الغلبة.

# وقالوا أيضاً: ﴿ فَأَجْمِعُواْ كَيْدَكُمْ ثُمَّ ٱنْتُواْ صَفَّا ۚ وَقَدْ أَفْلَحَ ٱلْيَوْمَ مَنِ ٱسْتَعْلَىٰ (١) (١٧ ... » .

وعندي أن ما ذكره من دلالة ما في طه على قوة اقتناع السحرة هو الجواب، وهو جوابٌ له تتمة، وتتمته هو ما يدل عليه سياق طه الذي قررناه، وذلك أن قوة الاقتناع أمرٌ أعلنه السحرة فسمعه الجميع فرعون وأعوانه، وعلموه قوة اقتناع وشدة إيمان، فتحقق بهذا قوة النصر للنبيين الكريمين عليهما السلام، وتبين لطف الله بجما بعد هذا الاحتشاد والشدة في المغالبة، حين أعلن أهل المغالبة المباشرين لها قوة إذعالهم وخضوعهم، وعليه فإن الخبر هنا في طه كان غرضه بالقصد الأول بيان حال موسى وهارون عليهما السلام لا حال السحرة ، كما كان في سابقيه. والله أعلم.

الموضع الثالث عشر: في الأعراف: ﴿قَالَ فِرْعَوْنُ ءَامَنتُم بِهِ ﴾ ، وفي طه والشعراء الفاعل مضمر: ﴿قَالَ ءَامَنتُم لَهُو ﴾ .

نوعه: تشابه بالإضمار والإظهار.

# أثر السياق في توجيه المتشابه:

لقد أظهر في الأعراف، وكان السياق سياق محاورة بين فرعون والسحرة، والسورة تستقصي الخبر، وقد أظهرت قبل حرص المللاً من قوم فرعون، واهتمامهم لهما الأمر، ومشور هم لفرعون، ثم بينت بعد ذلك قدوم السحرة على فرعون ومحاور هم له، وكان فرعون هو الذي تولى هذا الأمر بنفسه، فلما آمن السحرة كان المهدد لهم فرعون نفسه، فأظهر في هذه السورة ليبين ما هو من شأن فرعون مما هو من شأن الملاً، وليبني على ذلك تتمة الخبر بذكر ما هو من شأن الملاً في الظلم والعدوان، وذلك أن فرعون لما هدد السحرة بما هددهم به وقد كانوا هم المؤمنون من آل فرعون، بقي أمر المؤمنين من بيني إسرائيل، وهؤلاء قد تولى كبر الكيد لهم الملاً، فقد ألبوا فرعون عليهم، وقد عطفت الآية التي إسرائيل، وهؤلاء قد تولى كبر الكيد لهم الملاً، فقد ألبوا فرعون عليهم، وقد عطفت الآية التي تبين مكيدة الملاً بالواو على قول فرعون للسحرة، كما قال تعالى : ﴿ وَقَالَ ٱلللاً مِن قَوْمٍ

<sup>(</sup>١)الإعجاز البلاغي ص ١٩٩-٢٠٠.

فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَىٰ وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَءَالِهَتَكَ قَالَ سَنُقَيِّلُ أَبْنَآءَهُمْ وَنَسْتَحِي يَسَآءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَنهِرُونَ ﴿ الْأَعْرَافَ ١٢٧)، لتدل على أَبْنَآءَهُمْ وَنَسْتَحِي يَسَآءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَنهِرُونَ ﴿ الْأَعْرَافُ عَلَى اللَّهُ وَالْمُورِ السَّحَرة، وملأه قد تولو أمر بيني أَلِمَا في حيزها وأن فرعون بعد هزيمته قد تولى أمر السحرة، وملأه قد تولو أمر بيني إسرائيل، فكان الإظهار في الأعراف تأسيساً لما بعده، كما كان بياناً لما هو من شأن الملأ، والسورة بهذا تستقصي الخبر، وهذا ما لم يكن في السورتين الأخريين، والله أعلم.

أما طه والشعراء فكان الإضمار فيهما هو الأصل، وليس للإظهار غرض؛ فإن قول فرعون كان في سياق المحاورة مع السحرة، والكلام كله عنه ولم يكن عن الملأ إخبارٌ حتى عيز ما بينهما، كما أنه لم يقصد في السورتين استقصاء الخبر، والله أعلم.

الموضع الرابع عشر: في الأعراف: ﴿ ءَامَنتُم بِهِ ٤ ﴾، وفي طه والشعراء: ﴿ ءَامَنتُمْ لِهُ ٤ ﴾ .

نوعه: إبدال حرف بحرف، فقد عدى الفعل في الأعراف بالباء، بينما عداه في طــه والشعراء باللام.

قال ابن تيمية -رحمه الله-: «يقال للمخبِر آمنا له، وللمخبَر به آمنا به» .

والتعدية باللام تفيد تضميناً في الفعل،فيكون الفعل مع دلالة على لفظ الإيمان دالاً على معنى فعل آخر،وهو الانقياد والاتباع على ما يفيده حرف اللام.

قال أبو السعود-رحمه الله-: «قال أي: فرعـون للسـحرة: ﴿ عَامَنتُمْ لَهُو ﴾ أي: (١) لموسى التَّكِيْلِيْ، واللام لتضمين الفعل معنى الاتباع» .

<sup>(</sup>١) وجه الإسكافي ذلك بأنه أظهر في الأعراف؛ لأنه بين المظهر وأقرب اسم مظهر لفرعون عشر آيات، وهو فصل طويل فأظهر، وأما الفصل في طه فكان سبع آيات وفي الشعراء ثمان آيات، وهو أقصر مما في الأعراف ولهذا فقد أضمر. ولا يخفى ما في هذا التوجيه من الضعف؛ لأن معنى توجيهه هذا أن الإظهار في الأعراف كان لخوف اللبس من طول الفصل، والصحيح أن اللبس غير وارد ولو أضمر في الأعراف لم ينصرف إلا إلى فرعون، كما أنه لا فرق كبير بين العشر والثمان إذا اعتبرنا هذا الغرض. والله أعلم. انظر درة التتريل ٢٩/٨٢ - ٢٠٠.

و بهذا يتبين أن الأعراف ذكرت أن فرعون كان يؤنب السحرة على إيمالهم بالرسالة، وفي السورتين الأخريين كان يؤنبهم على الإيمان لموسى التَكِيَّلُمُ خاصة، وهما أمران متلازمان، لكن يبقى السؤال المعروف: لماذا خص كل موضع بما خص به؟ والجواب عن هذا - بإذن الله - نأخذه من دلالة السياق.

## أثر السياق في توجيه المتشابه:

لما كانت الأعراف تقص القصة وتثبت الخبر، فإنها بينت بالقصد الأول موقف فرعون من هذه الرسالة التي جاء بها موسى التَكْيُّلُا، فساقت موقفه من موسى التَكْيُّلُا معلوماً من هذا للسحرة، وتأنيبه لهم على الإيمان بها. وقد كان موقفه من موسى التَكْيُّلُا معلوماً من هذا الموقف؛ لأن الأمرين متلازمان.

أما طه فإنها كانت تتحدث عن موسى التَكْيُلا، وتبين لطف الله به، ومن ذلك أنها بينت موقف فرعون منه التَكْيُلا، ببيانها تمديد فرعون للسحرة على انقيادهم واتباعهم لموسى التَكْيُلا، فتبين لطف الله بنبيه ونصره له.

وأما الشعراء فإنها تكشف حال فرعون، وأنه كان منافراً لموسى الطَّيِّلُا، فلم يكن إعراضه لأن الحق لم يظهر له، بل ؛ لأنه كان معادياً للرسول، وحاله هذا كحال الكفار المنافرين للنبي على سواءً، وهذا هو سياق الشعراء، والله أعلم.

الموضع الخامس عشر: في الأعراف: ﴿ إِن هَدَا لَمَكُرُ مُّكَرُتُمُوهُ فِي ٱلْمَدِينَةِ لِتُخْرِجُواْ مِنْهَا أَهْلَهَا ﴾ ، وفي الأحريين: ﴿ إِنَّهُ و لَكَبِيرُكُمُ ٱلَّذِي عَلَّمَكُمُ ٱلسِّحْرَ ﴾ .

نوعه إبدال جمل.

# أثر السياق في توجيه المتشابه

لقد كان هذا الموضع تابعاً للموضع السابق،فهو كالتعليل للذي قبله:

أما الأعراف فإنه لما كان الموضع السابق يبين موقف فرعون من الرسالة، وأنه رفضها برفضه ظهور الحجة في غلبة موسى الشيء فإن هذا الموضع يبين ذريعته الواهية في رده

<sup>(</sup>۱)إرشاد العقل السليم ۲۹/٦،وانظر حامع البيان ۱۱٤/۱٦،تفسير البيضاوي ج٤/ص ٦١،روح المعاني ج٦/ص ٢٣،روح المعاني ج٦١/ص ٢٣١.

الحق،وذريعته أن هذا الأمر الذي حصل إنما هو مكرٌ ومكيدة، لا ظهور حجة وبرهان، فلما كان التقريع من فرعون على الاتباع للحق والرسالة، كان التعليل المطابق له أن يكون بياناً لموقفه من هذا الحق، فلم يكن مناسباً أن يرد هنا ما ورد في السورتين الأخريين؛ لأن ما فيهما كانت الذريعة الفرعونية فيه تعلل الاتباع لموسى التَكْيَالِيَة لا للرسالة.

أما طه فإنه لما كان الحديث فيها عن موسى التَّلِيَّة، وموقف فرعون منه في الموضع السابق، وكان يهدد السحرة على اتباعهم لموسى التَّلِيَّة، فإن المناسب أن يذكر من شأن فرعون ذريعته التي يحاول بما إبطال اتباع السحرة لموسى التَّلِيَّة، وكانت هذه الذريعة: أن موسى التَّلِيَّة هو الساحر الأكبر الذي علم السحرة السحر، وهذا يتطابق تمديد فرعون وتعليله، ولو ذكر ما في الأعراف هنا لم يتطابق التهديد مع التعليل، والله أعلم.

أما الشعراء فإنه يقال فيها مثل ما قيل في طه، وهـذا التهديـد والتعليـل مـن فرعون، يبين بوضوح وحلاء أن فرعون كان منافراً للحق وهو يعلمه؛ لأن ما علل به أمـر واه يعلم بطلانه كل أحد، فالحجة قائمة عليه وعلى قومه، ولكن لم يشأ الله لهم الهداية، وفي هذا من تأنيس النبي على ما هو ظاهر. والله أعلم.

الموضع السادس عشر: في الأعــراف: ﴿ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴾ ، وفي الشـعراء: ﴿ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴾ ، وفي الشـعراء: ﴿ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴾ ، وفي طه ذكر العقوبة مباشرة .

وفيه نوعان من التشابه:

أحدهما :زيادة جملة في الأعراف والشعراء عما في طه.

الثانى: زيادة حرف في هذه الجملة في الشعراء عما في الأعراف.

إن هذه الجملة المزيدة في الأعراف والشعراء، تبين تمديداً مجملاً من فرعــون قبــل تمديده المفصل، وهذا التهديد المجمل يفيد التهويل والترهيب.

قال أبو السعود-رحمه الله-: ﴿ فَسَوْفَ تَعَلَمُونَ ﴾ ،أي: عاقبة ما فعلتم، وهذا وعيد ساقه بطريق الإجمال للتهويل، ثم عقبه بالتفصيل، فقال: ﴿ لَأَقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ

وَأَرْجُلَكُم مِّنْ خِلَنفٍ ﴾،أي: من كل شق طرفا، ﴿ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ تفضيحاً لكم وتنكيلا لأمثالكم » .

وأما زيادة اللام في الشعراء،فإنما تفيد التوكيد.

قال ابن الجوزي-رحمه الله-: «قوله تعالى: ﴿ فَلَسُوْفَ تَعْلَمُونَ ﴾،قـــال الزحـــاج:
(٢)
اللام دخلت للتوكيد» ،والسياق يبين لنا —بإذن الله- السر في هذه الزيادات.

## أثر السياق في توجيه المتشابه:

إن مناسبة زيادة التهديد المجمل في الأعراف، هو ما تبينه هذه الزيادة من تفصيل الخبر، فإنه يتبين بما أن فرعون هدد أولاً بإجمال، ثم هدد ثانياً بتفصيل العقوبة.

وأما خلوها من زيادة اللام، فهو لما في اللام من معنى التأكيد الذي يبين مزيد وصف لحال فرعون، ولم يكن لهذا الوصف غرض في الأعراف؛ لألها تسحل الخبر بتفصيله، وموضع العبرة في الأعراف هو من سياقها للقصة بتفاصيلها.

أما الشعراء فقد وردت بما زيادة الجملة المجملة للعذاب؛ لأنما تبين حال فرعون في مغالبته للحق ، فتبين شدته وضراوته على أهله، فكان لا بد من ذكر الإجمال، إذ الإجمال هو المبين لحال فرعون، ومن وجه آخر فقد كانت الشعراء تبين أمر الهداية، وهي هنا تبين حال السحرة المهتدين، وكيف صبروا على الهداية، مع شدة ما يفعله فرعون معهم، ولهذا السبب نفسه أتت زيادة اللام عما في الأعراف، ولأن هذه اللام تبين ضراوة فرعون وشدته، وتبين أيضاً صبر السحرة وهدايتهم، والهداية أمرها إلى الله، والله أعلم.

وأما طه فإنها قد خلت من جملة الإجمال هذه، بل فصلت حال التهديد مباشرةً التبين صبر السحرة على ما يريده فرعون لهم من الفتنة عن دينهم، والإجمال يذهب بشيء من المعنى إلى غيرهم، على ما يعطيه الإجمال من وصف حال فرعون، وعلى ما يذهب به الإجمال من تكريس الاهتمام على العقوبة المفصلة الشاقة، وبيان صبر هؤلاء السحرة

<sup>(</sup>١)إرشاد العقل السليم ٢٦١/٣.

<sup>(</sup>٢)زاد المسير ١٢٤/٦.

على دينهم هو المناسب لما ترومه سورة طه من معالجة أحوال المؤمنين المستضعفين الله يفتنون عن دينهم إبان نزول السورة،والله أعلم.

الموضع السابع عشر: في الأعراف: ﴿ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ ﴾، وفي طه والشعراء: ﴿ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ ﴾.

نوعه:إبدال حرف بحرف ففي الأعراف عطف ب: ﴿ ثُمَّ ﴾ وفي طـه والشـعراء عطف بالواو،ومن المعلوم أن ثم تفيد التشريك والترتيب والمهلة، وأما الواو فتفيـد مطلـق (١) الجمع .

قال صاحب التحرير والتنوير: «دلت ﴿ ثُمُ ﴾ على الارتقاء في الوعيد بالصلب، والمعروف أن الصلب أن يقتل المرء مشدوداً على خشبه » ، وما ذكره هنا ليس معنى حديداً لثم، بل هو من معناها، وذلك أن الارتقاء فيه مهلة وترتيب بين المعطوف والمعطوف، لارتقاء رتبة المعطوف على رتبة المعطوف عليه، ولكنه لم يذكر سبب هذا الارتقاء في الأعراف.

ثم وضع صاحب التحرير احتمالاً آخر لمعنى الآية،وهو أن تكون ﴿ ثُمُّ ﴾ تدل على الترتيب والمهلة الزمنية،وعلله بقوله: «ولعل المهلة قصد منها مدة كي واندمال موضع (٣) القطع» .

والذي يظهر لي -والله أعلم-: هـو أن ﴿ ثُمَّ ﴾ تـدل علـي الترتيب والمهلـة الزمنية ؛ لثلاثة أمور:

أحدهما:أن هذا هو الأصل في معناها.

<sup>(</sup>١)انظر مغني اللبيب ٢٠١١٧/١.

<sup>(</sup>٢)التحرير والتنوير ٩/٥٥

<sup>(</sup>٣)السابق٩/٥٥.

الثاني: أن الصلب في الترتيب الزمني بعد القطع، وذلك أنه لا يظن أن فرعون يصلبهم ثم يذهب يقطعهم على رؤوس النخل، وإذا كان كذلك فإنه لا يصار إلى التعليل بغير المهلة الزمنية إلا إذا تعذر الحمل عليها.

قال ابن الزبير-رحمه الله- عن (ثم): «وتكون للتباين في الصفات والأحكام وغيير ذلك مما يحمل به ما بعدها على ما قبلها من غير قصد مهلة زمانية، بل ليعلم موقع ما يعطف بها وحاله» .

ثالثاً:أن في المهلة الزمنية غرضاً من أغراض فرعون اللعين، وهو زيادة تخويف من الثاً:أن في المهلة الزمنية غرضاً من العذاب والتفريق بينه إظهاراً لأمره وإشاعةً له عنى منه اللحاق بمم؛ لأن في الإمهال في العذاب والتفريق بينه إظهاراً لأمره وإشاعةً له حتى يعلم به الناس جميعاً، وعليه فإني لست أرى صواباً لما ذكره ابن عاشور، من أن الإمهال كان حتى يكوى ويندمل القطع. وفي دلالة السياق ما يعضد هذا، والله أعلم.

## أثر السياق في توجيه المتشابه:

إن تميز الأعراف بالعطف بحرف: ﴿ ثُمَّ ﴾ إنما هو لما بنيت عليه السورة من تسجيل التأريخ، وذلك أنها بهذا تبين حال تمديد فرعون بتفصيله، ثم إن السورة بما ذكرناه من غرض فرعون في المهلة الزمنية تسجل خبراً وتبين حالاً من أحوال فرعون كما هو شأن السورة في ذلك، والله أعلم.

وأما طه فإن في العطف بالواو بياناً لمطلق الجمع، وسياقها ينظر إلى وصف حال السحرة في هذا الابتلاء، ويبين صبرهم، وهو محل العبرة من قصتهم، فكانت الواو هي السي تبين هذا الأمر؛ لأنها تبين تكالب أنواع العنداب، وجمع العقوبات عليهم، وهم صابرون، وردهم على ما هددهم به فرعون من جمع العقوبات عليهم أبلغ برهان على يايما فم وتمسكهم بالدين الحق، وخير أسوة يأتسي بها من يفتن في دينه.

قال الشنقيطي –رحمه الله-: «وهذا يدل على أن أولياء الله يمتحنــون دائمــاً في الله، فخير ما تكون فيه المحنة: المحنة في الله، فعلى المسلم إذا ابتلي في دينه وامـــتحن في الله أن

<sup>(</sup>١) ملاك التأويل ٧٤/١، وابن الزبير يرى أن (ثم) في الأعراف لتباين الحال ، وذلك أنه يرى أن ما في الأعراف من ظهور شأن السحرة وتأثيرهم، ومن غضب فرعون أشد من غيره، والذي يتقرر في هذا البحث خلاف هذا على ما هو بينٌ في سياق السور، وتوجيه المتشابه، والله أعلم بالصواب.

يصبر ويصمد، ويعرف أن هؤلاء السحرة أوعدوا بقطع أيديهم وأرجلهم ، والصلب في جذوع النخل ، وهم مع هذا صامدون صابرون لا يلتفتون إلى فرعون، بل يقولون له : ﴿ فَاقْضِ مَا أَنتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِى هَنذِهِ ٱلْحَيَّوٰةَ ٱلدُّنيّآ ﴾ (طه ۷۲) فالله قص علينا خبر هؤلاء لنعتبر عمم كما قال: ﴿ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِإِنْ لِلْ أَلْكُبُ ﴾ (يوسف هؤلاء لنعتبر عمم كما قال: ﴿ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِإِنْ لِلْ الله الله ما بلغت، ولا نتلاشي ولا نضعف ، ولا نضيع ديننا ؛ لأن خير ما يبتلي الإنسان فيه ويصمد ويصبر هو دينه. » . وأما الشعراء فإنها تبين شدة فرعون وتجبره، وجمعه للعقوبات على السحرة هو الذي يصف ذلك ويبينه، وذكر المهلة الزمنية يضعف هذا، كما أن السورة تبين تمسك السحرة يضعف دلك ويبينه، وذكر المهلة الزمنية يضعف هذا، كما أن السورة تبين تمسك السحرة

بالهداية، وهو أمرٌ تشرك فيه طه، وقد بينا ما هنالك، والله أعلم.

الموضع الثامن عشر: في الأعراف والشعراء زيادة: ﴿ أَجْمَعِيرِ . ﴾، وليست هذه الزيادة في طه.

نوعه: تشابه بالزيادة والنقصان.

# أثر السياق في توجيه المتشابه:

لقد سبق وبينا في الموضع العاشر سبب اختصاص الأعراف والشعراء بوصف خضوع السحرة وإذعاهم بقوله: ﴿ سَنجِدِينَ ﴾ وسبب اختصاص طه بقوله: ﴿ سَنجِدِينَ ﴾ وسبب اختصاص طه بقوله: ﴿ سَنجِدُ الله وَ الله وَ الشعراء يبين حال السحرة جميعهم، على اختلاف المأخذ في ذلك، وأما الذي في طه فيبين سجود الجمع الكثير من غيير قصد إلى أعياهم، وهذا الموضع ينبني على توجيه ذلك الموضع؛ وذلك أن الأعراف لما وصفت حال السحرة بأعياهم جميعهم، بينت حال فرعون منهم جميعاً، وحاله أنه لما رأى سجودهم جميعهم، فإنه سيعذهم جميعهم، وهذا في الأعراف من تتمة الخبر، وفي الشعراء من بيان عتو فرعون وصلفه، وأما طه فلم تقصد الأعيان فلم يرد فيها هذا التأكيد، كما أن العبرة هنا من صبر

<sup>(</sup>١)العذب النمير ١٥١٣/٤.

السحرة على شدة العذاب، لا بيان حال الجمع في نزول العذاب عليهم، ولا حال فرعون فيما رامه من إيقاع العذاب، والله أعلم.

الموضع التاسع عشر: في طه زيادة ذكر محل الصلب وهي حـــذوع النحــل: ﴿ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ ٱلنَّحْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَاۤ أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ ﴾.

نوعه :تشابه بالزيادة والنقصان.

## أثر السياق في توجيه المتشابه:

لقد كانت هذه الزيادة التي اختصت بها طه هي المناسبة لسياقها؛ وذلك أن هذه الزيادة تبين بالغ صبر السحرة على ما يفتنون به، بما تبينه هذه الزيادة من شدة العذاب الذي هددوا به.

قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي-رحمه الله-: «ولذا هددهم فرعون بأعظم تمديد وهو أن يقطع يد الواحد اليمني ورحله اليسرى ويصلبه على جذع النخلة ، وجذع النخلة هو أخشن جذع خلقه الله في الأشجار، وهذا عذاب شديد» .

فتبين بهذا عظيم صبر السحرة على الفتنة في الدين، وهو محل التأسي من فعلهم الذي كان يناسب حال المؤمنين الذين يفتنون في دينهم، والله أعلم.

الموضع العشرون: اختلف حواب السحرة لتهديد فرعون، ففي الأعراف: ﴿ قَالُوٓا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلِهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

<sup>(</sup>١)العذب النمير ٤/١٥١٠.

وفي هذا الموضع نوعان من المتشابه:

أحدهما: زيادة في الشعراء كلمة: ﴿ لا ضَيْرَ عما في الأعراف، وأما طه فقد كان رد السحرة مختلفاً لا تشابه بينه وبين السورتين: ﴿ قَالُواْ لَن نُّوْثِرُكَ عَلَىٰ مَا جَآءَنَا مِرَ السّحرة مختلفاً لا تشابه بينه وبين السورتين: ﴿ قَالُواْ لَن نُوْثِرُكَ عَلَىٰ مَا جَآءَنَا مِرَ النّبِينِ وَاللّهِ عَظَرَنا فَاقْضِ مَآ أَنتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِى هَنذِهِ الخَيْوَة الدُّنْيَا ﴿ إِنَّا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَيَننَا وَمَا أَكْرَهُتنَا عَلَيْهِ مِنَ السّحرِ وَاللّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ عَامَنّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِر لَنَا خَطَيننَا وَمَا أَكْرَهُتنَا عَلَيْهِ مِنَ السّحرة، فكان التعقيب مختلف لقول السحرة، فكان التعقيب في الأعراف: ﴿ وَمَا تَنقِمُ مِنَا إِلّا أَن عَامَنّا بِعَايَنتِ رَبِّنَا لَمّا السّعرة، فكان التعقيب في الأعراف: ﴿ وَمَا تَنقِمُ مِنَا إِلّا أَن عَامَنا الشعراء فكان التعقيب في الأعراف: ﴿ وَمَا تَنقِمُ مُنا إِلّا أَن كُنّا أَوْلَ الشّعراء فكان التعقيب فيها: ﴿ إِنّا نَظُمَعُ أَن يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَنيَننَا أَن كُنّا أَوْلَ الشّعراء فكان التعقيب فيها: ﴿ إِنّا نَظُمَعُ أَن يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَنيَننَا أَن كُنّا أَوْلَ الشّعراء فكان التعقيب فيها: ﴿ إِنّا نَظُمَعُ أَن يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَنيَننَا أَن كُنّا أَوْلَ الشّعراء فكان التعقيب النوع الثاني، وهو تشابه بإبدال الجمل.

# أثر السياق في توجيه المتشابه:

لقد أتمت الأعراف الخبر عن السحرة بما انفردت به من الخبر عنهم ؛ وذلك بما سجلته من كامل الرد من السحرة على فرعون:

فقد ردوا على تمديده بإعلانهم إيمانهم بالله وأن مصيرهم إذا هو قتلهم إنما هـو إلى الله، ثم دعاؤهم في آخر أمرهم بأن يفرغ عليهم ربهم الصبر ويتوفاهم مسلمين.

وردوا عليه في دعواه أن إيمالهم مكرٌ ومكيدة، بأن أعلنوا له أنه إنما نقم منهم لإيمالهم، مع علمه بالحق. ولم يرد هذا الرد الأخير من السحرة في السورتين الأخريين؛ لأنه لم يرد فيهما إلا ما يناسب سياقهما، على ما يأتي بيانه - بإذن الله -، وبهذا يتبين أن الأعراف قد استقصت الخبر كما هو حالها دائماً

ولما لم تكن ناظرةً إلى حال السحرة بخصوصه ولا إلى حال فرعون بخصوصه، بل بتسجيل القصة بما فيها من العبرة والعضة، فإنه لم يرد فيها ما ورد في الشعراء من

الزيادة: ﴿ لا ضَيْرٌ ﴾ ؛ لأن تلك الزيادة كانت تعنى بشأن خاص من أحوال السحرة يناسب سياق الشعراء، ولم يكن لها غرض في الأعراف فخلت منها، والله أعلم

أما طه فإن مناسبة ما ذكر فيها من قول السحرة لسياقها، هو أن هذه السورة كانت تخاطب النبي والصحابة وهم في حال استضعاف ورهق من أعداء الله، وقد كان السحرة في حال استضعاف ورهق شديد من فرعون بعد إعلائهم لإيمائهم، فكانت حالهم قد توافقت مع حال المستضعفين من المؤمنين، فكان المناسب لذلك أن يقص ويدكر للمؤمنين من حال السحرة ما هو على وفق حالهم، تأنيساً لهم وتثبيتاً لقلوهم على ديسن الله، وقد ظهر من اعتداد السحرة وحفاوتهم بآيات الله ما لم يظهر في غيرها، وقد جعلوا كل ما يمكن أن يقضيه فرعون من السوء في حقهم مقابلاً لصبرهم على الحق، وأظهروا إعراضهم عن الدنيا في مقابل ذلك، وانتظار ما عند الله من الثواب والأجر. والله أعلم

وأما الشعراء فقد أظهرت حفاوة السحرة بالهداية، بما تميزت به من الزيادة عسن الأعراف في قوله: : ﴿ لا صَيْرَ ﴾ ، والمعنى: «لا حرج ولا يضرنا ذلك ولا نبالي به» ، وكذا بما تميزت به من تتمة حكاية قولهم، فقد أظهروا طمعهم بغفران ذنوهم ، متوسلين إلى ذلك بمبادر تمم إلى الإيمان ، وسرعتهم إلى الهداية . وقد ذكرنا في الموضع التاسع من هذا المقطع: أن الشعراء تلحظ أمر هداية السحرة في متشاهها وهذا منه، وقد كان سياق الشعراء يونس النبي على حي لا يذهب به الحزن على إيمان قومه ، فهاهي الهداية مسن الله ، فقد تمسن الله ، فقد السحرة ، بل واشتد تمسكهم بالدين ، وظهر من توبتهم وإنابتهم ، على حداثة عهدهم بالإيمان ، وظهر من عتو أولئك، وشدة كفرهم ، بعد ما رأوه من الآيات، ومن تلك الآيات السحرة وشدة تمسكهم بالدين ، ما يحقق أن الهداية بيد الله . والله أعلم .

<sup>(</sup>۱)تفسير ابن كثير ۱٤١/٦.

# المقطع السادس

﴿ وَقَالُواْ يَتَأَيُّهُ ٱلسَّاحِرُ ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ ﴿ وَقَالُواْ يَتَأَيُّهُ ٱلْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ ﴾ (الزخرف٤٩، ٥٠).

مواضع التشابه ونوعه:

الموضع الأول: في الأعسراف: ﴿قَالُواْ يَسَمُوسَى ﴾، وفي الزحسرف: ﴿ يَتَأَيُّهُ السَّاحِرُ ﴾.

نوعه :تشابه بالإبدال.

ولقد اختلف العلماء هل خطاب آل فرعون لموسى التَكَيَّكُمْ بالساحر خطاب تكريم؛ لأنه م كانوا يعظمون السحر ولا يرونه نقصاً، أم أنه خطاب إهانة وتحقير ، والدي يظهر —والله أعلم– أنه خطاب إكرام.

قال ابن كثير-رحمه الله-مرجحاً ومعللاً: « وكلما جاءهم آية من هذه الآيات يضرعون إلى موسى التَّانِينِ ، ويتلطفون له في العبارة بقولهم: ﴿ يَتَأَثُّهُ ٱلسَّاحِرُ ﴾ أي: العالم قاله بن جرير، وكان علماء زماهم هم السحرة، ولم يكن السحر في زماهم مذموما عندهم، فليس هذا منهم على سبيل الانتقاص منهم؛ لأن الحال حال ضرورة منهم إليه لا تناسب ذلك، وإنما هو تعظيم في زعمهم » .

<sup>(</sup>١) انظر الأقوال في المسالة: الكشاف ٤/٠٥٠، الجامع لأحكام القرآن ١٦/٦٥، إرشاد العقل السليم ١٩/٨.

<sup>(</sup>٢) تفسير ابن كثير ٢٣٠/٧، وانظر جامع البيان ٢٠٩/٢٠.

وإن مما يؤيد ذلك أيضاً أنهم وعدوا موسى التَكْنِينَ بالاهتداء والإيمان جزاء كشف العذاب عنهم، فلا يكون نداؤه بالساحر تمكماً على هذا، وقد أخبر الله عنهم أنهم كانوا ينكثون هذا العهد مراراً عند كل آية يكشفها الله عنهم، والله أعلم.

#### أثر السياق في توجيه المتشابه:

لقد كان الخطاب لموسى الطَّيِّلاً في الأعراف باسمه؛ لأن السورة تبين الخبر ، والنداء بالاسم هو الأصل في بيان الخبر، وأما النداء بالوصف فإنه يكون لغرض يعطيه معنى الوصف، مع ما يدل عليه السياق.

وقد تبین أن نداءه بالساحر في الزخرف مقصود به التكريم، وقد كانت الزخرف مقصود به التكريم، وقد كانت الزخرف غناطب قريشاً وتشبه حالهم مع نبيهم على بحال قوم فرعون مع موسى التكلام، وقوم فرعون كانوا لما أصابهم العذاب من السنين والطوفان والجراد والقمل إلى غيرها من الآيات السي هي عقوبات كانوا يتوددون لموسى التكلا بأن يدعو الله حتى يكشف عنهم ذلك، وقد كانت قريش تعلم صدق النبي الله ومكانه عند ربه، فكانوا يحذرون ويرجون دعاءه، ففي الصحيحين : أن النبي الله دعا على قريش بالسنين ، فأصابتهم حتى أتاه أبو سفيان، وتودد له وذكره بصلة الرحم، فدعا لهم النبي الله فأزال الله كربتهم، وحالهم هذا قريب من حال له وذكره بصلة الرحم، فدعا هم النبي الله فأزال الله كربتهم، وحالهم هذا قريب من حال على فرعون في طلبهم دعاء موسى التكلام وفي الصحيحين أيضاً: أن النبي الله أخير بقتل أمية بن خلف، فلما أخيره سعد بن معاذ وكان صحيح البخاري : أن النبي المحمد وزوجه، ومانع في الخروج إلى بدر، حتى استتبعه أبو صديقاً له ابذلك قبل بدر فرع أمية وزوجه، ومانع في الخروج إلى بدر، حتى استتبعه أبو حهل لعنه الله، كل ذلك كان خوفاً من إصابته بما أخير به النبي الله .

<sup>(</sup>۱)صحيح البخاري، كتاب الاستسقاء، باب دعاء النبي ﷺ واجعلها عليهم سنين كسيني يوسف"، فتح الباري ١٧ صحيح البخان ١٠٥٧/٢ مرقم (١٠٠٧)، وفي مواضع أخرى، صحيح مسلم، كتاب صفة القيامة والجنة والنار، باب :الدخان ١٠٥٥/٤، برقم (٢٧٩٨).

<sup>(</sup>٢)صحيح البخاري، كتاب الوضوء، بابُّ: إذا ألقي على ظهر المصلي قذر أو حيفة لم تفسد عليه صلاته، فتح الباري المنافقين ١٦/١ برقم (٢٤٠)، وصحيح مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب: ما لقي النبي رائدي المشركين والمنافقين ١٦/١ برقم (٢٤٠).

<sup>(</sup>٣)صحيح البخاري،كتاب المغازي،باب :ذكر النبي ﷺ من يقتل ببدر،فتح الباري ٣٢٩/٧،برقم(٣٩٥٠).

إذا تبين هذا فإن ما في الزخرف يظهر قيام الحجة على قوم فرعون، وهو بهذا يشنع على قريشٍ عصيالهم لنبيهم على وهم يعلمون صدقه وحاله، ويحذرهم من أن يصيبهم مثل أولئك، الذين شابه حالهم مع نبيهم الكيلي مثل حال قريش مع نبيهم الكيلي المثل على المثل المثل على المثل المثل المثل على المثل ا

الموضع الثاني: في الأعراف: ﴿ لَنُؤْمِنَنَ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَ مَعَلَكَ بَنِيَ إِسْرَءِيلَ ﴾، في الزخرف: ﴿ إِنَّنَا لَمُهَتَدُونَ ﴾.

وفيه نوعان من المتشابه:

أحدهما: الإبدال ففي الأعراف: ﴿ لَنُؤْمِنَنَ لَكَ ﴾، وفي الزحرف: ﴿ إِنَّنَا لَمُهَّتَدُونَ ﴾، وفي الزحرف: ﴿ إِنَّنَا لَمُهَّتَدُونَ ﴾، وفي هذا النوع وجهان من المتشابه:

الوجه الأول: كان الوعد في الأعراف بالإيمان، وفي الزخرف بالاهتداء.

الوجه الثاني: كان الوعد في الأعراف بالجملة الفعلية، وفي الزخرف بالجملة الاسمية. النوع الثاني: الزيادة والنقصان ، فقد زاد موضع الأعراف ذكر إرسال بني إسرائيل. أثر السياق في توجيه المتشابه:

لقد كانت الآيات في الأعراف في سياق يصف آل فرعون، وموقفهم من موسى الطّيّلا بعد الغلبة ، وأنه قد أصابهم من الآيات ما زلزلهم، على ما يبينه وصف الرجز - كما يأي قريباً بإذن الله -، وكانوا في كل مرة يتمردون على موسى الطّيّلا ويتطيرون به، ويعلنوا عدم إيماهُم، قال الله تعالى : ﴿ وَلَقَدْ أَخَذُنَا ءَالَ فِرْعَوْنَ بِٱلسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ ٱلتَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَكُرُونَ فَي فَإِذَا جَآءَتُهُمُ ٱلْحَسَنَةُ قَالُواْ لَنَا هَدِهِم مَّ وَإِن تُصِبُهُمْ سَيّئة لَهُ لَعَلَّمُونَ يَطَيَّرُواْ بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُرَ أَلا إِنَّمَا طَتِيرُهُم عِندَ ٱللهِ وَلَكِئَ أَكْ بَمُومُمْ لَا يَعْلَمُونَ يَطَيَّرُواْ بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُرَ أَلاً إِنَّمَا طَتِيرُهُمْ عِندَ ٱللهِ وَلَكِئَ أَكْ بَمُؤْمِنِينَ .

الدعاء، ولما كان السياق يظهر مجاهمتهم لموسى التَّلِيَّةُ، وكان موسى التَّلِيَّةُ يطلبون منه الدعاء، ولما كان السياق يظهر مجاهمتهم لموسى التَّلِيَّةُ، وكان موسى التَّلِيَّةُ يريد منهم أمرين، الأول : أن يطيعوه، والثاني: أن يرسلوا معه بني إسرائيل، كان المناسب أن يتقربوا إليه لمسافزعوا إليه بالوعد الذي يريد، فأعلنوا ألهم يؤمنون له، وقد تعدى الفعل باللام حتى يبين ألهم

مع الإيمان وعدوه الاتباع، وأكدوا ذلك بالقسم، ثم أعلنوا الوعد الثاني الذي كان ينتظره موسى الطّيّيل، وهو أن يرسلوا معه بني إسرائيل، وقد أكدوه أيضاً بالقسم، والله أعلم.

أما الزحرف فقد كانت تشبه حال المشركين بحال آل فرعون فتعظهم بقصتهم، فكان المناسب أن يذكر حال أولئك من الحق الذي جاء به موسى التيلا، بعد الذي رأوه من الآيات، فكان أن ذكرت الآيات وعدهم بالاهتداء والدخول في الدين الحق، وكان وعدهم هذا مؤكداً بالجملة الاسمية التي تدل على الثبوت والاستمرار، فتبين مبالغتهم في الوعد، حتى تبين عظيم ذنبهم بالنكث .

وأما تخصيص الزخرف بلفظ الاهتداء،فقد قال الراغب-رحمه الله-: «الهداية دلالة (٢) بلطف» ،وهم كانوا يعدون من أنفسهم الهداية،فهم بهذا يعدون دخولاً في الدين،وانقياداً سهلاً لطيفاً،هذا ما يبينه لفظ الهدى،والله أعلم.

كما أن لفظ الهدى يبين أمراً آخر،وهو ألهم يعدون أيضاً هجر ما كانوا عليه من الشرك؛ لأن من وعد بالاهتداء فهو مقرٌّ بأن ما هو عليه طريقٌ لا هدى فيه ولا دلالة،وهو عازمٌ على الانتقال عنه إلى الطريق الدال،وهذا هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله،الذي تدعو هذه السورة المشركين إليه.

ولم تذكر الآيات وعدهم بإرسال بني إسرائيل؛ لأنه لم يكن له غرض في هذا السياق، والله أعلم.

الموضع الثالث: في الأعراف: ﴿ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ ٱلرِّجْزَ ﴾، وفي الزحرف: ﴿ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ ٱلْعَذَابَ ﴾.

<sup>(</sup>١)وليس من السديد ما ذكره بعضهم من أن ما في الزخرف يفيد إعلائهم إيمائهم،ثم ارتدادهم-انظر هذا القول في الجامع لأحكام القرآن ٦٦/١٦،روح المعاني ٨٨/٢٥-،بل الصواب أنه وعدٌ مؤكد،كما يبين ذلك موضع الأعراف.والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) المفردات ص ٨٣٥، وانظر معجم مقاييس اللغة ص ١٠٦٦-١٠٦٧.

قال ابن فارس-رحمه الله-: «الراء والجيم والزاء أصل يدل على اضطراب. من ذلك الرَّجَزُ داء يصيب الإبل في أعجازها ، فإذا ثارت الناقة ارتعشت فخذاها، ومن هذا اشتقاق الرجز من الشعر؛ لأنه مقطوع مضطرب» .

قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي-رحمه الله-:« والرجز المذكور في الأعراف هو (٣) بعينه العذاب المذكور في آية الزخرف» .

## أثر السياق في توجيه المتشابه:

لقد كان الرجز في الأعراف عذاباً،لكنه ذكر بالوصف الـذي يـبين حالـه؛ لأن السورة تقتص الخبر وتبين تفاصيله كيف وقعت؟ ولهذا فقد عددت السورة أنواع ذلـك العذاب أولاً،من السنين والطوفان والجراد وغيرها، ثم وصفته بأنه كـان رجـزاً مزلـزلاً مقلقلاً، فهي هذا تصف حال العذاب، وتصف أيضاً حال من وقع عليه العـذاب، وأن نكوثهم كان عن عظيم عصيان وشدة تمرد.

أما الزحرف فإنها كانت تعظ المشركين، فكان المناسب أن تـذكر العـذاب باسمه؛ وذلك لأمرين:

أحدهما:أن لفظ العذاب يدل على من وقع منه العذاب،وهو الله وهذا هو المناسب للزجر.

الثاني: أنه لم يكن مراداً تهديد وتخويف المشركين بأعيان عقوبات آل فرعون، بــل كان المقصود إيقاع التحويف عليهم بجنس العذاب، ولهذا - والله أعلم - فإن الآيات لم تعدد قبل هذه الآية أنواع العذاب الذي وقع على آل فرعون، بل ذكرتما مجملة، ثم وصفتها بالكبر المتزايد حتى تدخل الرهبة في نفوس الموعوظين، قال الله تعالى: ﴿ وَمَا نُرِيهِم مِّنْ ءَايَةٍ إِلّا

<sup>(</sup>١) معجم مقاييس اللغة ص ٤٤٢ -٤٤٣ ، وانظر تهذيب اللغة ١٠/١٠ -٦١٣ ، المفردات ص ٣٤١ -٣٤٢.

<sup>(</sup>٢)تمذيب اللغة ٢١١/١٠.

<sup>(</sup>٣)أضواء البيان ٢٥٥/٧،وليس هناك دليل لما ينسب لابن عباس وابن جبير: من أن الرجز طـــاعون أصـــاب آل فرعون،انظر جامع البيان ٣٩٩/١٠،زاد المسير ٢٥١/٣،وخير ما يفسر به القرآن هو القرآن.

هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذُناهُم بِٱلْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿ (الآيسة ٤٨). والله اعلم.

الموضع الرابع: زاد في الأعراف: ﴿ إِلَىٰ أَجَلِ هُم بَلِغُوهُ ﴾ عما في الزحرف. نوعه: تشابه بالزيادة والنقصان.

## أثر السياق في توجيه المتشابه:

لقد كانت الزيادة في الأعراف غرضاً من أغراض السورة، لما تبينه من التفاصيل التي تعنى بها السورة، والتي تتم الخبر، وهذا ظاهر؛ لأن المقصود بهذا الأجل الذي أجلوا له هـو نمايتهم، إما بالغرق لمن غرق منهم، أو بالموت لمن مات قبل ذلك و لم يغرق.

قال ابن جرير -رحمه الله-: ﴿ ﴿ إِلَى الْجَلِ هُم بَلِغُوهُ ﴾ ليستوفوا عذاب أيامهم (١) التي جعلها الله لهم من الحياة أجلا إلى وقت هلاكهم» .

وأما الزخرف فلم يكن لهذه الزيادة غرض؛ لأنها لم تكن تعنى بالتفاصيل ، وإنما غرضها وعظ المشركين، وهذا يتم من غير هذه الزيادة، كما أن هذه الزيادة تذهب بشيء من اجتماع النفس في تأمل حال آل فرعون في سرعة عصيالهم، على ما تبينه "إذا" الفجائية: ﴿إِذَا هُمْ يَنكُتُونَ ﴾. والله أعلم.

<sup>(</sup>١) جامع البيان ٢/١٠ ٤ ، وانظر تفسير السعدي ص ٢٦٤.

# المقطع السابع

﴿ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى إِلَىٰ قَوْمِهِ عَضْبَنَ أَسِفًا قَالَ بِعُسَمَا خَلَفْتُمُونِي مِنَ بَعْدِى أَسِفًا قَالَ بِعُسَمَا خَلَفْتُمُونِي مِنَ بَعْدِى أَعْجِلْتُمْ أَعْرَ رَبِّكُمْ أَوَأَلْقَى ٱلْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ بَجُرُّهُ وَ إِلَيْهِ قَالَ ٱبْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اَسْتَضْعَفُونِي وَكَادُواْ يَقْتُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتْ بِ الْأَعْدَآءَ وَلَا تَجَعلنِي مَعَ الْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ هَا وَالْعُوافِ ١٥٠).

﴿ فَرَجَعَ مُوسَى إِلَىٰ قَوْمِهِ عَضَبَنَ أَسِفًا قَالَ يَنقَوْمِ أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعُدًا حَسَنًا أَفَطَالَ عَلَيْكُمْ مِن رَّبِيْكُمْ فَأَخْلَفْتُم حَسَنًا أَفَطَالَ عَلَيْكُمْ عَضَبٌ مِن رَّبِيْكُمْ فَأَخْلَفْتُم مَّوْعِدِى ﴿ وَهِ ٨٠﴾ (طه ٨٦).

﴿ قَالَ يَبْنَؤُمُّ لَا تَأْخُذُ بِلِحْيَتِى وَلَا بِرَأْسِيَ ۗ إِنِّى خَشِيتُ أَن تَقُولَ فَرَّقْتَ بِيْنَ بَنِيَ السِّرَءِيلَ وَلَمْ تَرْقُبُ قَوْلِي ﴿ اللَّهِ ١٩٤ ).

# مواضع التشابه ونوعه:

الموضع الأول: في آية (٨٦) من طه نداء موسى لقومه بقوله: ﴿ يَعْقُوم ﴾، وليس ذلك في الأعراف.

نوعه:تشابه بالزيادة والنقصان.

الموضع الثاني: في الأعراف كان عتاب موسى التَّلِيَّة لقومه بقوله: ﴿ بِئَسَمَا خَلَفْتُمُونِي مِنْ بَعْدِي الْمُعَلِمُ مَ رَبِّكُم الله فقال: ﴿ أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبِّكُمْ الله فقال: ﴿ أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبِّكُمْ وَمُا فِي طَه فقال: ﴿ أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبِّكُمْ وَعُدًا حَسَنًا ۚ أَفَطَالَ عَلَيْكُمْ أَلْعُهْدُ أَمْ أَرَدتُمْ أَن يَحِلُ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِن رَّبِكُمْ فَأَخْلَفْتُم مَّوْعِدِي ﴾.

نوعه : تشابه بالإبدال، إبدال الجمل.

إن هذا الخطاب في الأعراف من موسى التَّلَيِّةُ يُحتمل أن يكون لعبدة العجل،ويحتمل أن يكون لهارون التَّلَيِّةُ ومن معه من المؤمنين.

قال الزمخشري-رحمه الله-: «﴿ خَلَفْتُهُونِي ﴾:قمتم مقامي وكنتم خلفائي من بعدي، وهذا الخطاب، إما أن يكون لعبدة العجل من السامري وأشياعه، أو لوجوه بين إسرائيل وهم هارون التَكَيِّلُمُ والمؤمنون معه، ويدل عليه قوله: ﴿ أَخَلُفُنِي فِي قَوْمِي ﴾ (الآيسة إسرائيل وهم هارون التَكَيِّلُمُ والمؤمنون معه، ويدل عليه قوله: ﴿ أَخَلُفُنِي فِي قَوْمِي ﴾ (الآيسة ١٤٢) ، والمعنى بئس ما خلفتموني حيث عبدتم العجل مكان عبادة الله، أو حيث لم تكفوا من عبد غير الله » .

وأقوال المفسرين في هذا الخطاب هي كما ذكره الزمخشري هنا،ثم منهم من يرجح أن يكون الخطاب لهارون التَكْلِيَّلِمُ ومن معه من المؤمنين؛ لمنا ذكره الزمخشري من مالاستدلال، ولأن حقيقة الاستخلاف لا تكون إلا لهم.

قال الشنقيطي-رحمه الله-: «وهذا أظهر ؛ لأنه قال لهارون: ﴿ ٱخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَ وَمِي الله وَ الله وَالله وَالله وَ الله وَ الله وَالله وَاللهُ وَالله وَاللهُ وَالله وَالله وَاللهُ

ومن العلماء من يجمع بين القولين فيجعل الخطاب للفريقين .

والذي يظهر لي-والله أعلم-هو أن أول الخطاب،وهو قوله تعالى: ﴿ بِعُسَمَا خَلَفْتُهُونِي مِنْ بَعْدِي ﴾ موجه إلى هارون التَّكِيُّ ومن معه من المؤمنين؛ لما سبق ،وأما الشطر الثاني،وهو قوله تعالى: ﴿ أَعَجِلْتُمْ أَمْنَ رَبِّكُمْ ۖ ﴾ فكان موجهاً إلى عبدة العجل،وأقوال المفسرين في هذا الشطر الثاني على ذلك.

قال الشنقيطي -رحمه الله-: ﴿ أَعَجِلْتُمْ أَمْنَ رَبِّكُمْ ۚ ﴾ للعلماء في هذه الآيــة أقوال متقاربة ،وخير ما يفسر به القرآن: القرآن؛ لأن آية طه كالتفسير لآيــة الأعــراف هذه...والدليل على أن هذا هو تفسير الآية الصحيح: أن الله قال في سورة طــه: ﴿ فَرَجَعَ

<sup>(</sup>١)الكشاف ٢/٥٥/١.

<sup>(</sup>٢)العذب النمير ٢/٢٨٥١.

<sup>(</sup>٣)انظر إرشاد العقل السليم ٢٧٤/٣،التحرير والتنوير ١١٤/٩.

مُوسَى إِلَىٰ قَوْمِهِ عَضَبَنَ أَسِفًا قَالَ يَنقَوْمِ أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعَدًا حَسَنًا أَفَطَالَ عَلَيْكُمْ أَلَعْهِدُ أَمْ أَرَدتُمْ أَن يَحِلَ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِن رَبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُم مَّوْعِدِى ﴿ عَلَيْكُمْ فَاخْلَفْتُم مَوْعِدِى ﴾ عَلَيْكُمْ فَاخْلَفْتُم مَوْعِدِى ﴾ (طه: ٨٦)هذا هو الأظهر في معني الآية الكريمة : ﴿ بِعُسَمَا خَلَفْتُمُونِي مِنْ بَعْدِي اللهِ عَلَيْكُمُ مَا خَلَفْتُمُونِي مِنْ بَعْدِي أَعْمَ وَاعْرِي مِنْ بَعْدِي أَعْمَ وَاعْرِي مِنْ بَعْدِي أَعْمَ وَاعْرِي مِنْ بَعْدِي مَا اللهِ عَلَيْكُم أَنْ مَن رَبِّكُم مَا عَنْ أَمْر رَبِكُم بانتظار موسى الطَيْئُ ، وانتهاء الوعد، وإتيانكم بكل حير تصلح به دنياكم وآخرتكم، عجلتم عن هذا كله ، وعبدتم العجل ، وكفرتم بالله والعياذ بالله .» (١)

وبهذا يتبين أن هذا الشطر الثاني لا يصلح خطاباً لهارون التَّلَيِّكُمْ ومــن معــه مــن المؤمنين.

أما طه فإن خطاب موسى التَّلَيَّالِمُ فيها كان مع عبدة العجل بلا ريب،وفي التوجيه يتبين —بإذن الله-سبب تخصيص كل موضع بما اختص به.

## أثر السياق في توجيه الموضعين السابقين:

لقد تبين فيما تقدم أن موسى التَّلَيِّلُ قد خاطب في الأعراف كلا الفريقين، وكان هذا هو المناسب لاقتصاص الخبر؛ فإنه بهذا يتبين حال موسى التَّلَيِّلُ مع من أطاعه، وحاله مع من عصاه، وكذا يتبين حالهم هم معه، وهذا ظاهر.

وهذا يتبين أيضاً السر في أنه لم يخاطبهم في بداية كلامه بقوله: ﴿ يَنقُوم ﴾ كما في طه؛ وذلك أنه لم يكن يخاطب في كلامه فريقاً واحداً، فأول خطابه للمتبعين، وآخره للعاصين، ولو صدر كلامه بقوله: ﴿ يَنقُوم ﴾ لكان المخاطبون كلهم قد استخلف ، وكلهم قد عجل عن أمر ربه، وهذا لم يكن كما تقدم، والله أعلم.

أما طه فقد تبين فيما تقدم الوجه في خطابه لهم بقوله: ﴿ يَلقُوم ﴾،وهو ألهم فريق واحد،وأما سبب اختياره لهذا الخطاب،فهو تمهيدٌ حسنٌ للومهم.

<sup>(</sup>١) العذب النمير ١٥٨٢/٤ -١٥٨٣.

قال ابن عاشور -رحمه الله-: «وافتتاح الخطاب بـ ﴿ يَعْقُوم ﴾ تمهيدٌ للّـوم ؛ لأن المجرار الأذى للرجل من قومه أحق في توجيه المــلام عليهم، وذلــك قولــه: ﴿ فَأَخْلَفْتُم مُوْعِدِى ﴾ » ، ويتضح صواب هذا إذا تأملنا ما اختصت به طه من خطاب موسسى السليليّ لعبدة العجل؛ فإنه ذكرهم بما يقرر هــذا النــداء، ويعظم علـيهم الشــناعة فيمــا ارتكبوا، وذلك أنه خاطبهم فقال: ﴿ أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُكُمْ وَعُدًا حَسَنًا ﴾ ، وهذا الأسلوب من أساليب القرآن ينقلب فيه المضارع ماضياً؛ لأن (لم) حرف قلب، وينقلب فيـه النفسي إثباتاً؛ لأن الهمزة الداخلة على (لم) مضمنة معنى الإنكار، فيتسلط النفي الكامن فيها علــى النفي الذي في (لم) فينفيه، ونفي النفي إثبات، وأما الاستفهام فهو استفهام تقرير.

قال الشنقيطي - رحمه الله -: «الاستفهام في (ألم) في جميع القرآن هو استفهام تقريسر ، والمقرر في فن المعاني أن المراد باستفهام التقرير : هو حمل المخاطب على أن يقر ويقول ا : بلى وعدنا ربنا وعداً : بلى» ، وعليه فالمراد حمل المخاطبين على أن يقروا ويقولوا : بلى وعدنا ربنا وعداً حسناً ، فكان تقريرهم تعظيماً للشناعة عليهم، وإقامة للحجة، وهذا ظاهر، ثم قال أيضاً في خطال عليهم ، وإقامة أردتُم أن تحرل عليكم خطال عليكم فأ فطال عليكم ألعهد أم أردتُم أن تحرل عليكم فأخلفتم موعدي الاستفهام في : ﴿ أَفَطَالَ ﴾ للإنكار، والمعنى: لم يطل عليكم العهد، والعهد هو المدة، فلم يبعد زمن وعد ربكم إياكم، فليس لكم عند في النقطعة . .

<sup>(</sup>١)التحرير والتنوير ٢٨٢/١٦.

<sup>(</sup>٢) انظر أضواء البيان ٤/٥٣٧/ العذب النمير ٤/١٥٧٢ -١٥٧٣ ، البرهان ٣٣٥-٣٣٥.

<sup>(</sup>٣)العذب النمير ٤/١٥٧٣.

<sup>(</sup>٤)(أم)تكون متصلة، وهي :الواقعة في العطف، وما قبلها وبعدها كـــلام واحـــد، والمراد بهـــا الاســتفهام علـــى التعيين، وشرطها: أن تتقدمها همزة الاستفهام، ويكون ما بعدها مفرداً أو في تقديره. والمنقطعة: هي التي فقـــدت الشرطين أو أحدهما، وتقدر ببل والهمزة. انظر مغني اللبيب ١٨١١ - ٤٩، البرهان في علـــوم القـــرآن ١٨٠/٤ - ١٨٠٨.

قال الشنقيطي -رحمه الله-: «والمعنى :بل أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم، ومعنى إرادهم حلول الغضب :ألهم فعلوا ما يستوجب غضب رهم بإرادهم ؛ فكألهم أرادوا الغضب لما أرادوا سببه، وهو الكفر بعبادة العجل.»

وأما وجه هذا الخطاب لسياق طه، فهو أن هذه السورة كانت تتلطف بالمستضعفين من المؤمنين في حال ضعفهم، كما هو بينٌ في سياقها في موضعه، وهي تذكر هنا حالاً من أحوال أتباع الرسل الذين فتنوا في دينهم فلم يصبر بعضهم حتى عبد العجل، قال الله عن هذه الفتنة: ﴿قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ ٱلسَّامِرِي ﴿ وَلَقَدْ قَالَ هُمْ هَرُونُ مِن قَبْلُ يَنقَوْمِ إِنَّمَا فُتِنتُم بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَأَتّبِعُونِي وَأَطِيعُواْ أُمْرِي ﴾.

ولقد كان المؤمنون المستضعفون الذين نزلت هذه السورة تتلطف بهــم وتثبتهم كانوا يفتنون عن دينهم، فتشابه الحال، ولهذا -والله أعلم-فإن سورة طه لم تتعرض لحال من أحوال بني إسرائيل بعد النجاة من الغرق، إلا لحال عبادة العجل، وقد أفاضت فيهـا، حتى بينت نماية هذا الأمر الذي أراد السامري أن يعيد به بني إســرائيل إلى الشــرك بعــد أن أنقذهم الله منه، فأتمت الخبر حتى إحراق العجل ونسفه في اليم وإعلان العبادة لله وحده لا شريك، كما كان المشركون في عهد النبي في يريدون أن يفتنوا المــؤمنين المستضعفين فيعيدوهم إلى الشرك، فهذا هو وجه العبرة في إيراد القصة في سورة طه، ووجه تخصيصها بما اختصت به من المتشابه، والله أعلم.

الموضع الثالث: في الأعراف: ﴿ وَأَلْقَى ٱلْأَلْوَاحَ ﴾ ، وليست هذه الزيادة في طه. نوعه تشابه بالزيادة والنقصان.

الموضع الرابع: في الأعراف: ﴿ قَالَ ٱبْنَ أُمَّ إِنَّ ٱلْقَوْمَ ٱسْتَضْعَفُونِي وَكَادُواْ يَقْتُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتُ بِ آلُاً عُدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ﴾ ، وفي طه (آية

<sup>(</sup>١)أضواء البيان ٥٣٥/٤-٥٣٦،وانظر التحرير والتنوير ٢٨٣/١٦.

٩٤): ﴿ قَالَ يَبْنَؤُمَّ لَا تَأْخُذُ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِيَ ۚ إِنِّي خَشِيتُ أَن تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِيَ الْمِيَ وَلَا بِرَأْسِيَ ۗ إِنِّي خَشِيتُ أَن تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِيَ إِلَّا مِرَآءِيلَ وَلَمْ تَرْقُبُ قَوْلِي ﴾.

وهنا نوعان من المتشابه:

أحدهما:الزيادة والنقصان،فقد زادت طه حرف النداء في إجابة هارون التَلْيَـُكُلُ،الأحيه موسى التَلْيَـُكُلُ،،بقوله : ﴿ يَبْنَؤُمُ ﴾.

الثاني: تشابه بالإبدال إبدال الجمل، وذلك أن إجابة هارون التَلَيِّكُمْ لعذل موسى التَّلَيِّكُمْ قد اختلفت بين السورتين، واختلافها ينبني على معرفة معنى العذل الذي عذله موسى التَّلَيِّكُمْ في السورتين: فارون التَّلَيِّكُمْ في السورتين:

أما عذل موسى أحاه هارون عليهما السلام في الأعراف على عدم قيامه بخلافته بمنع بني إسرائيل عن عبادة العجل،وذلك بقوله: ﴿ بِئَسَمَا خَلَفْتُمُونِي مِنْ بَعْدِي ﴾،وقد تقدم هذا.

وأما طه فقد عذله بقوله: ﴿ قَالَ يَنهَارُونُ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّواْ ﴿ أَلَّا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ ال

قال ابن حرير – رحمه الله –: «واختلف أهل التأويل في المعنى الذي عذل موسى عليه أخاه من تركه اتباعه، فقال بعضهم: عذله على تركه السير بمن أطاعه في أثره على ما كان عهد إليه...وقال آخرون: بل عذله على تركه أن يصلح ما كان من فساد القوم» .

وكان جواب هارون التَّكِيُّ لهذا العذل في طه بقوله وهـو موضع المتشابه في السـورة: ﴿ قَالَ يَبْنَؤُمُ لَا تَأْخُذُ بِلِحْيَتِى وَلَا بِرَأْسِى الْمِيْ الْنِي خَشِيتُ أَن تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ السـورة: ﴿ قَالَ يَبْنَؤُمُ لَا تَأْخُذُ بِلِحْيَتِى وَلَا بِرَأْسِى الْمِيْنِ الْفِيتُ أَن تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ النه العلماء في معنى التفريق الذي عناه هارون التَّكِينُ ، تبعاً لاختلافهم في معنى العذل الذي عذله موسى التَّكِينُ له في طه.

<sup>(</sup>١) حامع البيان ١٤٥/١٦ ١-١٤٦، وانظر الجامع لأحكام القرآن ١٥٨/١١.

قال ابن حرير -رحمه الله-: «وقوله: ﴿ إِنِّى خَشِيتُ أَن تَقُولَ فَرَقْتَ بَيْنَ بَنِيَ بَنِيَ بَنِيَ بَنِيَ بَنِيَ الله والمارون الطَّيِّلِ، فقال بعضهم: كان هارون خاف أن يسير بمن أطاعه وأقام على دينه في أثـر موسى الطَّيِّلِ، ويخلف عبدة العجل، وقد قالوا له: ﴿ لَن نَّبَرَحَ عَلَيْهِ عَلِكَفِينَ حَتَّىٰ يَرْجِعَ مُوسى الطَّيِّلِ، ويخلف عبدة العجل، وقد قالوا له: ﴿ لَن نَّبَرَحَ عَلَيْهِ عَلِكَفِينَ حَتَّىٰ يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَىٰ ﴾ (الآية ٩١)، فيقول له موسى الطَّيِّلِ: ﴿ فَرَقْتَ بَيْنَ بَنِيَ إِسْرَءِيلَ وَلَمْ تَرَقُبُ وَلَا نَعْتِل فَلْهُ وَرَاءُك... وقال آخرون بل معنى ذلك حشيت قُولِي ﴾ ، بسيرك بطائفة و تركك منهم طائفة وراءك... وقال آخرون بل معنى ذلك حشيت أن نقتتل فيقتل بعضنا بعضاً » .

وقال—رحمه الله—: «وأولى القولين في ذلك بالصواب، القول السذي قاله ابسن عباس: من أن موسى عذل أخاه هارون على تركه اتباع أمره بمن اتبعه من أهل الإيمان، فقال له هارون الطيخ : ﴿ إِنّى خَشِيتُ أَن تَقُولَ فَرَقْتَ بَيْنَ ﴾ جماعتهم، فتركت بعضهم وراءك، وحمت ببعضهم، وذلك بين في قول هارون الطيخ للقوم: ﴿ يَلقَوْمِ إِنَّمَا فَتُتَم بِهِ وَ وَإِنَّ رَبَّكُمُ ٱلرَّحْمَنُ فَاتَبِعُونِي وَأَطِيعُواْ أُمْرِي ﴾، وفي حواب القوم له فيتتُم بِه وَإِنَّ رَبَّكُمُ ٱلرَّحْمَنُ فَاتَبِعُونِي وَأَطِيعُواْ أُمْرِي ﴾، وفي حواب القوم له وقيلهم: ﴿ لَن نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَلَيْهِينَ حَتَىٰ يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَىٰ ﴾ (الآية ٩١)» (٢٠) وما ذهب الله ابن حرير –رحمه الله—هو الصواب –والله أعلم –؛ لما ذكره من التعليل، ولما تقدم في أول القصة من حواب موسى الطيخ لربه حين سأله عن استعجاله، قال الله تعالى: ﴿ وَمَا القصة من حواب موسى الطيخ لربه حين سأله عن استعجاله، قال الله تعالى: ﴿ وَمَا أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَنمُوسَىٰ هَي قَالَ هُمْ أُولَاءً عَلَىٰ أَثْرِى وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ الْمَارِيْنَ هَا لَهُ مَا أَولَاءً عَلَىٰ أَثْرِى وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ المَارِيْمَ عَلَىٰ الله عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ الله عَل

وبمذا فإن عذله لهارون التَكِيُّةٌ يكون على أمرين:

<sup>(</sup>١) جامع البيان ٦/١٦ ١-١٤٧، وانظر الجامع لأحكام القرآن ١٥٩/١١.

<sup>(</sup>٢) جامع البيان ١٤٧/١٦.

الأول:عذله على عدم قيامه بأمر الخلافة، في نمي بين إسرائيل عن عبادة العجل،وهذا ما بينته الأعراف.

الثاني:عذله على ترك اتباعه بمن أطاعه،وهذا بينته طه،وأما سبب تخصيص كلٍ بما اختص به،فهذه مهمة السياق،والله أعلم.

ولقد كان خطاب هارون التَكْنِينَاتُهُ لموسى التَكَنِينَاتُهُ بأخوة الأم استعطافاً له.

قال ابن كثير -رحمه الله-: «وإنما قال: ﴿ **اَبْنَ أُمَّ ﴾** التكون أرأف وأنجع عنده، وإلا (١) فهو شقيقه لأبيه وأمه» .

وإذا كان النداء بأخوة الأم للاستعطاف، فإن الذي يظهر لي-والله أعلم أن خطاب هارون التَكْيِّلُمُ في طه بزيادة حرف النداء إنما هو زيادة في الاستعطاف؛ لأن فعل موسى التَكْيِّلُمُ كان أبلغ ، فإنه كان يأخذ بلحية هارون التَكَيِّلُمُ ورأسه، وأما الأعسراف فلم يذكر إلا أنه أخذ برأسه، والذي يظهر كذلك -والعلم عند الله -هو أن الأخذ بالرأس كان متقدماً ؛ وذلك لأمرين:

أحدهما: أنه ذكر في الأعراف أخذ موسى التَّلِيَّلِمْ لرأس أخيه التَّلِيِّكِمْ بعد إلقائه الألواح مباشرةً: ﴿ وَٱلْقَى ٱلْأَلُواحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ وَ إِلَيْهِ ﴾ ، فلم يذكر أخذه للحيته، فلو كان الفعل الأول بعد إلقاء الألواح أخذه للحية أخيه، لكان هو المذكور لا الرأس.

الثاني: أن الاقتصار في الأعراف على ذكر الأخذ بالرأس يدل على أنه كان متقدماً، إذ لو كان متأخراً لكان موسى التَّلِيِّة قد أمسك بهما جميعاً حيث قد اجتمع المتقدم والمتأخر، فكان أن يذكرهما جميعاً كما ذكرهما في طه، أو يقتصر على اللحية؛ لأنها المتقدمة بهذا الاعتبار ولشرفها أيضاً، وأما أن يقتصر على الرأس فلا معنى له إلا التقدم، فليس الرأس أكثر إيلاماً ولا أعظم شرفاً وكرامةً من اللحية، وبهذا يعلم تقدم الأخذ بالرأس، وليس

<sup>(</sup>١) تفسير ابن كثير ٤٧٧/٣، وانظر جامع البيان ٥٩/١٠ ٤٥٠- ٤١، الجامع لأحكام القرآن ١٨٤/٧.

#### أثر السياق في توجيه المتشابه في الموضعين السابقين:

لقد كانت الأعراف تقص الخبر وتتبعه من أوله، فذكرت أولاً عتاب موسى الطيخ لأخيه والمؤمنين معه على تركهم خلافته بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكذا عتابه لقومه العصاة على سعيهم في عبادة العجل، وبهذا فإنها تستوفي الخبر، ولهذا فقد ذكر فيها إلقاء موسى الطيخ للألواح - كما في الموضع الثالث - ﴿ وَأَلْقَى الْأَلُواح ﴾ قبل أخذه برأس أخيه الطيخ، ولم يذكر ذلك في طه، وهذا من تتمة الخبر، وكان جواب هارون الطيخ لأخيه الطيخ خالياً من ياء النداء؛ لأنه لم يرد فيها ما أراد في طه من المبالغة في الاستعطاف؛ حيث لم يبلغ في الأعراف عذل موسى الطيخ لأخيه وفعله ما بلغ في طه، وكان جواب هارون الطيخ لعذل موسى الطيخ - كما في الموضع الرابع - هو الجواب المناسب للعذل، فإن العدل كان عن سبب ترك منع بني إسرائيل من عبادة العجل، فكان اعتذاره بأنه فعل، ولكن القوم استضعفوه وقاربوا قتله، ثم إن هذا يبين عتو بني إسرائيل وشدة عصيالهم، والأعراف تسبين هذا دائماً ببيالها تفاصيل قصتهم، والله أعلم.

وأما المذكور في طه فقد كان آخر الأمر، بعد أن زاد موسى التَّلِيَّةُ في الفعل والقول، أما الفعل فإنه زاد حتى أخذ باللحية مع الرأس، وأما القول فإنه زاد عذلاً لهارون التَّلِيَّةُ على تركه اتباعه بمن أطاعه، فكان حواب هارون التَّلِيَّةُ مناسباً لـذلك، من زيادة الاستعطاف بحرف النداء، ومن إحابته -كما في الموضع الرابع - عن عذل أحيه التَّلِيَّةُ، بأنه خشي مفسدة رآها أعظم من مصلحة اللحاق، وهي مفسدة تفريق بني إسرائيل، والله أعلم. وبهذا تنتهى سورة الأعراف، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.

<sup>(</sup>۱) علل ابن عاشور، حذف حرف النداء في الأعراف : بأنه دليل على ما صاحب هارون هيم من الرعب والاضطراب (التحرير والتنوير ١١٢/١١٧)، وعندي أن هذه العبارة موحش استعمالها مع نبي الله هارون والاضطراب (التحرير والتنوير وحمه ذلك، ثم إنه وضع احتمالاً آخر وهو أن يكون الذي في الأعراف وقع بعد ما في طه، فكان في طه بحرف النداء ثم أعقبه ما في الأعراف بحذف حرف النداء، ولم يبين حرحمه الله وحسه ذلك، وقد قررنا عكسه، وبينا وجهه، ولله الحمد والمنة.

## سورة يونس

سورة يونس مكية في قول الجمهور، وقد ورد خلاف بعضهم في آية أو آيـــتين أو (١) ثلاث، وأغرب بعضهم فجعل الأربعين آية من أولها مكي والباقي مدني .

قال ابن عاشور -رحمه الله - عن الأقوال المخالفة لقول الجمهور: «وأحسب أن هذه الأقوال ناشئة عن ظن أن ما في القرآن من مجادلة أهل الكتاب لم يترل إلا بالمدينة، فإن كان (٢) كذلك فظن هؤلاء مخطئ» .

ويظهر في افتتاح هذه السورة ألها تعالى: ﴿ أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا استبعادهم أَن يكون من البشر رسول، قال الله تعالى: ﴿ أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ رَجُلٍ مِنْهُمْ أَنْ أَنذِرِ ٱلنَّاسَ وَبَشِّرِ ٱلَّذِيرَ عَامَنُوۤا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقِ عِندَ رَبِّمَ أَقَالَ ٱلْكَنفِرُونَ إِنَّ هَنذَا لَسَيحِرٌ مُّبِينُ ﴾ (الآية ٢)، واستبعادهم هذا لا أساس له صحيح، ولهذا فقد بين الله لهم في هذه السورة قدرته التي يعرفولها، من خلق السماوات والأرض وخلق الخلق وجعل الضياء والنور والليل والنهار، وبين لهم ألهم يفزعون إليه سبحانه في الشدائد، ثم بين لهم حال هذا النبي على التي يعرفولها ، وما لبث فيهم من العمر قبل أن يأتيهم بهذا الوحي العظيم، ولهذا فقد تحداهم بأن يأتوا بسورة مثله، وبين لهم عظمة القرآن.

وقد أتى من قصة موسى على ما يوافق ذلك، فقد أرسله وأخاه هارون عليهما السلام إلى فرعون الذي يعلم حالهما، والذي قد ربى موسى في في بيته، فأبى فرعون وزعم أن غرض الرسولين الظهور والكبرياء، ثم أمر نبيه بعد القصة أن يسأل بني إسرائيل عن الذي معه من الحق إن كان شاكاً، وهو لم يشك و لم يسأل ، وأهل الكتاب يعلمون أنه حق مبين قال الله تعالى: ﴿ فَإِن كُنتَ فِي شَلَقٍ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْلَكَ فَسَعَلِ ٱلَّذِيرِ صَى الله عن الله تعالى: ﴿ فَإِن كُنتَ فِي شَلَقٍ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْلَكَ فَسَعَلِ ٱلَّذِيرِ صَى الله عنه الله الله تعالى: ﴿ فَإِن كُنتَ فِي شَلَقٍ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْلَكَ فَسَعَلِ ٱلَّذِيرِ صَى الله عنه الله الله تعالى: ﴿ فَإِن كُنتَ فِي شَلَقٍ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْلَكَ فَسَعَلِ ٱلَّذِيرِ صَى الله الله تعالى اله تعالى الله تعالى الله تعالى اله تعالى الله تعالى اله تعالى اله

<sup>(</sup>١) انظر زاد المسير ٢/٤، الجامع لأحكام القرآن ١٩٤/٨، التحرير والتنوير ١١/٧٧-٧٨.

<sup>(</sup>٢)التحرير والتنوير ١١/٧٨.

<sup>(</sup>٣) انظر مجموع الفتاوى ٢١/٥٢٦.

يَقُرَءُونَ ٱلۡكِتَابَ مِن قَبۡلِكَ ۚ لَقَدۡ جَآءَكَ ٱلۡحَقُّ مِن رَّبِلِكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلۡمُمْتَرِينَ ﴾ (الآية ٩٤).

وقد كان في توحيه المتشابه ما يبين هذا،والله أعلم.

وتقدم متشابه السورة، وهو قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنَ بَعْدِهِم مُّوسَىٰ وَهَنُونَ وَمَلُونَ وَقَدَم متشابه السورة، وهو قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنَ بَعْدِهِم مُّوسَىٰ وَهَنُونَ وَمَلَإِيْهِ عَبِايَنَ عِنَا فَآسَتَكُبَرُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا تُجْرِمِينَ ﴾ (يونس ٧٥) وقد اشتبه مع آية (١٠٣) في الأعراف .

<sup>(</sup>١)انظر ص ٢٥٧.

#### سورة إبراهيم الطيخلا

وهي سورة مكية كلها في قول الجمهور، ولم يقع الخلاف إلا في آيتين أو ثــلاث (١) منها.

ولقد كان سياق قصة موسى التَكْيُّلَا في هذه السورة،ظاهر في أمر الله سبحانه لـــه بدعوة قومه،وتذكيرهم بنعم الله عليهم،فكان موسى التَكْيُكُلُ هو المذكر بأمر الله له.

قال الله تعالى في أول آية من القصة: ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى ٰ بِعَايَنتِنَآ أَنَ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَنتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَذَكِّرْهُم بِأَيَّامِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَتَامِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ ال

وقد سبق متشاهها، وهو قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ٱذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَنَكُم مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوّءَ ٱلْعَذَابِ وَيُذَنِحُونَ عَلَيْكُمْ أَنْ اللّهِ عَلَيْكُمْ مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوّءَ ٱلْعَذَابِ وَيُذَنِحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُم بَلاّ يُم مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ ﴾ (ابراهيم أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُم بَلاّ يُم مِن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ ﴾ (ابراهيم المالمين المالمين المعالمين المعالمين

<sup>(</sup>١)انظر الجامع لأحكام القرآن ٢٢٢/٩،التحرير والتنوير ١٧٧/١٣.

<sup>(</sup>۲)انظر ص ۱۸۲.

# سورة طه

سورة طه سورة مكية لم يختلفوا في ذلك ،وقد كان للسور المكية طابعها الحناص،ولكن لم يكن العهد المكي على طبيعة واحدة،فلقد كانت فيه أحداث وأحوال كثيرة،ولعلنا هنا نتلمس الفترة التي نزلت فيها هذه السورة من العهد المكي،علنا بهذا نصيب المحز في تحديد سياق هذه السورة وقصة موسى التكييل فيها.

لقد ورد في كتب السيرة القصة المشهورة في إسلام عمر بن الخطاب، وما في ذلك من قراءته سورة طه في بيت أخته فاطمة، بعد أن ضربها وزوجها سعيد بن زيد ها، وهذه القصة وان كان يضعفها بعض العلماء إلا أن لها أصلاً، ففي البخاري عن سعيد بن زيد ها قال: "لو رأيتني موثقي عمر على الإسلام أنا وأخته، وما أسلم "، ولقد أورد البخاري قبله في نفس الباب الحديث الذي سمع فيه عمر صوت الصارخ من الجن يخبر عن خروج النبي الها وليس بين هذين الحديثين قوي ارتباط في الظاهر، لكن قد بوب عليه البخاري: باب إسلام عمر بن الخطاب ها.

قال ابن حجر – رحمه الله –: «لح المصنف بإيراد هذه القصة (قصة الصارخ من الجن) في "باب إسلام عمر"، بما جاء عن عائشة وطلحة عن عمر من أن هذه القصة كانت سبب إسلامه» ثم أشار ابن حجر لرواية أبي نعيم لحديث الصارخ في الدلائل، وفي آخره ذكر دخول عمر على أخته وزوجها كما في القصة المشهورة، فجمع بين هذين الحديثين في حديث واحد، ولهذا قال ابن حجر – رحمه الله – بعد ذلك: «و تأمل ما في إيراد حديث

<sup>(</sup>١) انظر البرهان في علوم القران ١٩٣/١ ١ الإتقان ٢٨/١.

<sup>(</sup>٢) أخرجها الدارقطني في سننه-باب في نمي المحدث عن مس القران-برقم (٤٣٥) ٢٩٠/١، وقال الدارقطني - رحمه الله-: "حدث عنه إسحاق الأزرق بمتن رحمه الله-: "حدث عنه إسحاق الأزرق بمتن محفوظ وبقصة إسلام عمر في وهي منكرة جداً لسان الميزان ٥/٣٠٥. وقال العقيلي: لا يتابع على حديثه، وقال البخاري: له أحاديث لا يتابع عليها، وذكره ابن حبان في الثقات، انظر في ذلك لسان الميسزان حديثه، وقال البخاري: له أحاديث لا يتابع عليها، وذكره ابن حبان في الثقات، انظر في ذلك لسان الميسزان ١٨٥٥ من ١٨٥٠ من الثقات لابن حبان ٥/٢٠٥ والضياء في المختارة برقم (١٥٣٨)، ومع هذا فقد أخرجها الحاكم في المستدرك برقم (١٥٨٥) ١٣٩/٧ من الضياء في المختارة برقم (١٥٧٣) ١٣٩/٧.

<sup>(</sup>٣)صحيح البخاري، كتاب مناقب الأنصار، باب إسلام عمر بن الخطاب ﷺ، فتح الباري ٢١٦/٧ برقم (٣٨٦٧). (٤) فتح الباري ٢٢٠/٧.

سعيد بن زيد الذي بعد هذا من المناسبة لهذه القصة" ،وهو بهذا يشير إلى أن البخاري رحمه الله عمد بصنيعه هذا إلى أن من أسباب إسلام عمر تلك القصة المشهورة مع أخته وزوجها.

وهذه القصة وان كانت قد لا تثبت حديثياً ، إلا أن «عدم ثبوت الروايات حديثياً لا يعني حتمية عدم وقوعها تأريخياً» ، لا سيما مع ما ذكرناه من أصل القصة في البخاري، وما بوب عليه رحمه الله. ونحن بهذا نستأنس على أن هذه السورة قد نزلت قبل إسلام عمر .

وإن مما يدل أيضاً والله أعلم على قدم نزول هذه السورة أن: "ابن مسعود الله كان يقول في بني إسرائيل والكهف ومريم وطه والأنبياء: إنهن من العتاق الأول وهن من تلادي (٥).

<sup>(</sup>١)السابق ٢٢٠/٧.

<sup>(</sup>٢)السيرة النبوية الصحيحة ١٨١/١.

<sup>(</sup>٣)صحيح البخاري، كتاب فضائل الصحابة، باب مناقب عمر ابن الخطاب أبي حفص القرشي العدوي الشيء في المستح الباري ٥٠/٧ ، برقم (٣٦٨٤).

<sup>(</sup>٤) وهذا فإننا لا نحتاج إلى البحث في تحديد وقت إسلام عمر الله الذي وقع الخلاف فيه، ومع خلافهم فقد كان السلامه في وقت متقدم قال د. أكرم العمري: "لم تصح رواية في تحديد وقت إسلام عمر بن الخطاب بدقة، ولكن ابن إسحاق جعل إسلام عمر بعد هجرة الحبشة، وذكر من وجه آخر انه بعد هجرة الحبشة الأولى، وتحدد دراسة الواقدي إسلامه في ذي الحجة السنة السادسة من البعثة ".السيرة النبوية الصحيحة الأولى، وتحدد دراسة الواقدي إسلامه في ذي الحجة السنة السادسة من البعثة ".السيرة النبوية الصحيحة المراء وقال ابن حجر حرحه الله في شرحه لحديث ابن عمر في قي قصة إسلام أبيه في حين قال ابن عمر (وأنا غلام) ،قال: "قوله: (وأنا غلام) في رواية أخرى (إنه كان ابن خمس سنين) وإذا كان كذلك خرج منه أن إسلام عمر في كان بعد المبعث بست سنين أو بسبع؛ لأن ابن عمر في كما سيأتي في المغازي كان يوم أحد ابن أربع عشرة سنة، وذلك بعد المبعث بست عشرة سنة فيكون مولده بعد المبعث بستنتين ".فتح الباري

<sup>(</sup>٥)فتح الباري ٢٨٩/٨ ،٥٥٠، ١٠باب: سورة الأنبياء، برقم (٤٧٣٩)، وباب: تأليف القران ، برقم (٤٩٩٣).

قال ابن حجر – رحمه الله – في معنى العتاق والتلاد: «جمع عتيق وهو القديم، أو هو ما بلغ الغاية في الجودة،...وقوله: "هن من تلادي "بكسر المثناة وتخفيف اللام، أي: مما أحفظ قديماً، والتلاد قديم الملك وهو بخلاف الطارف، ومراد ابن مسعود الله إنهن من أول ما تعلم من القران» .

فإذا علمنا أن ابن مسعود عليه كان من المسلمين الأوائل ، وأنه قد هاجر إلى الخبشة، ولم يرجع إلا قبيل غزوة بدر ، وأن هذه السور التي ذكرها ومنها سورة طه هي

٢-يؤيد ذلك ما رواه أحمد في الحديث السابق عن ابن مسود شي ففي آخره: (ثم تعجل عبد الله بن مسعود حتى أدرك بدراً)، فقد حسن إسناده ابن حجر كما سبق، وقال ابن كثير: "وهذا إسناد جيد قويّ، وسياق حسن". البداية والنهاية ١٧٤/٤.

٣-ما رواه البخاري عن ابن مسعود الله قال : (كنا نسلم على النبي الله وهو في الصلاة فيرد علينا .فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا وقال :إن في الصلاة شغلاً) الفتح، كتاب الصلاة، باب:ما ينهي من الكلام في الصلاة، ٨٧/٣ برقم (١٩٩٩)، والصحيح والله أعلم-:أن هذا النسخ للكلام كان في المدينة بدليل حديث زيد ابن أرقم: (أن كنا لنتكلم في الصلاة على عهد النبي الله المحديث زيد ابن أرقم: (أن كنا لنتكلم في الصلاة على عهد النبي الله المحديث والمحديث المحديث المحد

<sup>(</sup>١)الفتح٨/٠٤٠.

<sup>(</sup>٢) انظر الاستيعاب ٩٨٧/٣، أسد الغابة ٣٩٤/٣ برقم: (٣١٧٧)، الإصابة ١٩٨/٤ برقم: (٩٧٠).

سور مكية، فإننا نعلم بذلك أنه تلقى هذه السورة قبل هجرته للحبشة، فإذا كانت من تلاده فإننا قد نقول: إنها من أول العهد المكي، وكانت تلك فترات حرجة جداً، وهي قبل إسلام عمر على.

ولعلنا نستطيع أن نحدد سياق هذه السورة ،وسياق القصة فيها، بعد الذي تقرر من ظروف نزولها، وبعد التأمل فيها.

ولقد أتت قصة موسى التَّكِينَ في هذه السورة بما يناسب هذا السياق، فقد قصت علينا لطف الله بعبده موسى التَّكِينَ في مبدأ الوحي، وتكرمة الله له بالتكليم بالوادي المقدس، ونبينا على قد أكرم بترول الوحي عليه ،ثم أعقبت ذلك بذكر نشأة موسى التَّكِينَ وما فيها من الصعوبات، واللطف الخفي من اللطيف سبحانه في تربيته ونشاته في بيت عدوه، ونبينا على قد نشأ يتيماً عائلاً فرباه الله ورعاه، ثم لا تفيض السورة في شأن موسى التَّكِينَ في مدين ، لكنها تفيض جداً في شأنه مع فرعون وصراع الحق والباطل واحتشاد أهل الباطل بكامل قوقم، ثم الهزيمة المدوية لهم وهذا من اللطف العظيم، والشأن لهذا الدين كذلك، ثم النجاة من هذا الطاغية، حتى لهاية القصة واللطف في ثناياها.

على أن المتشابه اللفظي في هذه القصة من هذه السورة متضافرٌ في تقرير هذا السياق على ما تراه -بإذن الله-في توجيهه.

نزلست: ﴿ حَنفِظُواْ عَلَى ٱلصَّلُوَاتِ وَٱلصَّلُوٰةِ ٱلْوُسَطَىٰ وَقُومُواْ لِلَّهِ قَننِتِينَ ﷺ فامرنسا بالسكوت) الفتح، نفس الكتاب والباب، ٨٨/٣ برقم (١٢٠٠)، فالآية مدنية بالاتفاق، وزيد ابن أرقم أنصاري انظر الفتح ٨٩/٣، زاد المعاد ٢٧/٣، وهذا يؤكد أن ابن مسعود ﷺ لم يمكث في مكة إلى حين الهجرة إلى المدينة، وأنه ما قدم إلا بعد الهجرة إليها، وعليه فيكون أخذه لسورة طه قبل هجرته والله أعلم.

وكما بدت الآيات الأولى من السورة مقررة لهذا السياق، فكذلك كانت حاتمتها، ويكفي أن تقرأ هذه الآيات من آخرها لترى كيف رجع الآخر على الأول: ﴿ فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِكَ قَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللِهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ اللللِّهُ اللللِهُ الللِّهُ الللِهُ الللِهُ

قال ابن تيمية-رحمه الله-: «وهي-أي سورة طه-من أول ما نزل من القرآن،قال ابن مسعود هيبنوا إسرائيل والكهف ومريم وطه والأنبياء من العتاق الأول، وهن من العدي. رواه البخاري عنه. وهي مكية باتفاق الناس،قال أبو الفرج وغيره: هي مكية بإجماعهم، بل هي من أول ما نزل» .

وقال: «"سورة طه" مضمونها تخفيف أمر القرآن وما أنزل الله تعالى من كتبه»
وقال ابن عادل الدمشقي -رحمه الله-: «وقيل: إن هذه السورة من أوائل ما نـزل مكة، وكان الرسول على في ذلك الوقت مقهوراً تحت ذل الأعداء، فكأن الله تعالى قال : لا تظن أنك تبقى أبداً على هذه الحالة، بل يعلو أمرك ويظهر قدرك، فإنا ما أنزلنا عليك مثـل هذا القرآن لتبقى شقياً فيما بينهم، بل لتصير معظماً مكرماً» . والله أعلم.

وقد تقدم من متشابه السورة أربعة مواضع،أسردها مرتبة على حسب ورودها في الدراسة التطبيقية:

الأول:قول تعالى: ﴿ يَلْبَنِي إِسْرَاءِيلَ قَدْ أَنْجَيْنَكُم مِّنْ عَدُوِّكُمْ وَوَاعَدْنَكُمْ جَانِبَ الطُّورِ ٱلْأَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلُوىٰ ﴿ كُلُواْ مِن طَيِّبَتِ مَا رَزَقْنَكُمْ جَانِبَ ٱلطُّورِ ٱلْأَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلُوىٰ ﴿ كُلُواْ مِن طَيِّبَتِ مَا رَزَقْنَكُمْ

<sup>(</sup>١) دقائق التفسير ٣-٢/٤٥٣.

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوي ٥ //٢٣٧.

<sup>(</sup>٣)اللباب ١٦٨/١٣.

وَلَا تَطْغُواْ فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَن يَحَلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ ﴿ ﴾ (١) (طـه: ٨٠-٨١). وقد اشتبه مع آية البقرة (٥٧)، وآية الأعراف (١٦٠) .

الثاني: ﴿ فَأَلْقَلْهَا فَإِذَا هِمَى حَيَّةٌ تَسْعَىٰ ﴾ (طه ٢٠).وقد اشتبه مع آية (طه ٢٠). وقد اشتبه مع آية الأعراف(١٠٧)، وآية الشعراء (٣٢)، وآية النمل (١٠)، وآية القصص (٣٠).

الرابع:قوله تعالى: ﴿ فَرَجَعَ مُوسَى إِلَىٰ قَوْمِهِ عَضْبَنَ أَسِفًا ۚ قَالَ يَنقَوْمِ أَلَمْ يَعِدُكُمْ رَبُّكُمْ وَعُدًا حَسَنًا ۚ أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ ٱلْعَهْدُ أَمْ أَرَدتُمْ أَن يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبُ

<sup>(</sup>۱)انظر ص ۲۰۵.

<sup>(</sup>۲)انظر ص ۲۹۲.

<sup>(</sup>٣)انظر ص ٢٧٦.

مِن رَّيِكُمْ فَأَخْلَفْتُم مَّوْعِدِى ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ وَآية الْأَعْرَاف (١٥٠) وآية (١) طه (٩٤) .

وأما ما اشتبه منها مع ما بعدها فنبدأ به الآن-بإذن الله تعالى-.

<sup>(</sup>۱)انظر ص ۳۱۵.

# المقطع الأول

﴿إِذْ رَءَا نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ آمْكُثُوٓاْ إِنِّىٓ ءَانَسَتُ نَارًا لَّعَلِّىٓ ءَاتِيكُم مِّهُمَّا بِقَبَسٍ أُو أَجِدُ عَلَى ٱلنَّارِ هُدًى ﴿ فَلَمَّا أَتَنْهَا نُودِى يَنْمُوسَىٰۤ ﴿ إِنِّى أَنَاْ رَبُّكَ فَٱخْلَعۡ نَعْلَيْكَ ۗ إِنَّكَ بِٱلْوَادِ ٱلْمُقَدِّسِ طُوى ﴿ ﴿ ﴿ ١١،١١، ١١).

﴿إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِهِ ٓ إِنِّى ءَانَسْتُ نَارًا سَعَاتِيكُم مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ ءَاتِيكُم بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَّعَلَّكُم وَ قَالَ مُورِكَ مَن فِي ٱلنَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا قَبَسٍ لِّعَلَّكُم تَصْطَلُونَ ۚ فَي فَلَمَّا جَآءَهَا نُودِي أَنْ بُورِكَ مَن فِي ٱلنَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ ٱللَّهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ النَّمَلُ ١٩٠٨ ، ٩) وَسُبْحَانَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ يَهُ مَوسَى إِنَّهُ مَ أَنَا ٱللَّهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ النَّمَلُ ١٩٠٨ ، ٩)

﴿ فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى ٱلْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ ٓ ءَانَسَ مِن جَانِبِ ٱلطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِ ٱمْكُثُواْ إِنِّى ءَانَسْتُ نَارًا لَّعَلِّى ءَاتِيكُم مِّنْهَا بِخَبْرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِّنَ ٱلنَّارِ لَعَلَّى عَاتِيكُم مِّنْهَا بِخَبْرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِّنَ ٱلنَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصَطَلُونَ ۚ ﴿ فَلَمَّا أَتَنَهَا نُودِئَ مِن شَنطِي ٱلْوَادِ ٱلْأَيْمَنِ فِي ٱلْبُقَعَةِ لَعَلَّكُمْ تَصَطَلُونَ ﴾ قَلَمَّا أَتَنَهَا نُودِئَ مِن شَنطِي ٱلْوَادِ ٱلْأَيْمَنِ فِي ٱلْبُقَعَةِ لَعَلَّكُمْ تَصَطَلُونَ ﴾ أَلَّهُ مَن الشَّجَرَةِ أَن يَنمُوسَى إِنِّى أَنَا ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ (القصص ٱلْمُبَرَكَةِ مِنَ ٱلشَّجَرَةِ أَن يَنمُوسَى إِنِّى آنَا ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ (القصص ٣٠،٢٩).

# مواضع المتشابه ونوعه:

الموضع الأول: في طه: ﴿إِذْ رَءَا نَارًا ﴾، وفي القصص: ﴿ ءَانَسَ مِن جَانِبِ الطُّورِ نَارًا ﴾، وخلت النمل من ذلك.

هنا نوعان من المتشابه:

أحدهما:الزيادة والنقصان،ففي طه والقصص زيادة عما في النمل.

الثاني: الإبدال بين طه والقصص ففي طه: ﴿ رَءًا ﴾ ، وفي القصص: ﴿ ءَانَسَ ﴾ . قال ابن فارس-رحمه الله-: «أنس: الهمزة والنون والسين أصلُّ واحد، وهو ظهـور الشيء، وكل شيء خالف طريقة التوحش» .

<sup>(</sup>١) معجم مقاييس اللغة ص٩١، وانظر تمذيب اللغة ٨٦/١٣ ٨٨٨٨٠.

قال الزمخشري: «الإيناس الإبصار البين الذي لا شبهة فيه، ومنه إنسان العين لأنه يتبين به الشيء، والإنس لظهورهم كما قيل الجن لاستتارهم. وقيل هو إبصار مها يهونس (۱)

قلت: الأول من القولين فيه حملٌ لما في القصص على ما في طه، والثاني إبصار مقيد. والحق أن الإيناس أعم من الرؤية؛ لأنه يكون بالرؤية وغيرها، قال الله تعالى عن اليتامى: ﴿ فَإِنْ ءَانَسْتُم مِّنْهُمْ رُشُدًا ﴾ (النساء ٦) أي :علمتم.

قال ابن عطية - رحمه الله -: ﴿ وَانَسْت ﴾ معناه أحسست...والنار على البعد لا تحس إلا بالأبصار ؛ فلذلك فسر بعضهم اللفظ برأيت، وآنس أعم من رأى ؛ لأنك تقول (٢) .

وعليه فالذي يترجح لي هنا أن الإيناس يكون إبصار ما يؤنس؛ والسبب في أن يكون بمعنى الإبصار هو:ما ذكره ابن عطية من أن النار لا تحس من البعد إلا بالبصر، ولما دلت عليه آية طه، وأما السبب في أن يكون مقيداً؛ فهو ما اختص به لفظ الإيناس من المعنى، ولا معنى لحمل الآية على الآية وقد اختلف اللفظ من غير زيادة معنى ثم إن في توجيه المتشابه ما يبين هذا - بإذن الله -.

#### أثر السياق في توجيه المتشابه:

لقد كانت آية طه في افتتاح قصة موسى السَّيِّين في السورة، وكان قبلها قوله تعالى: ﴿ وَهَلَ أَتَنكَ حَدِيثُ مُوسَى ﴾ (طه ٩)، فلم يكن قبل هذه الآية ذكر لأحوال موسى السَّيِّن، وإنما بدأت القصة من حيث كلمه الله، وسياق السورة المعروف هو تانيس النبي في وصحابته والتلطف عمم في أوقات اضطهادهم واشتداد الأمر عليهم، وسياق القصة هو سياق السورة.

<sup>(</sup>١)الكشاف ١/٣، وانظر تفسير البيضاوي ٢/٤، إرشاد العقل السليم ٦/٦، وإنسان العين:صبيها الذي في السواد تبصر به انظر معجم مقاييس اللغة ص ٩١.

<sup>(</sup>٢)المحرر الوجيز ٣٨/٤.

قال الزمخشري-رحمه الله-: «قفاه بقصة موسى التَّكِيُّ ليتأسى به في تحمــل أعبــاء (١) النبوة وتكاليف الرسالة والصبر على مقاساة الشدائد» .

فكان قوله: ﴿ إِذْ رَءَا نَارًا ﴾ في طه بدايةً لقص القصة، لم يكن منظوراً فيها لحال موسى الطّيِّكِ قبل ذلك، فليست السورة تسجل هنا إلا أن موسى الطّيِّكِ أبصر ورأى ناراً، فكان المقصود بدء الأمر لا حال موسى الطّيِّكِ.

وأما قوله: ﴿ عَانَسَ ﴾ فإنه إبصارٌ خاص مقيد يبين حال موسى النَّيْنَ الله له القصص كانت تقص قصة موسى النَّيْنَ من ولادته، وكانت تبين حسن تدبير الله له وتلطفه به، فتبين من دقائق أحواله ما فيه معتبرٌ ، وقد كانت الآيات هنا تبين شأن الرسالة وتلقي موسى النَّيْنِ لها، فكانت مع بيان الخبر تصف حال موسى النَّيْنِ ، وقد كان حاله حين رأى النار حال المستأنس بها؛ لأن الوقت كان بارداً وهو يريد جذوةً من النار يصطلي بما وأهله، ويريد هداية للطريق علّه يجدها هناك، فكان هذا سبب أنسه، والله سبحانه بحسن تدبيره هو الذي هيأ له ذلك حتى يأتي فيتلقى أمر الله ، ولو كان موسى النَّيْنَ وحلاً لما أتى النار، ولهذا المعنى -والله أعلم-قال موسى النَّيْنَ لأهله ما يجده من الأنس حتى يطمئنهم.

قال ابن كثير-رجمه الله: «قال لأهله يبشرهم: ﴿ إِنِّي ءَانَسَتُ نَارًا لَعَلِّي ءَاتِيكُم (٢) . مِنْهَا بِقَبَسٍ ﴾ » .

ولهذا فقد اتفقت السور الثلاث على هذه الجملة من قول موسى التَلْيُكُلِّ.

وأما النمل فلم تذكر هذه الزيادة من رؤيته النار،بل بدأ الخبر بقول موسى الطَّيِّكُ الأهله: ﴿ إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِهِ مَ إِنِّى ءَانَسْتُ نَارًا ﴾؛ لأن النمل كانت تقص القصة مبينة الخبر في بلاغته وحسن بيانه وكفايته،غير ناظرة لبيان تفاصيل حال موسى الطَّيِّكُمْ مع

<sup>(</sup>١)الكشاف ١/٣ه.

<sup>(</sup>٢)تفسير القرآن العظيم ٢٧٦/٥.

أهله، فلم يكن لهذه الزيادة غرض، ولكنها بينت قوله: ﴿ إِنِّي عَانَسْتُ نَارًا ﴾ ؛ لأنها بيان لتمام حاله في تلقي الوحي وهو المقصود، والله أعلم.

الموضع الثاني: في طه والقصص: ﴿ ٱمْكُثُوا ﴾ زيادة عما في النمل.

نوعه:تشابه بالزيادة والنقصان.

#### أثر السياق في توجيه المتشابه:

إن زيادة قوله: ﴿ آمَكُنُوا ﴾ في طه والقصص إنما هي زيادة وصف لحال موسى التعليم فإلها تبين كيف كان شأنه حين رأى النار؟،فهي تبين أنه حين أنسس النار،وأراد الذهاب إليها طلب من أهله أن ينتظروه حتى يرجع إليهم،فقال لهم « ﴿ آمَكُنُوا ﴾ ،و لم يقل أقيموا لأن الإقامة تقتضي الدوام والمكث ليس كذلك » ،وفي هذا من تطمينهم ما هو ظاهر؛ لأنه كأنه يقول لهم : لن ألبث عنكم إلا يسيرا.وقد كانت السورتان معنيان بيان أحوال موسى التَكِين وألطاف الله به،وأما النمل فإنه لما كان غرضها قص الخبر محملاً والخبر يتم من دون ذكرها، ولا يتوقف بيانه عليها،فإن الزيادة لم ترد لهذا، والله أعلم.

الموضع الثالث: في طه والقصص: ﴿ لَعَلِيَّ ءَاتِيكُم ﴾، وفي النمل: ﴿ سَتَاتِيكُم ﴾. نوعه: تشابه بالإبدال.

(٢) لعل: تفيد الترجي والتوقع، والسين تفيد التأكيد ، والترجي والتأكيد معنيان متضادان، ولهذا ذهب العلماء إلى الجمع بينهما.

قال الزمخشري-رحمه الله-: «فإن قلت: سآتيكم منها بخبر ولعلي آتيكم منها بخــبر كالمتدافعين؛ لأن أحدهما ترج والآخر تيقن، قلت: قد يقول الراجي إذا قوي رجاؤه سأفعل كذا وسيكون كذا مع تجويزه الخيبة» .

<sup>(</sup>١) الجامع لأحكام القرآن ١١/٥/١١.

<sup>(</sup>٢)انظر مغني اللبيب ١٣٨/١، ٢٨٧.

<sup>(</sup>٣)الكشاف ٣٣٨/٣، وانظر التسهيل ٢٠١/٣.

وقال البيضاوي-رحمه الله-: «والعدتان على سبيل الظن، ولذلك عبر عنهما بصيغة (١) الترجى في طه» .

وأنت ترى أن البيضاوي قد حمل ما في النمل من القطع والتأكيد على ما في طه من الترجي، ولم يذكر لذلك علة، وأما الزمخشري فقد فعل مثل ذلك في حمل القطع على الرجاء، ولكنه زاد تعليل ذلك: بأنه دليل على قوة رجاء موسى التكييلان، ولم يهذا إمكان لهذا، ولست أرى له دليلاً إلا أنه غلب الرجاء على القطع، ومعلومٌ أنه يرد على هذا إمكان تغليب القطع على الرجاء إذ لا فرق، فيقول القاطع إذا خف قطعه: لعلي، كما أنه يلين سبب اختصاص النمل بقوة الرجاء، وسبب بقاء طه والقصص على مطلق الرجاء، وهو لم يفعل ذلك.

وعندي أنه لا بد من تحرير مورد الرجاء في طــه والقصــص،ومورد القطــع في التَّاتِينُ بوصفين متضادين في وقــت النمل،فهما موردان مختلفان،إذ لا يمكن وصف موسى التَّاتِينُ بوصفين متضادين في وقــت واحد.

وبيان ذلك :أن موسى الطَّيْكُلُ أخبر عن نفسه بأنــه يـــذهب ليحضــر قبســاً أو خبراً،والمخبر بأنه يفعل شيئاً له نيتان:

أحدهما:أن يكون غرضه أن يكشف عن إرادته.

الثانية:أن يكون غرضه مع كشف إرادته أن يخبر بوقوع ما أخبر به.

إذا تبين هذا فالأول من النيتين لا يحتاج المخبر به أن يعلق خبره على المشميئة، ولو حلف أنه يفعل كذا وغرضه الإخبار عن نيته و لم يتحقق المحلوف عليه، فإنه لا يحنث؛ لأنه لم يحصل منه مخالفة ليمينه، فهو يحلف على أنه يريد كذا.

وأما النية الثانية فإنه لا بد من تعليق الإخبار بها على المشيئة،ولو حلف ولم يتحقق (٢) المحلوف عليه فإنه يحنث .

وعليه فالخبر في طه والقصص إنما هو عن النية الثانية لموسى التَكَيِّكُمْ، وأما النمل فالخبر فيها عن النية الأولى، والسياق يبين-بإذن الله-سبب اختصاص كل موضع بما اختص به.

<sup>(</sup>١) تفسير البيضاوي ٢٥٩/٤، وانظر إرشاد العقل السليم ٢٧٣/٦.

<sup>(</sup>۲)انظر مجموع الفتاوی ۳۰۷/۳۰–۳۱۱.

#### أثر السياق في توجيه المتشابه:

يتبين لنا مما سبق:أن القطع والرجاء حالان من أحوال موسى التَكْيَّلُمُ ،وقع الإخبار عن حال الرجاء في طه والقصص،ومعنى الرجاء فيهما:أن موسى التَكْيُلُمُ يخبر بنيت وعزمه،ويخبر أهله بأن ما عزم عليه وأخبرهم به يكون،ففيه معنى الطلب والخبر،وهذه هي النية الثانية كما سبق،ولهذا فإن موسى التَكْيُلُمُ لم يقطع،بل علق ذلك بالرجاء؛ لأنه لا يضمن أن يقع ما أخبر به،فكأن السورتين أخبرتا بأمرين:نية موسى التَكْيُلُمُ وعدته لأهله بوقوع ما أراده لهم،ولهذا جاءت صيغة الرجاء التي تجمع الأمرين.

وأما سبب اختصاص طه والقصص بهذا الرجاء؛ فهو الوصف الدقيق لما كان يختلج في نفس النبي الكريم التَّلِيَّلاً، وتفصيل حاله التَّلِيُّلاً، وذلك أن هذا الرجاء يبين عـزم موسـى التَّلِيُّلاً الذي عزمه، ويبين حال ترقبه ورجائه وحرصه على أهلـه في حصـول المطلـوب لهم، وفي ذلك من تعلقه بربه، ولطف الله به، وحسن تدبيره له ما هو ظاهر.

وأما النمل فإن الغرض فيها الخبر المجمل،فاقتصر فيه على ما يبينه وهو عزم موسى التَّلِيَّةُ على إحضار الخبر،وإحضار الشهاب القبس،والله أعلم.

الموضع الرابع: قدم في طه ذكر تطلب موسى للقبس على الخبر ،وفي السورتين العكس.

نوعه:تشابه بالتقديم والتأخير.

الموضع الخامس: في النمل زيادة: ﴿ أَوْ ءَاتِيكُم ﴾.

نوعه: تشابه بالزيادة والنقصان، فقد زادت النمل إعادة الفعل في الجملة الثانية.

الموضع السادس: في طه: ﴿ بِقَبَسٍ ﴾، وفي النمل: ﴿ بِشِهَابٍ قَبَسٍ ﴾، وفي النمل: ﴿ بِشِهَابٍ قَبَسٍ ﴾، وفي القصص: ﴿ أُو جَذْوَةٍ مِّرِ اَلنَّارِ ﴾.

نوعه: تشابه بالإبدال.

أما القبس، فقال الراغب-رحمه الله-: «قبس: القبس المتناوَل من الشعلة، قال: ﴿ أَوْ (١) ءَاتِيكُم بِشِهَابٍ قَبَسٍ ﴾، والقبس والاقتباس: طلب ذلك» .

وقال ابن الجوزي-رحمه الله-: « فأما القبس، فقال الزجاج: هو ما أخذته من النار، فهو عامٌ. في رأس عود أو في رأس فتيلة» ، فقد يكون هذا القبس جمرةً، أو شعلةً من النار، فهو عامٌ. قال صاحب التحرير: «والقبس ما يؤخذ اشتعاله من اشتعال شيء ويقبس ، كالجمرة من مجموع الجمر والفتيلة ونحو ذلك» .

قال ابن منظور - رحمه الله -: «وروى الأزهري عن ابن السكيت، قال الشهاب: العود الذي فيه نار، قال وقال أبو الهيثم: الشهاب أصل خشبة أو عود فيها نار ساطعة، ويقال للكوكب الذي ينقض على أثر الشيطان بالليل» .

وقد جاءت قراءتان في آية النمل،أحدهما بإضافة شهاب إلى قبس،والثانية بالتنوين. قال صاحب إتحاف فضلاء البشرر رحمه الله -: «واختلف في: ﴿ بِشِهَابٍ قَبَسٍ ﴾،فعاصم وحمزة والكسائي ويعقوب وخلف بالتنوين على القطع عن الإضافة، وقبس بدل منه أو صفة له بمعنى مقتبس أو مقبوس،ووافقهم الأعمش. والباقون بغير تنوين

<sup>(</sup>١)المفردات ص ٢٥٢.

<sup>(</sup>٢)زاد المسير ٥/٢٧٢.

<sup>(</sup>٣) التحرير والتنوير ١٩٤/١٦، وانظر تفسير البيضاوي ٤٢/٤، فمن فسر القبس بالشعلة أو بالنار فقد فسره بنوع من أنواعه، انظر جامع البيان ٢٠/١٦ فقد فسره بالشعلة، ومثله القرطبي انظر الجامع لأحكام القرآن ١١٦/١١. (٤) انظر تمذيب اللغة ٦٦/٦-٨٨، معجم مقاييس اللغة ص ٥٣٩.

<sup>(</sup>٥)لسان العرب ١٠/١٥.

لبيان النوع، أي: من قبس، كخاتم فضة» ،والمعنى كما ترى متقارب، ومحصله: أنّ الشهاب نارٌ ساطعةٌ على رأس عود قد اقتبست من نار، ففي إضافة الشهاب إلى القبس على القرائتين بيانٌ لنوع الشهاب.

أما الجذوة،فقال ابن فارس-رحمه الله-:«جذو:الجيم والذال والواو أصل يدل على (٢) الانتصاب» .

وقال الراغب-رحمه الله-: « جذو: الجَذوة والجِذوة: الذي يبقى من الحطب بعد الالتهاب، والجمع جذَىً، قال عز وجل: ﴿ أُو جَذُوةٍ مِّرَ لَلنّارِ ﴾ قال الخليل: يقال جذا يجذو نحو جثا يجثو إلا أن جذا أدل على اللزوم، يقال جذا القراد في جنب البعير إذا شد التزامه به » .

وقال ابن منظور – رحمه الله – «قال أبو عبيد في قوله عز وجل: ﴿ أُو جَذُوةٍ مِّرَ. النَّارِ ﴾ ، الجِذوة مثل الجِذمة وهي: القطعة الغليظة من الخشب ليس فيها لهيب، وفي الصحاح: كأن فيها نارا ولم يكن، وقال مجاهد: ﴿ أُو جَذُوةٍ مِّرَ. النَّارِ ﴾ ،أي: قطعة من الجمر، قال: وهي بلغة جميع العرب وقال أبو سعيد: الجذوة عود غليظ يكون أحد رأسيه جمرة » .

وقال ابن حرير - رحمه الله -: « ﴿ أُو جَذُوَةٍ مِّرَ َ ٱلنَّارِ ﴾ ، يقول أو آتيكم بقطعة (٥) غليظة من الحطب فيها النار » .

<sup>(</sup>١) إتحاف فضلاء البشر ص ٤٢٦، وانظر السبعة في القراءات لابن مجاهد ٤٧٨/١، وانظر المحرر الـــوجيز ٤٩/٤ ٢-٢٤٠.

<sup>(</sup>٢) معجم مقاييس اللغة ص ٢٠٨ ، وانظر تمذيب اللغة ١٦٦/١١.

<sup>(</sup>٣)المفردات ص ١٩٠.

<sup>(</sup>٤)لسان العرب ١٣٨/١٤.

<sup>(</sup>٥) جامع البيان ٢٣٩/١٨.

ومن هذا فالذي يظهر :هو أنه في طه أتى بالاسم العام لكل مقبوس من النار، فليس فيه بيانٌ لنوعه،وهو لا يخالف غيره،والشهاب الذي في النمل فيه تحديد نوع هذا القبس وأنه مضيءٌ ذو شعلة،أما الجذوة فهي أكثر من مقباس،فهي مقباس ونار يستدفأ بها،هذا ما يدل عليه أصلها اللغوي الذي فيه معنى الغلظ والانتصاب والثبات؛ لأن المقباس لا يكون أصل شجرة غليظة،بل أصغر من ذلك.

الموضع السابع: في النمل والقصص زيادة: ﴿ لَعَلَّكُم تَصْطَلُونَ ﴾ ، وليست في طه.

نوعه: تشابه بالزيادة والنقصان.

لقد كان موسى التَّكِيُّ يُخاطب أهله حين رأى النار بأن يحضر لهم أحد أمرين الخبر، وهو حبر الطريق، والأمر الثاني القبس، والظاهر أن الحاجة في مثل هذه الحال تكون لمعرفة الطريق أكثر منها إلى الدفء، وذلك أن موسى التَّكِيُّ قد سار بأهله من مدين وهو يعرف أنه يسير في وقت شتاء؛ كما دل عليه طلبه للدفء: ﴿ لَعَلَّكُم تَصْطُلُون ﴾ ، فلا بد أن يكون قد أخذ أهبته لمثل هذا، وعليه فلا أظن أن حاجتهم للقبس حاجمة ضرورة، ولهذا فإن بدء موسى التَّكِيُّ أهله بخبر الطريق بدء بالأهم، فيبقى لماذا انعكس الأمر في طه فبدأ بخبر النار، وما سر اختصاص كل موضع بما اختص به؟.

## أثر السياق في توجيه المتشابه في المواضع الأربع السابقة:

أما طه فإن الملاحظ فيها أنه لم يعد أهله إلا وعداً واحداً، وهو أن يحضر لهم قبساً وفلهذا قدمه كما في الموضع الرابع؛ لأنه كان يخاطبهم، ثم أنشأ خبراً آخر، وهو فيه يتحدث عن نفسه، وما يرجوه لنفسه من أن يجد على النار هدى، قال الله تعالى: ﴿ إِذْ رَءَا نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ آمَكُثُواْ إِنِي ءَانَسْتُ نَارًا لَعَلِي ءَاتِيكُم مِنْهَا بِقَبَسٍ أُو أَجِدُ عَلَى ٱلنَّارِ هُدًى

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ (طه ١٠)، وبمذا يتبين سبب اختلاف طه عن السورتين.

وأما سبب اختصاص طه بهذا الاختلاف فهو أن سياق طه في تأنيس النبي التَكَيْلُمْ في دعوته، والسورة تذكر له من أحوال موسى التَكَيِّلُمْ مثل ذلك، وكان هذا هو بدء القصة في سورة طه، فذكرت السورة من مبدأ قصته ما يبين خبره أول ما كلمه ربه، فاقتصرت مسن

خبره مع أهله قبل الذهاب للتكليم، كما يبين الخبر من غير تفصيل فيه، فذكرت عنه أنه رأى ناراً فطلب من أهله انتظاره حتى يحضر لهم قبساً من هذه النار، مقتصراً على أصل الغرض وهو القبس فلم تذكر السورة كونه شهاباً أو جذوةً، كما لم تذكر عنه سبب إرادت إحضار هذا القبس الذي اختصت به السورتان، وهو قوله: ﴿ لَعَلَّكُمْ مَن شَأَنه مع أهله، والسورة السياق في طه يبين ما أراده الله له من أمر الرسالة، وهذا التعليل من شأنه مع أهله، والسورة سياقها ما قد علمت، ولهذا اختصت طه بأن ذكرت تطلب موسى الكلي للخبر لنفسه وبلفظ الهدى، لا بلفظ الخبر كحال السورتين؛ لأن الله سيسوق لنبيه محمد على من خبره ما يبين أمر الهداية، حتى يستأنس بخبر هذا البني الكلين، فقال: ﴿ أَوْ أَجِدُ عَلَى ٱلنَّارِ هُدًى النَّارِ هُدًى اللَّهُ من خبره ما وقد وجد أعظم الهدى.

قال ابن الزبير – رحمه الله –: «و تأمل الوارد في سورة طه من قوله تعالى مخبراً عن نبيه موسى الطَّيِّلاً، من قوله: ﴿ أَوِّ أَجِدُ عَلَى ٱلنَّارِ هُدًى ﴿ وَمَناسِبَة ذلك لما بنيت عليه سورة طه من تأنيس نبينا ﷺ، وافتتاحها بقوله تعالى : ﴿ مَآ أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ لِتَشْقَى النَّالُومُ والتناسِب » .

أما النمل فإلها قدمت تطلب الخبر؛ لأنه الأهم كما قدمنا، وموسى التَلِيَّةُ يُخاطب المعم على المعلقة المعلقة

وأما ما تميزت به النمل من إعادة الفعال: ﴿ أَوَّ عَاتِيكُم بِشِهَا بِ قَبَسِ لَّعَلَّكُمْ وَأَوْ عَاتِيكُم بِشِهَا بِ قَبَسِ لِّعَلَّكُمْ وَمُعَالَمُ مَن موسى التَّلِيَّا عَمَا يَصَطَلُونَ ﴾، فهو مؤكد لما ذهبنا إليه من أن ما في النمل هو حبرٌ من موسى التَلْيَالِ عما في عزمه ونيته، وذلك أن إعادة الفعل إنما هي للتأكيد، والتأكيد هنا مناسب للطلب لا

<sup>(</sup>١)ملاك التأويل ٨١٣/٢،ولكنه لم يبين وجه التلاؤم ،والوجه ما قد بيناه،والله أعلم.

<sup>(</sup>٢)التحرير والتنوير ١٩/٢٥/١.

للخبر، فموسى التَكَنِين في النمل يؤكد عزمه الذي عزمه من إحضار أحد الأمرين، وقد كان الخبر في طه والقصص واقعاً تحت الرجاء ، والرجاء ينافي التأكيد والقطع، ولهـذا خلـت القصص من إعادة الفعل، فعُطف ما بعد: ﴿ أَوْ ﴾ على الرجاء في الجملة التي قبلها.

وأما تخصيص القبس بالشهاب فهو إخبارٌ عما في عزم موسى التَكَيَّلُا، وما عقد عليه نيته، وهو إحضار شعلة تكون مقباساً لهم، ولم يتعد ذلك إلى الإخبار عن غاية ما يريد التَكَيُّلا من إحضار النار بين يدي أهله، وبيان وصفها –على ما يأتي بإذن الله في القصص – ؛ لأن الخبر في النمل مجملٌ.

وأما زيادة: ﴿ لَعَلَكُمْ تَصَطَلُونَ ﴾ في النمل فإن هذه الزيادة جاءت تعليلاً، للا أكده نبى الله موسى التَّلِيلِينَ وأخبر به من عزمه على الإتيان بالشهاب القبس، والله أعلم.

وأما القصص فقد قدم فيها ذكر طلب الخبر؛ لأنه الأهم له ولأهله، والسورة تسبين تفاصيل حالهم، ولهذا خلت من زيادة النمل: ﴿ أُو ٓ ءَاتِيكُم ﴾؛ لأن العطف فيها وقع على فعل الرجاء قبل، ولو أعيد الفعل لناقض ذلك معنى الرجاء.

وأما ما تميزت به من قوله: ﴿ أُو جَذُوةٍ مِّرَ النّارِ ﴾ ، فكأن هذا إخبارٌ عن غاية ما يريد نبي الله موسى النّائي لأهله، وهو إحضاره ناراً بين أيديهم، من شجر غليظ له جمرٌ يبقى مدةً كذلك، على ما يعطيه معنى الجذوة، وأصل هذه النار مقتبسٌ من تلك اليتي رآها، فهو بهذا يعد أهله بذلك، فيبين ما نواه من عزمه ويخبر بأن هذا كائنٌ بين أيديهم، فكان معطوفاً على ما سبق من رجائه؛ لأنه لا يتيقن تمام ذلك، والقصص تفصل أحوال موسى النّائي بما يظهر فيها من التلطف الرباني به وبالمستضعفين من المؤمنين، وحسن تدبير الله لهم ، ومن هذا ما أراده موسى النّائي وعزم عليه من إحضار النار لأهله، والدي يصور حال الترقب والرجاء عنده وعند أهله، والله أعلم.

الموضع الثامن: في طه: ﴿ فَلَمَّآ أَتَنْهَا نُودِىَ يَهُوسَىٰٓ ۞ إِنِّىٓ أَنَاْ رَبُّكَ فَٱخۡلَعۡ نَعۡلَيْكَ ۗ إِنَّكَ بِٱلْوَادِ ٱلْمُقَدَّسِ طُوًى ۞ ﴿(١٢،١١) .

وفي النمل: ﴿ فَلَمَّا جَآءَهَا نُودِيَ أَنْ بُورِكَ مَن فِي ٱلنَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَنَنَ اللَّهُ رَبِ ٱلْعَنِينَ ﴿ وَالنمل: ٩، ٨).

وفي القصصص: ﴿ فَلَمَّ اَ أَتَنَهَا نُودِئَ مِن شَنطِي ٱلْوَادِ ٱلْأَيْمَنِ فِي ٱلْبُقْعَةِ الْمُبَرَكَةِ مِنَ ٱلشَّجَرَةِ أَن يَنمُوسَى إِنِّ أَنَا ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ (القصص ٣٠).

وفيه نوعان من المتشابه:

النوع الأول: الإبدال ففي طه والقصص: ﴿ فَلَمَّآ أَتَنْهَا ﴾ ، وفي النمل: ﴿ فَلَمَّا جَآءَهَا ﴾ .

وقال –رحمه الله-: «جاء: جاء يجيء جيئة ومجيئا، والجحيء كالإتيان لكن الجحسيء أعم؛ لأن الإتيان مجيء بسهولة، والإتيان قد يقال باعتبار القصد وإن لم يكن منه الحصول، (۲) والجحيء يقال اعتبارا بالحصول» .

قال د.فاضل السامرائي: «ولم يذكر أهل المعجمات ما ذكره الراغب، وإنما هم يفسرون واحداً بالآخر ،فيفسرون جاء بأتي، وأتي بجاء،غير ألهم يذكرون في بعض تصريفات (أتي) ما يدل على السهولة،فيقولون مثلاً في تفسير الطريق الميتاء من (أتي) "طريق مسلوك يسلكه كل أحد "وذلك لسهولته ويسره. ويقولون: "كل سيل سهلته لماء أتي" و "أتو جداولها: سهلوا طرق المياه إليها" يقال: (أتيت الماء) إذا أصلحت مجراه حتى يجري إلى مقاره... ويقال : أتيت السيل ،فأنا أؤتيه إذا سهلت سبيله من موضع إلى موضع ليخرج إليه ... وأتيت الماء تأتيةً وتأتياً،أي: سهلت سبيله ليخرج إلى موضع» .

<sup>(</sup>١)المفردات ص ٦٠.

<sup>(</sup>٢)المفردات ص ٢١٢.

<sup>(</sup>٣) لمسات بيانية في نصوص التتريل ص ٩٧، وانظر تمذيب اللغة ١٤/١٥ ٣٥٣-٣٥٠، لسان العرب ١٤/١٤ ١٨-١١٨٠١

#### أثر السياق في توجيه المتشابه:

لقد اختصت سوري طه والقصص بلفظ الإتيان، وهو الجيء بسهولة، وقد كان هذا اللفظ هو المناسب لهاتين السورتين، وذلك أنه يصف لنا حال موسى التيكيني وهو يقترب من النار، وكيف كان يمشي مترقباً على مهله؛ لأنه كان يأتي إلى مكان لا يدري ما وراءه، وفي ليل هيم، وطه كانت تبين حاله هنا بالتفصيل وهو يتلقى أمر الرسالة، وأما القصص فكانت دائماً تفصل حاله، وهذا منه.

وأما النمل فلما كانت تبين الخبر بإجماله؛ فإلها جاءت باللفظ العام، الذي يبين الخبر كيف وقع، وليس لها غرض في بيان حال موسى الطّيكا بالتفصيل، والله أعلم.

النوع الثاني: اختلف النداء في السور الثلاث:

فف علَيْكُ إِنَّا ثَاثُودِي يَعْمُوسَيْ \* إِنِّى أَنَا رَبُّكَ فَٱخْلَعْ نَعْلَيْكُ إِنَّكَ بِٱلْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ﴿ فَهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللّ

وفي النمل: ﴿ نُودِىَ أَنْ بُورِكَ مَن فِي ٱلنَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَنَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَنامِينَ \* يَنمُوسَى إِنَّهُ وَ ٱللَّهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِمُ ﴿ ﴾ .

وفي القصص: ﴿ نُودِئَ مِن شَعطِي ٱلْوَادِ ٱلْأَيْمَنِ فِي ٱلْبُقَّعَةِ ٱلْمُبَرَكَةِ مِنَ ٱلشَّجَرَةِ أَن يَعمُوسَى إِنِّ أَنَا ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾.

الثالث: في طه والقصص زيادة تحديد مكان التكليم، ففي طه : ﴿ إِنَّكُ بِٱلْوَادِ اللَّهُ مَنِ فَاللَّهُ وَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللْمُلِلْ

قال الشنقيطي-رحمه الله-: «اختلفت عبارات المفسرين في المراد برحم من في الكنار في هذا النّار في هذه الآية في سورة النمل، فقال بعضهم هو الله جل وعلا ، وممن روي عنه هذا القول ابن عباس والحسن وسعيد بن جبير ومحمد بن كعب، قالوا: بورك من في النار أي تقدس الله وتعالى، وقالوا كان نور رب العالمين في الشجرة، واستدل من قال بهذا القول

بحديث أبي موسى الثابت في الصحيح ، أن النبي على قال: "إن الله عز وحل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور أو النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه".

قال مقيده - عفا الله عنه - وهذا القول بعيد من ظاهر القرآن، ولا ينبغي أن يطلق على الله أنه في النار التي في الشجرة، سواء قلنا إلها نار أو نور، سبحانه جل وعلا عن كل ما لا يليق بكماله وجلاله، وتأويل ذلك ب ﴿ مَن فِي ٱلنّارِ ﴾ سلطانه وقدرته لا يصح بالأن صرف كتاب الله عن ظاهره المتبادر منه لا يجوز إلا بدليل يجب الرجوع إليه مسن كتاب الله أو سنة نبيه و به تعلم أن قول أبي حيان في البحر المحيط: قال ابن عباس وابن جبير والحسن وغيرهم: أراد بمن في النار ذاته، وعبر بعضهم بعبارات شنيعة مردودة بالنسبة إلى الله تعالى، وإذا أثبت ذلك عن ابن عباس ومن ذكر أوِّل على حذف، أي: بورك من قدرته وسلطانه في النار اهم، أنه أصاب في تتربهه لله عن تلك العبارات، ولم يصب فيما ذكر من التأويل -والله أعلم-،وقال بعضهم: إن معن: ﴿ بُورِكَ مَن فِي ٱلنّارِ ﴾ أي: بوركت الشجرة التي تتقد فيها النار، وبعده عن ظاهر القرآن واضح كما ترى، وقال طاهر القرآن أيضا واضح كما ترى، وإطلاق لفظة: ﴿ مَن ﴾ على الشجرة وعلى ما في النار من أمر الله غير مستقيم في لغة العرب التي نزل بما القرآن العظيم كما ترى.

وأقرب الأقوال في معنى الآية إلى ظاهر القرآن العظيم: قول من قال إن في النار التي هي نور ملائكة وحولها ملائكة وموسى، وأن معنى ﴿ بُورِكَ مَن فِي ٱلنَّارِ ﴾ أي: الملائكة الذين هم حولها، وبورك الملائكة الذين هم حولها، وبورك موسى لأنه حولها معهم، وممن يروى عنه هذا السدي، وقال الزمخشري في الكشاف:

<sup>(</sup>١)صحيح مسلم ، كتاب الإيمان، باب قوله ﷺ: "إن الله لا ينام "١٦١/١، برقم (١٧٩).

ومعنى ﴿ أَن بُورِكَ مَن فِي ٱلنَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا ﴾ بورك من في مكان النار ومن حول مكافها ومكافها البقعة البية حصلت فيها، وهي البقعة المباركة المذكورة في قوله تعالى: ﴿ أَتَنهَا نُودِكَ مِن شَنطِي ٱلْوَادِ ٱلْأَيْمَنِ فِي ٱلْبُقْعَةِ ٱلْمُبَرَكَةِ ﴾ وتدل عليه قراءة أبي: "أن تباركت النار ومن حولها"، وعنه "بوركت النار".»

وعليه فتكون البركة في النمل ذكرت لموسى الطِّيِّكُم والملائكة والبقعة.

## أثر السياق في توجيه المتشابه في النوعين السابقين:

وأما النمل فقد كان النداء فيها شاملاً مجملاً قد عمّ في ذكر البركة كل من عمته: وهم موسى التَّلِيَّة والملائكة والبقعة، ثم سبح نفسه وأضاف ربوبيته للعالمين، وهي الربوبية العامة الشاملة، ثم نادى موسى التَّلِيَّة وأحبر عن نفسه سبحانه بأنه المستحق للعبودية وحده، كما يفيده لفظ الجلالة، وأخبر أيضاً باسمين عظيمين شاملين لجميع

<sup>(</sup>١)أضواء البيان ٢١٧/٤-٣١٩، وانظر الكشاف ٣٣٨/٣.

حلقه: ﴿ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴾ ، فكان ذلك كالتهيئة لأمر الرسالة حين أمره بعد هذا النداء بأن يلقي عصاه ، فلم يكن النظر إلى تفصيل حال موسى التَّكِيُّ ، وهذا سياق النمل.

قال الزمخشري-رحمه الله-: «وهذا تمهيد لما أراد أن يظهره على يده من المعجزة، يريد: أنا القوي القادر على ما يبعد من الأوهام، كقلب العصاحية، الفاعل كل ما أفعله (١) .

قال ابن كثير-رحمه الله-: «وقوله تعالى: ﴿ يَدْمُوسَى إِنَّهُ َ أَنَا ٱللَّهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِمُ وَهُ وَهُ وَهُ اللهُ أَعْرِيزُ ٱلْحَكِمُ أَعْلَمُهُ أَنَا اللهُ الْعَزِيزِ ، الذي عز كل شيء وقهره وغلبه ، الحكيم في أقواله وأفعاله ، ثم أمره أن يلقى عصاه من يده ، ليظهر له دليلا واضحا على أنه الفاعل المختار القادر على كل شيء » ، والله أعلم.

أما القصص فكانت تقص القصة بالتفصيل، ولهذا فقد فصلت في بجيء موسى العَلِيمُ إلى النار ، وفصلت في تحديد مكانه، ومن أين نودي؟، ثم ما ناداه به ربه من النداء في قوله: ﴿ يَعْمُوسَنَى ۚ إِزِّ َ أَنَا ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ ، فقد ناداه بالربوبية العامة قوله: ﴿ يَعْمُوسَنَى ۚ إِزِّ َ أَنَا ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ ، فقد ناداه بالربوبية العامة للخلق، ليبين له من الذي يناديه، وما حقيقة ما هو مقدمٌ عليه ولأن «وصف: ﴿ رَبُّ الْعَلَمِينَ ﴾ يدل على أن جميع الخلائق مسخرة له ليثبت بذلك قلب موسى التَكْيَيْنُ من هول تلقي الرسالة » "، والله أعلم.

<sup>(</sup>١)الكشاف ٣٣٩/٣.

<sup>(</sup>۲)تفسير ابن كثير ١٨٠/٦.

<sup>(</sup>٣)التحرير والتنوير ١١٢/١٠.

## المقطع الثايي

﴿ وَٱضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَخَرُجُ بَيْضَآءَ مِنْ غَيْرِ سُوَءٍ ءَايَةً أُخْرَىٰ ﴿ ﴾ ٢١)

﴿ وَأَدْخِلَ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخَرُجُ بَيْضَآءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ فِي تِسْعِ ءَايَنتٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَقُوْمِهِ مَ ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا فَسِقِينَ ﴿ ﴾ (النمل ١٢)

﴿ٱسْلُكَ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجُ بَيْضَآءَ مِنْ غَيْرِ سُوّءِ وَٱضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبُ أَفَدُ إِنْكَ بُرُهَ اللَّهِ مِن رَبِّلِكَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ أَ إِنَّهُمْ حَنَاحَكَ مِنَ ٱلرَّهْبُ فَذَ إِنْكَ بُرُهَ اللَّهِ مِن رَبِّلِكَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ أَ إِنَّهُمْ كَنَا فِي مِن رَبِّلِكَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ أَ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا فَاسِقِينَ ﴿ القصص ٣٢).

## مواضع المتشابه ونوعه:

الموضع الأول: في طه: ﴿ وَٱضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ ﴾، وفي النمل: ﴿ وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَنَاحِكَ ﴾، وفي القصص: ﴿ ٱسْلُكْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ ﴾.

نوعه: تشابه بالإبدال.

ففي طه: ﴿ وَٱضْمُمْ ﴾، وفي النمل: ﴿ وَأَدْخِلُ ﴾، وفي القصص: ﴿ ٱسْلُكْ ﴾.

وفي طه: ﴿ جَنَاحِكَ ﴾، وفي النمل والقصص: ﴿ جَيْبِك ﴾.

الموضع الثاني: في القصص زيادة: ﴿ وَٱضْمُم إِلَيْكَ جَنَاحُكَ مِنَ ٱلرَّهْبِ ﴾. نوعه: تشابه بالزيادة والنقصان.

الموضع الثالث: في طه والنمل سماهما آية فقال في طه: ﴿ ءَايَةً أُخْرَىٰ ﴾، وقال في النمل: ﴿ فِي تِسْعِ ءَايَسَ ﴾، وفي القصص سماهما برهانان فقال: ﴿ فَذَ ٰ نِلْكَ بُرْهَانَانِ ﴾. نوعه : إبدال في الجمل.

الموضع الرابع: في النمل: ﴿ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ ۚ ﴾، وفي القصص: ﴿ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ ۚ ﴾، وفي القصص: ﴿ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ ۚ ﴾،

وهنا نوعان من المتشابه:

أحدهما:زيادة جملة في النمل والقصص عما في طه.

الثاني: الإبدال بين النمل والقصص، ففي النمل: ﴿ وَقَوْمِهِ عَ \* ﴾، وفي القصص: ﴿ وَمَلَإِيْهِ عَ \* ﴾ .

قال الراغب-رحمه الله-: «ضم: الضم: الجمع بين الشيئين فصاعدا قال: ﴿ وَٱضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ ﴾ ، ﴿ وَٱضْمُم إِلَيْكَ جَنَاحَكَ ﴾ ، والإضمامة جماعة من الناس أو من الكتب أو الريحان أو نحو ذلك، وأسد ضَمْضَم وضُماضِم: يضم الشيء إلى نفسه ، وقيل: بل هو المجتمع الخلق، وفرس سبّاق الأضاميم: إذا سبق جماعة من الأفراس دفعة واحدة » .

وأما: ﴿ آسَلُكَ ﴾ ، فقد قال ابن فارس-رحمه الله-: «سلك: السين واللام والكـاف أصل يدل على نفوذ شيء في شيء... والمسلَكَة: طُرَّةٌ تشق من ناحية الثوب ، وإنما سميــت (٢) بذلك لامتدادها، وهي كالسلك» .

وقال الجوهري-رحمه الله-: «س ل ك: السِّلْكُ بالكسر الخيط وبالفتح مصدر سَلَكُ (٣) الشيء في الم

وبمذا فإنا نجد في السَّلْك معنى إدخال شيء في شيء،ونفاذه فيه ،وامتداده.

أما الجناح، فقد قال النحاس-رحمه الله-: ﴿ وَٱضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ أَمَا الجناح، فقد قال النحاس و لا من أهل القسير ولا من أهل الفراء الجناح ههنا العصاء ولم يقل هذا أحد من أهل التفسير ولا من

<sup>(</sup>١)المفردات ص ٥١٢.

<sup>(</sup>٢)معجم مقاييس اللغة ص ٤٩٠.

<sup>(</sup>٣) مختار الصحاح ١/٠٦١، وانظر تمذيب اللغة ٢/١٠، لسان العرب ٤٤٢/١٠.

المتقدمين علمته، وحكى أكثر أهل اللغة أن الجناح من أسفل العضد إلى آخر الإبط، وربما (١) قيل لليد جناح، ولهذا قال أبو عبيدة: ﴿ جَنَاحُك ﴾ أي يدك» .

(٢) أما الجيب، فمعروف وهو موضع القطع من الدرع والقميص .

وعلى ما بيناه من معاني مفردات الآيات، فإن معنى أية طه: أن موسى الطّيِّيلُمُ أُمر أن يضع يده – والظاهر أهما اليمنى – تحت عضده – الأيسر – ويلصقها هناك ثم يترعها، فتخرج بيضاء من غير سوء، ولم يذكر في طه أنه يدخلها من فتحة الجيب ، ولكن هذا قد بين في الموضعين الآخرين، وأما لماذا ورد في طه هذا الذي ورد؟، فهذا من شأن السياق.

وأما النمل فإن غاية ما أمر به موسى التَّلِيَّةُ هو إدخال يده في جيبه، ولم تبين أبعد من هذا، ولكن لا شك أنه مأمورٌ بما بينته طه، إذ هو آخر ما تصل إليه يده بعد دخولها مع شق الجيب، وأما لماذا لم تذكر النمل تمام الأمر؟، فهو ما يبينه لنا التوجيه - بإذن الله -.

وأما القصص،فقد شابحت النمل في ذكر دخول اليد مع الجيب ولكنه كان بلفظ ﴿ ٱسْلُكُ ﴾ وهو مختلف عن النمل،وأما غاية وصول اليد فالذي يظهر لي-والله أعلم هو أن القصص قد بينته كما بينته طه،يظهر ذلك من سياق القصص من ثلاثة أوجه:

الوجه الأول:أن لفظ ﴿ ٱسَلُكَ ﴾ كما بيناه في اللغة يدل على دخول شيء في شيء ونفاذه فيه وامتداده،وهذا المعنى يبين أنه الطَّيِّلِمُ أُمر أن يدخل يده وينفذ بها،فيمتد دخوله بها حتى يصل إلى إبطه فيضعها تحته كما هو صريح طه.

الوجه الثاني: ما تبينه الزيادة التي تميزت بها القصص في الموضع الثاني، فإنه بعد أن أمره بأن يسلك بيده في حيبه أمره بأن يضم إليه جناحه فقال تعالى: ﴿ ٱسْلُك يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجُ بَيْضَآءَ مِنْ غَيْرِ سُوّءٍ وَٱضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ ٱلرَّهْبِ فَذَ نِلكَ جَيْبِكَ تَخْرُجُ بَيْضَآءَ مِنْ غَيْرِ سُوّءٍ وَٱضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ ٱلرَّهْبِ فَذَ نِلكَ بَرْهَانِ مِن رَبِّلكَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ عَهِ، والجناح قد عُلم في طه أن اليد تصل

<sup>(</sup>١) معاني القرآن للنحاس ١٧٨/٥، وانظر تفسير مجاهد ٣٩٥/١، و١٩٥١، و١ ١٩٥١، زاد المسير ٢١٩/٦، وبعضهم يذهب إلى أن الجناحين هما الجنبان، انظر المصدرين السابقين، لكن تسمية الجنب جناحاً هـو باعتباره محـل الجناح، وإلا فالجناح على الصحيح ما سبق في كلام النحاس .

<sup>(</sup>٢) انظر معجم مقاييس اللغة ص ٢٣١، الجامع لأحكام القرآن ١٥٣/١٢.

إليه، فيكون المعنى: أنفذ بيدك حتى تبلغ إبطك الأيسر ثم ضم عضدك الأيسر على يدك اليمنى، فاتفقت طه والقصص على هذا المعنى.

قال السعدي-رحمه الله-: ﴿ وَٱضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ ﴾،أي: أدخل يدك إلى (١) حيبك وضم عليك عضدك الذي هو جناح الإنسان» .

الوجه الثالث: ويزيد هذا المعنى تأكيداً ما تراه من تعقيب هاتين الجملتين -سلْك اليد وضم الجناح -بقول تعالى: ﴿ فَذَا نِلْكَ بُرْهَ لِعَانِ مِن رَّبِلْكَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ وَضَم الجناح -بقول تعالى: ﴿ فَذَا نِلْكَ بُرْهَ لِعَانِ مِن رَّبِلْكَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ وَضَم الجناح ،وسلوك اليد شيء واحد لما كان التعقيب على الجملتين جميعاً مناسباً ،بل يكون ملبساً ؛ لأن البرهانين هما العصا واليد، لا ضم الجناح ، فعلم بحذا أن ضم الجناح تمام وصف لآية اليد، فأصبح في آية اليد فائدتان: أحدها: ألها آية ،والثانية: أن في ذلك إفراغاً للسكينة والطمأنينة على موسى السَيْنِين بعد ضمه جناحه.

قال الثعاليي-رحمه الله-: ﴿ وَٱضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ ﴾،أي: حنبك...فحمع الله سبحانه لموسى التَّلِيُّةُ تفتير الرعب مع الآية في اليد» . وأما سبب اختصاص القصص عما اختصت به فهذا يفسره لنا السياق-بإذن الله-.

## أثر السياق في توجيه المتشابه في المواضع الأربعة السابقة:

لقد كانت طه تبين حال موسى التَكْيَّلُ بالنظر لتلقيه للوحي، وتبين لطف الله به، وقد كانت السورة -كما هو معلوم-تؤنس النبي ﷺ، وتخفف عليه أمر القرآن.

قال ابن تيمية -رحمه الله -: «"سورة طه" مضمونها تخفيف أمر القرآن وما أنزل الله (٣) تعالى من كتبه» ، فالسورة بهذا تقص على النبي على ما يبين أمر هذا التخفيف، فكانت قصة موسى العَلَيْنَ في طه من هذا، فكان ملحوظاً فيها ذكر خبر تأنيس موسى العَلَيْنَ والتلطف به، وقد ظهر هذا في بدء رسالته، فقد بعثه الله بآيتين العصا واليد، وقد بان أمر

<sup>(</sup>١)تيسير الكريم الرحمن ص ٤٥٣.

<sup>(</sup>٢) تفسير الثعالبي ٢٧/٣، وقد ذكر مثل ذلك الزمخشري ،انظر الكشاف ٣٩٤/٣، ثم قال: « وإذا أدخل يده اليمني تحت عضد يده اليسرى فقد ضم جناحه إليه».

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوي ٥٥ /٢٣٧.

التخفيف في آية العصا ، فبينا المقارنة بين طه وبين النمل والقصص في آية العصا، وبينا أنه في النمل والقصص قد بين حال موسى التَّلِينِين حين شاهد العصا التي وصفها بوصف الجان ، وذكر حال هرب موسى التَّلِين م له يذكر ذلك في طه بل اقتصر في وصف العصا على ما يبين فيها الآية وهو الحياة ، ولهذا لم يذكر هربه ؛ لأن الهرب تابع لوصف العصا بالجان، وهو وصف لا يناسب سياق طه ، لما ذكرناه، ولهذا فقد ذكر ما طمأنه به في طه بقوله : ﴿قَالَ حَمْنُ عَيدُهَا سِيرَتَهَا ٱلْأُولَىٰ هَ ﴾ (طه ٢١).

ولهذا السبب فقد حلت طه من زيادة القصص، وهو قول تعالى: ﴿ وَٱضْمُمْ اللَّهِ كَمَا فِي الموضع الثاني؛ لأن زيادة القصص تبين حال موسى الطّيِّكِ فِي ترقبه، وحذره من فرعون، وطه لم تكن تبين ذلك. فتبين بهذا وجه مناسبة ما ورد في طه لسياقها.

وقد نقصت طه زيادةً زادها النمل والقصص في الموضع الرابع، وهذه الزيادة هي في النمل قوله تعالى: ﴿ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ مَ ۖ ﴾، وفي القصص قوله تعالى: ﴿ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ مَ ۖ ﴾، وفي القصص قوله تعالى: ﴿ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ مَ ۚ ﴾ وفي النمل والقصص قد اختصرت شأن موسى الطَيْكِم مع فرعون بعد الرسالة ؛ لأهما لم يقصد فيهما تفصيل حاله معه، أما النمل فلإجمالها، وأما القصص فإنها لما كانت تبين حال المستضعفين في

استضعافهم وحسن تدبير الله لهم، فإنها بينت سرعة هلاك عدوهم حين لم تفض في بسط قصة موسى التيكية مع فرعون وأحوال مقارعته له، وإنها كان البسط لمبدأ أمرهم وتدرج أحوالهم، حتى وصولهم إلى غاية ذلك، وهو المقارعة للطغاة، فبينت نهاية الطغاة، ولم تفض فيه، ليتبين حسن تدبير الله لهم. ولهذا فإنها لما أظهرت فرعون وجنوده في غاية كبرههم: وفيال فِرْعَوْنُ يَتأَيُّها ٱلْمَلاُ مَا عَلِمْتُ لَكُم مِنْ إليه غَيْرِك فَأُوقِدٌ لِي يَنهَ مَن عَلَى وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَتأَيُّها ٱلْمَلاُ مَا عَلِمْتُ لَكُم مِنْ إليه عُيْرِك فَأُوقِدٌ لِي يَنهَ مَن عَلَى الطّينِ فَاجْعَل لِي صَرْحًا لَعلِي أَطلابِي إلى إليه مُوسَى وَإِنِي لأَظُنُهُ مِن الْكَيْدِينَ الطّينِ فَاجْعَل لِي صَرْحًا لَعلِي أَطلابُه إلى إليه مُوسَى وَإِنِي لأَظُنُهُم إليّنَا لا يُرْجَعُونَ الطّينِ فَاجْعَل بِي مَرْحَا لَعلِي الْمُرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِي وَظُنُواْ أَنَهُمْ إِلَيْنَا لا يُرْجَعُونَ الطّيه بطشه وَاسْتَكْبَرَ هُو وَجُنُودُهُ وَ فَنَبُدُ نَعْهُم وَشَدة هوالهم على الله، وأليم بطشه هم ، في الآية السي بعدها: ﴿ فَأَخَذْنَهُ وَجُنُودُهُ وَنَبَذْنَهُمْ فِي ٱلْمَعْ فِي ٱلْمُعْ لَا يَعْمَلُ مَعْ فَى الله عَلَم الله مُوسَى الطّيكِيّ، يبين رعاية الله للمستضعفين وحسن تدبيره لهم بيان سرعة النصر والتمكين.

وقد خلت طه من تلك الزيادة التي في النمل والقصص؛ لأن تلك الزيادة اختصارً كما بينا، وطه قد أفاضت في شأن موسى التَّاتِيَّةُ مع فرعون؛ لأنه المقصود في السورة، وبهذا تم توجيه كل مواضع طه، والله أعلم.

أما النمل فقد ورد فيها الأمر بقوله: ﴿ وَأَدْخِلْ يَدَكُ فِي جَيْبِكَ ﴾ بلفظ الإدخال في الجيب،وقد سبق أن غاية اليد بعد دخولها هو أن تكون تحت الإبط،وعليه فالدي في النمل هو أول الأمر لا غايته؛وأما سبب ذلك فهسو أن النمل كانست مبنيسة على الإجمال،وليست تبين حال موسى العَلَيْلُ بمزيد تخصيص،فكان لفظ الإدخال هو الذي يبين الآية في ظاهرها؛ لأنه اللفظ الأعم والسورة تبين أن الله بعث موسى العَلَيْلُ بآيات ،منها هاتان الآيتان العصا واليد،ثم إن آية اليد إنما تظهر لفرعون وقومه بإدخال موسى العَلِيُلُ ليده في حيبه،ونزعها بيضاء،هذا هو الذي يظهر لهم،وليس يظهر لهم ما وراء ذلك من بلوغ اليد إلى الجناح ،فاقتصرت على ما هو ظاهر الآية.

وأما خلوها مما تميزت به القصص من الزيادة في الموضع الثاني، وهو قوله تعالى: ﴿ وَٱضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَا حَلَكَ مِنَ ٱلرَّهْ بِ ﴾، فإن تلك الزيادة كانت تعالج شأناً خاصاً من أحوال موسى الطَّيِينُ ﴿، وهو إزالة الرهب منه، وهذا لم تكن تعنى به النمل ؛ لبنائها على الإجمال، ولهذا فقد أجملت ذكر الآيات التسع، التي بعث بها موسى الطَّيِّنُ ﴿، كما في الموضع الثالث، فقال تعالى: ﴿ فِي تِسْعِ ءَايَاتٍ ﴾، ولم تقتصر على ذكر الآيات ين كما في طه والقصص ؛ لأنها تذكر القصة كلها بإجمال، بحسن بيانها وبديع نظمها.

وأما الموضع الرابع، فقد ذكر الله أنه بعث موسى التَكَيِّكُمْ بهذه الآيات التسع إلى فرعون وقومه، وفي القصص إلى فرعون ومله، والسبب هو أن النمل تحمل، وحتى يكون الإجمال صحيحاً فإنه يلزم فيه أن يأتي باللفظ العام، الذي يدخل تحته الخاص، ولاشك أن الملأ يدخلون ضمن الملأ، والله أعلم.

وأما القصص فقد بينا فبما سبق أن موسى التَّلِيَّا قد أمر فيها بأن ينفذ بيده حيى تكون تحت عضده، وأن يضم عضده إليه، حتى يكون له ذلك آيةً وتفتيراً لخوفه.

وأما خوف موسى التَّكِيُّلُمُ فقد قال بعض العلماء إنه من العصا،فإذا خاف ضم حناحه فذهب خوفه،وقال بعضهم إنه من اليد التي تخرج بيضاء،والصحيح-والله أعلم-

هو ما ذهب إليه ابن كثير من العموم؛ وأنه كلما حاف ضم إيه جناحه فكان ذلك مُذْهِباً لخوفه؛ لأنه ليس هناك دليل يؤيد من خصص، والآية ظاهرها العموم.

قال ابن كثير -رحمه الله-: « وقوله تعالى: ﴿ وَأَضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحُكَ مِنَ الرَّهِ بِ وَقال عبد الرحمن بن زيد بسن أسلم وابن جرير: مما حصل لك من خوفك من الحية، والظاهر أن المراد أعم من هذا، وهو أنه أمر التي إذا خاف من شيء أن يضم إليه جناحه من الرهب، وهو يده فإذا فعل ذلك ذهب عنه ما يجده من الخوف» ، ويؤيد ذلك أنه سبحانه عقب بعد أن ذكر آيتي اليد والعصا، بقوله لموسى التي الله: ﴿ فَذَا نِلْكَ بُرُهُ لِنَانِ مِن رَبِّكَ إِلَىٰ فِرْعَوْن وَمُلَالِيهِ عَنه ما يُحده من الرهب الموان، فعلان لقولهم أبره الرجل إذا جاء بالبرهان، من قولهم به الرحل إذا ابيض، ويقال للمرأة البيضاء بَرُهاء وبَرَهُ مُهَ هَ الله حال الخوف، كان هذا موسى التي فيما يكاذره من فرعون، فمع تطمينه بضم جناحه إليه حال الخوف، كان هذا تطميناً له من الله بأن اليد والعصا حجتان تقطعان كل عذر لفرعون وملئه فلا تخف.

ولهذا قال في القصص: ﴿ إِلَىٰ فِرْعَوْرَ وَمَلَإِيْهِ مَ ﴾، فخص الملأ هنا؛ لألهم هـم اللذين كان موسى التَّلِيَّةُ يَحاذرهم مع فرعـون، لا القـوم الـذين هـم تبـع لفرعـون وملئه، والسورة تفصل أحوال موسى التَّلِيَّةُ، وبهذا يتم توجيه مواضع القصص الأربعة، والله أعلم بالصواب.

<sup>(</sup>۱) تفسير ابن كثير ٢٥/٦، وانظر الأقوال في ذلك جامع البيان ٢٤٥/١٨ ٢٤٦-٢٤٦، تفسير البغوي ٣٨٢/٣. (٢) إرشاد العقل السليم ١٢/٧-١٣، وانظر تفسير البيضاوي ٢٩٢/٤.

#### المقطع الثالث

﴿ وَلَقَدْ مَنَنَا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ ﴿ إِذْ أُوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ ﴾ أَنِ اللَّهُ فِيهِ فِي النَّيْمِ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذُهُ عَدُوُّ لِي وَعَدُوُّ لَهُ وَ الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذُهُ عَدُوُّ لِي وَعَدُوُّ لَهُ وَعَدُوُّ لَهُ وَعَدُوُّ لَهُ وَعَدُوُّ لَهُ وَعَدُوُّ لَهُ وَعَدُوْ لَهُ وَمَا لَا اللّهُ وَعَدُولُ لَهُ وَعَدُولُ لَهُ اللّهُ عَلَيْ عَيْنَ ﴿ وَاللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَىٰ عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عُلِكُ عَلَيْ عِلَا عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُولُولُولُكُ مَا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَل

﴿ وَأُوْحَيْنَآ إِلَىٰ أُمِّرِ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ ۗ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي ٱلْيَمِّرِ وَلَا تَخَافِى وَلَا تَخَافِى وَلَا تَخَافِى وَلَا تَخَافِى وَلَا تَخَافِى وَلَا تَخَافِى وَلَا تَخْزَنِى ۗ إِنَّا رَآدُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ (القصص ٧) موضع المتشابه ونوعه:

1511 1 1 1 1 1 1 1 1

الموضع الأول: في طه الآيات على أسلوب الخطاب، وفي القصص على الغيبة. نوعه: تشابه باختلاف الضمائر.

الموضع الثاني: في طه: ﴿ إِذْ أُوَّحَيِّنَا ﴾ ، وفي القصص: ﴿ وَأُوْحَيِّنَا ﴾ .

نوعه تشابه بالإبدال، ففي طه: ﴿ إِذَّ ﴾، وفي القصص بالعطف بالواو.

الموضع الثالث: في طه: ﴿ إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ ﴾، وفي القصص: ﴿ إِلَىٰ أُمِّرِ مُوسَىٰ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ

هنا نوعان من المتشابه:

أحدهما:إضافة: ﴿ أُم ﴾ إلى ضمير موسى الطَّيْكُانَ في طه ﴿ أُمِّكُ ﴾ ، وفي القصــص إلى الاسم المظهر.

الثاني:الإبمام في الموحى به في طه،والتفصيل في القصص.

## أثر السياق في توجيه المتشابه في المواضع الثلاثة:

أما أسلوب الخطاب في طه، فإنه خطابٌ لموسى التَّلَيِّكُم، وسياق قصة ولادته في طه مهو سياق منة عليه، فإن الله سبحانه بعد أن تفضل عليه بالرسالة والتكليم، طلب موسى من ربه أن يشرح له صدره، وييسر له أمره، وأن يحلل عقدة من لسانه، وأن يجعل أخها هارون التَّلَيِّكُم وزيراً له من أهله، فاستجاب الله دعاءه، ثم ذكّره بمها من عليه به في

ولادته، فقال الله تعالى: ﴿قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤَلَكَ يَدمُوسَىٰ ﴿ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً وَلادته، فقال الله تعالى: ﴿ قَالَ: ﴿ إِذْ أُوتِيتَ سُؤَلَكَ يَدمُوسَىٰ ﴿ وَلَقَدُ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ ﴾ (طه ٣٦-٣٨)، ولها قال: ﴿ إِنَّ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ ﴾ ، والموصول فيه إلهامٌ أُوحَيْنَا ﴾ ؛ لأن: ﴿ إِذْ ﴾ فطرفٌ للمنة، ثم قال: ﴿ إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ ﴾ ، والموصول فيه إلهامٌ يفيد التعظيم.

قال ابن عطية-رحمه الله-: « وقوله: ﴿ مَا يُوحَى ﴾ إبحام يتضمن عظـم الأمـر، وحلالته في النعم، وهذا نحو قوله تعـالى: ﴿ إِذْ يَغْشَى ٱلسِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ ﴾ (السنجم المعمر)، وهو كثير في القرآن والكلام» .

وهذا التذكير لموسى الطّيِّلِ والامتنان عليه بما كان من أمر ولادته بعد إرساله، هو من التلطف به، وإظهار أمر الرسالة وأنها شرف له وعناية من ربه، وذلك أن المعنى: أنك إذا كنت يا موسى محل العناية في أول أمرك في ولادتك، فأمرك بعد الرسالة أعظهم؛ لأن الله هيأك لأمرٍ عظيمٍ ، وهذا نظير قول الله سبحانه لنبينا على: ﴿ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَمَا لا لا مَ يَجِدُكَ يَتِيمًا فَعَاوَىٰ فَ وَوَجَدَكَ ضَآلاً فَهَدَىٰ فَ وَوَجَدَكَ عَآبِلاً فَأَعْنَىٰ فَ وَالسورة تقص من نبأ موسى الطّي ما هو محل العبرة، وهذا هو محل العبرة، وهذا هو محل العبرة الموافق لسياقها كما هو المعلوم من سياقها. والله أعلم .

أما القصص فقد كانت القصة فيها تُساق حبراً مفصلاً لأحوال موسى التَّلَيِّلُمْ مـــن ولادته، وما يظهر في ذلك من حسن تدبير الله ورعايته له وللمستضعفين من المؤمنين.

قال ابن عاشور -رحمه الله -عن هذه الآية، وهي قوله: ﴿ وَأُوحَيَّنَاۤ إِلَىٰ أُمِّرِ مُوسَىٰ ﴾: «عطفٌ على جملة: ﴿ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى ٱلَّذِيرِ نَ ٱسْتُضْعِفُواْ ﴾ (القصص مُوسَىٰ ﴾: «عطفٌ على جملة: ﴿ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى اللّٰذِيرِ فَاللّٰهِ عَلَى اللّٰذِيرِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللللّٰهِ اللللّٰهِ الللللّٰهِ اللللّٰهِ الللللّٰهِ اللللّٰهِ الللللّٰهِ الللللّٰهِ الللللّٰهِ اللللّٰهِ الللللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللللّٰهِ الللللّٰهِ الللللّٰهِ الللللّٰهِ اللللّٰهِ الللللّٰهِ الللللّٰهِ الللللّٰهِ الللللّٰهِ الللللّٰهِ الللللّٰهِ اللللللّٰهِ اللللللّٰهِ الللللّٰهِ اللللللّٰهِ الللللللّٰهِ الللللّٰهِ اللللّٰهِ الللللّٰهِ اللللللّٰه

<sup>(</sup>١)المحرر الوجيز ٤/٤، وانظر أضواء البيان ٤٣٩/٤.

<sup>(</sup>٢)انظر التحرير والتنوير ١٦/٥/١٦.

عَلَى ٱلَّذِيرِ ٱسْتُضْعِفُواْ ﴾ (القصص ٥)،فإن الإرادة لما تعلقت بإنقاذ بيني إسرائيل من الذل خلق الله المنقذ لهم» مثم استمرت القصة تسوق من نبئه حتى استنقذ الله به بيني إسرائيل. وبهذا يتبين لماذا جاءت الضمائر على الغيبة،ولماذا كان العطف،ولماذا بدأت القصة بتفصيل نبأه؟وهي المواضع الثلاثة في القصص،والله أعلم.

الموضع الرابع: في طه: ﴿ أَنِ ٱقَدْفِيهِ فِي ٱلتَّابُوتِ فَٱقَدْفِيهِ فِي ٱلْيَمِّ ﴾ وفي القصص: ﴿ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي ٱلْيَمِّ ﴾.

هنا نوعان من المتشابه:

أحدهما: زيادة في طه ليست في القصص، وهي قوله تعالى: ﴿ أَنِ ٱقَدِفِيهِ فِي القصص، وهي قوله تعالى: ﴿ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا التَّابُوتِ ﴾، وزيادة في القصص ليست في طه، وهي قوله تعالى: ﴿ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا حِفْتِ عَلَيْهِ ﴾.

الثاني: الإبدال ففي طه: ﴿ فَٱقْدِفِيهِ فِي ٱلْيَمِّرِ ﴾، وفي القصص: ﴿ فَأَلْقِيهِ فِي ٱلْيَمِّرِ ﴾.

قال الشنقيطي-رحمه الله-: «و: ﴿ أَنِ ﴾ في قوله: ﴿ أَنِ اَقَذِفِيهِ ﴾ هي المفسرة؛ لأن الإيحاء فيه معنى القول دون حروفه... والتابوت: الصندوق، واليم: البحر، والساحل: شاطئ البحر، والبحر المذكور: نيل مصر... والضمير في قوله: ﴿ أَنِ اَقَذِفِيهِ ﴾ راجع إلى موسى بلا حلاف، وأما الضمير في قوله: ﴿ فَٱلۡتِفِيهِ فِي ٱلۡيَمِ ﴾ ، وقوله: ﴿ فَلَيُلَقِهِ ﴾ فقيل: راجع إلى التابوت ، والصواب رجوعه إلى موسى في داخل التابوت؛ لأن تفريق الضمائر غير دسن» .

<sup>(</sup>١)التحرير والتنوير ٢٠/٢٠.

<sup>(</sup>٢)أضواء البيان ٤٣٩/٤، وانظر الكشاف ٦١/٣.

أما القذف: فقد قال الراغب-رحمه الله-في معناه: «قذف: القذف: الرمي البعيد، ولاعتبار البعد فيه قيل: مترل قذف وقذيف، وبلدة قذوف بعيدة. وقوله: ﴿ فَٱقْدِفِيهِ فِي الْمَي، وله فَا الله وَ الله وَا الله وَ الله وَ

وعليه فإننا نجد أن القذف فيه معنى:القوة والبعد والسرعة.

وأما الإلقاء فقال الراغب-رحمه الله-:«والإلقاء:طرح الشيء حيث تلقـــاه، أي: (٤) تراه، ثم صار في التعارف اسما لكل طرح» .

#### أثر السياق في توجيه المتشابه:

لقد كانت سورة طه تذكر منة الله على موسى الطّيّلا في ولادته ونشأته، ولهذا فإن الله يبين له بعد الإجمال-الذي قد عرف ما فيه- من تفاصيل ذلك ما يتحقق به لموسى الطّيّلا عظيم المنة، فذكر الله له هذا الموحى به مفصلاً، وهو أنه سبحانه أوحى إلى أمه: أن تقذفه في تابوت، فتقذفه في اليم، وبهذا يكون التابوت منة، والإلقاء في اليم منة، وهذا اليم قد أمره الله أن يلقي موسى الطّيّلا على شاطئه فهذه منة أيضاً، هذا سر الزيادة في طه، وأما سبب التعبير عن الوحي لأم موسى بقوله: ﴿ فَالقَذِفِيهِ فِي ٱلّيم ﴾ وأن هذا وراءه سر آخر مدلولٌ عليه بما سبق وعلمته من معاني القذف، وذلك أن لفظ القذف يبين السرعة السي عملتها أم موسى حتى أخفت هذا الغلام، وبالفاء المعقبة التي تدل على مزيد السرعة

<sup>(</sup>١)المفردات ص ٦٦١، وانظر التعاريف للمناوي ص ٥٧٧.

<sup>(</sup>٢)النهاية في غريب الحديث ٢٩/٤، وانظر اللسان ٩/٧٧.

<sup>(</sup>٣)لسان العرب ٢٧٨/٩.

<sup>(</sup>٤)المفردات ص ٧٤٥.

أيضاً، فكانت سرعةً في وضعه في التابوت، وسرعةً أخرى في وضعه في اليم، وهذه السرعة تبين عظيم الطلب ، فتبين عظيم المنة في هذا التيسير والتسخير.

قال ابن عاشور-رحمه الله-«والقذف أصله الرمي، وأطلق هنا على الوضع في التابوت ، تمثيلاً لهيئة المحفي عمله، فهو يسرع وضعه من يده كهيئة من يقذف حجراً (١) ونحوه» . والله أعلم.

أما القصص فإنها كانت تقص الخبر بالتفصيل، وفي ذكر هذه الأحوال المفصلة ما يبين حسن تدبير المولى سبحانه ما لا يخفى، ولهذا فقد بدأت تفصيل الموحى به، بذكر وحي الله لأم موسى التكيير بإرضاعه حتى إذا وجدت الخوف ألقته في اليم، وهذا الإرضاع سيكون له شأن بعد ذلك، فسيكون سبباً لرده إلى أمه حين حرم الله عليه المراضع، ليرضع منها.

قال ابن جرير - رحمه الله -: «وقوله: ﴿ إِنَّا رَآدُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الله عَلَى عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلْ

ولم يكن لذكر تفاصيل وضعه في التابوت غرض؛ لأنه كان وسيله ، والغرض ذكر أحوال هذه الأم الملهوفة، فكان الشأن في إلقائه في اليم، ولم يكن لذكر السرعة والخفية في القائه غرض كذلك - كما يفيده لفظ القذف - بل كان الغرض في ذكر الإلقاء والطرح في اليم، وهو أمر صعب ، وإذا اجتمعت النفس على تأمله، علمت حسن تدبير العزيز الحكيم سبحانه حل وعلا، ولهذا لم يذكر التابوت أصلاً في القصص، ولو ذُكر إلقاؤه في التابوت لذهب بشيء من هذا المعنى، كما أن الإلقاء وهو طرح الشيء بحيث يراه الملقي يبين عظيم لطف الله بأم موسى التلي التدرج في تدبير المولى لهذه الأم، وذلك أن في الوحي اليها بأن تلقيه بحيث تراه من التأنيس لها ما هو ظاهر، ثم إن فيه لطفاً آخر، وتدروت درجاً في

<sup>(</sup>١)التحرير والتنوير ٢١٦/١٦.

<sup>(</sup>٢)جامع البيان ١٥٨/١٨.

حسن التدبير عظيم، وذلك أن طرح هذا الابن بحيث تراه سيكون سبباً بعد ذلك في رده، حين طلبت من أخته أن تقصه، فأرجعه الله إليها بهذا السبب، والله أعلم.

الموضع الخامس: في طه: ﴿ فَلْيُلْقِهِ ٱلْيَمُّ بِٱلسَّاحِلِ يَأْخُذُهُ عَدُوُّ لِّي وَعَدُوُّ لَّهُ وَ الْمَوْتِ الْمُوْتِ الْمُوْتِ الْمُوْتِ الْمُوْتِ الْمُوْتِ الْمُوْتِ الْمُوتِ الْمُؤْمِنِ الْمُوتِ الْمُؤْمِنِ الْمُوتِ الْمُؤْمِنِ اللْمُوتِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللَّهِ الْمُؤْمِنِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاتِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلِيلِيلِ اللَّهُ اللَّهُولِ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ ا

نوعه: تشابه بإبدال الجمل.

قال صاحب أضواء البيان-رحمه الله-: ﴿ فَلَيُلْقِهِ ٱلْيَمُّ بِٱلسَّاحِلِ ﴾ فيها وجهان معروفان عند العلماء:

أحدهما:أن صيغة الأمر معناها الخبر،قال أبو حيان في البحر المحيط:و: ﴿ فَلَيُلَّقِهِ ﴾ أمر معناه الخبر، وجاء بصيغة الأمر مبالغة إذ الأمر أقطع الأفعال وأوجبها.

الوجه الثاني: أن صيغة الأمر في قوله: ﴿ فَلَيْلَقِهِ ﴾ أريد بها الأمر الكوني القدري، كقوله: ﴿ وَلَمْ اللَّهُ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ أَمْرُهُ مَ إِذَا أَرَادَ شَيْعًا أَن يَقُولَ لَهُ مَنْ فَيَكُونُ ﴿ إِنَّمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ الله

### أثر السياق في توجيه المتشابه:

لقد كانت هذه الجملة التي تميزت بما طه، وهي قوله تعالى: ﴿ فَلَيُلْقِهِ ٱلْمِيْ وَلِيُّصْنَعُ عَلَىٰ عَيْنِي ﴾ بِٱلسَّاحِلِ يَأْخُذُهُ عَدُوُّ لِّي وَعَدُوُّ لَّهُ وَ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ عَبَّةً مِّنِي وَلِيُصْنَعُ عَلَىٰ عَيْنِي ﴾ تبين منة أخرى يمن بما الله على كليمه موسى التَّكِيُّ ،غير ما سبق من حال احتيال أمه في إخفائه، وهو تتمة ما أراد الله أن يجريه بما قضاه من قدره، وذلك أنه سبحانه قد أمر أمراً لا يتخلف وهو جار على القولين السابقين للعلماء أمر هذا البحر أن يلقي هذا الغلام بالساحل، ولم يقل يقذفه، فالقذف فيه شدة وبعد، بل كان طرحاً سهلاً قريباً من الساحل، وقدر سبحانه أن يأخذه عدو الله وعدو موسى التَّلِيُّ فرعون اللعين، الذي يعرفه الساحل، وقدر سبحانه أن يأخذه عدو الله وعدو موسى التَّلِيُّ فرعون اللعين، الذي يعرفه هدا الساحل، وقدر سبحانه أن يأخذه عدو الله وعدو موسى التَّلِيُّ فرعون اللعين، الذي يعرفه

<sup>(</sup>١)أضواء البيان ٤/٤٤-٤٤٠وانظر المحرر الوجيز ٤٤/٤.

موسى وقد تربى في بيته،وقد ألقى الله على موسى التَكْيُلُمْ محبةً منه كانت سبباً في أن يدعه المجرمون فلا يقتلوه،وقد كان ذكر هذه التفاصيل لموسى التَكْيُلُمْ امتناناً من الله عليه،وهو لا يعلم هذه التفاصيل،وفي هذا الامتنان من قيئته لرسالة رب العالمين ما هو ظاهر،هذا هـو سياق طه،والله أعلم.

وأما آية القصص فكان تعقيبها مناسباً سياقها،فإن تمام ألطاف المسولى وحسن تدبيره:أن كان من تمام وحيه لأم موسى الطَّيْ ما أوحاه إليها مما هـو تـأنيس وتثبيـت لها،والعطب إن أتاها فلا يأتيها إلا من أحد أمرين:

الأمر الأول: الخوف على هذا الرضيع من الغرق أو من فرعون أو من الضيعة . والأمر الثاني: الحزن لفراقه.

فثبتها الله ومنع عنها هاتين الآفتين، ثم بشرها ببشارتين :أنه راده إليها ليرضع منها، والثانية أنه جاعلٌ له شأناً حين يجعله رسولاً من المرسلين، كل هذه الأمور يهيئها الله حتى يبين لنا حسن تدبيره في تخليص القوم المستضعفين، فسبحان من بيده ملكوت كل شيء، وهذا يتم توجيه هذا المقطع، والله أعلم بالصواب.

<sup>(</sup>١)ذكر العلماء هذه الأقوال في خوف أم موسى الله الله ولل حمله على جميعها،انظر هذه الأقوال في جامع البيان ١٥٨/١٨.

# المقطع الرابع

﴿إِذْ تَمْشِىٓ أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُكُرْ عَلَىٰ مَن يَكُفُلُهُ وَ فَرَجَعْنَكَ إِلَىٰ أُمِّكَ كَىٰ تَقَرَّ عَيَهُا وَلَا تَحْزَنَ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَكَ مِنَ ٱلْغَمِّ وَفَتَنَّكَ فُتُونًا فَلَبِثْتَ سِنِينَ كَىٰ تَقَرَّ عَيْهُا وَلَا تَحْزَنَ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَيْنَكَ مِنَ ٱلْغَمِّ وَفَتَنَّكَ فُتُونًا فَلَبِثْتَ سِنِينَ فَي تَقَرَّ عَيْهُا وَلَا تَحْزَنَ ثُمَّ حِعْتَ عَلَىٰ قَدَرٍ يَعمُوسَىٰ ﴿ وَلَا عَلَىٰ عَلَىٰ قَدرٍ يَعمُوسَىٰ ﴿ وَلَا عَلَىٰ عَلَىٰ قَدرٍ يَعمُوسَىٰ ﴿ وَلَا عَدَلِ مَعْ وَلَا عَلَىٰ قَدرٍ يَعمُوسَىٰ ﴿ وَلَا عَدَلِ مَا عَلَىٰ قَدرٍ يَعمُوسَىٰ ﴿ وَلَا عَدَلِ عَلَىٰ قَدَرٍ يَعمُوسَىٰ ﴿ وَلَا عَدَلِ عَلَىٰ قَدَلِ مَا وَلَا عَلَىٰ قَدَلِ عَلَىٰ قَدَلُو الْعَلَىٰ فَدَلِ عَلَىٰ قَدَلِ عَلَىٰ قَدَلُو عَلَىٰ قَدَلُو عَلَىٰ فَدَلُولُ عَلَىٰ قَدَلُو عَلَىٰ قَدَلُولُ عَلَىٰ قَدَلُولُ عَلَىٰ قَدَلُولُ عَلَىٰ قَدَلُولُ عَلَىٰ قَدَلُولُ عَلَيْ قَدَلُولُ عَلَىٰ قَدَلُولُ عَلَىٰ قَدَلُولُ عَلَىٰ قَدَلُولُ عَلَىٰ قَدَلُولُ عَلَىٰ قَدَلُولُ عَلَيْ قَدَلُولُ عَلَىٰ قَدُولُ عَلَىٰ قَدُلُولُ عَلَىٰ قَدَلُولُ عَلَىٰ قَدَلُولُ عَلَىٰ قَدَلُولُ عَلَىٰ قَدَلُولُ عَلَىٰ قَدَلُولُ عَلَىٰ قَدَلُولُ عَلَا قَدَلُولُ عَلَىٰ قَدَلُولُ عَلَيْنَ ثُنُ عُلَا قُلُولُ عَلَىٰ قَدَلُولُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَا عَلَىٰ قَدَلُولُ عَلَىٰ قَدَلُولُ عَلَيْكُ فَلَالْكُولُ عَلَيْنَاكُ فَلَوْلُ عَلَىٰ قَدَلُولُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَيْكُ فَلَالِ عَلَىٰ عَلَيْ عَلَىٰ عُلَالِكُمْ عَلَىٰ عَلَالَ عَلَىٰ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَىٰ عَلَى عَلَى عَلَىٰ عَلَى ع

﴿ فَرَدَدْنَنَهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَىٰ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ ٱللهِ حَقِّ وَلَيْكِنَ أُكِرَنَ لُكِرَنَ أُكْرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ (القصص ١٣).

# مواضع المتشابه ونوعه:

الموضع الأول: في طه: ﴿ فَرَجَعْنَكَ إِلَىٰ أُمِّكَ ﴾، وفي القصص: ﴿ فَرَدَدْنَنَهُ إِلَىٰ أُمِّكَ ﴾، وفي القصص: ﴿ فَرَدَدْنَنَهُ إِلَىٰ أُمِّهِ عَهُ.

نوعه: تشابه بالإبدال، إبدال كلمة بكلمة.

الموضع الثاني: في القصص زيادة عما في طه: : ﴿ كُنْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِيَعْلَمُ أَنَ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقِّ وَلَيكِنَّ أَكْتُرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾.

نوعه :تشابه بالزيادة والنقصان.

قال ابن فارس-رحمه الله-: «رجع: الراء والجيم والعين أصل كبيرٌ مطردٌ منقاسٌ، يدل (١) على ردّ وتكرار» .

قال الأزهري-رحمه الله-: «وأما قوله تبارك وتعالى: ﴿ وَٱلسَّمَآءِ ذَاتِ ٱلرَّجْعِ اللهُ وَالسَّمَآءِ ذَات الطرق ١١)، فإن الفراء قال : تبتدئ بالمطرثم ترجع به كل عام. وقال غيره: ذات المطر؛ لأنه يجيء ويرجع ويتكرر... ورجْع الوشم والنقوش وترجيعـه: أن يعاد عليه السواد مرّة بعد أخرى»

<sup>(</sup>١)معجم مقاييس اللغة ص ٤٤١.

<sup>(</sup>٢) تمذيب اللغة ١/٣٦٤-٣٦٩.

وبمذا يتبين أن في الرجوع معنى العود والتكرار.

أما الرد فقال الراغب-رحمه الله-: «رد: الرد: صرف الشيء بذاته أو بحالة من (١) أحواله. يقال رددته فارتد » .

### أثر السياق في توجيه المتشابه:

لقد كانت طه في سياق الامتنان على موسى الطّيّيل، وتميّز طه بلفظ الرجوع هو من هذا؛ وذلك أن آل فرعون لما عثروا على هذه المرضع التي قبل الطفل ثديها فإهم سيستأجرونها لرضاعه، والطفل في هذه المدة هو بين بيت آل فرعون وبين بيت المرضع، فطه هذا تبين التكرار والمعاودة في إرضاع موسى الطّيّلة من أمه كل هذه المدة، حتى بلغ أجل الرضاع، فكان الله يمتن عليه بهذا لا بالعود أول مرّة لأمه.

أما القصص فإلها تقص القصة بالتفصيل، وكانت تصف حال أم موسى وما ناها من الهم على ابنها الذي طرحته في اليم، ولا أبلغ من وصف القرآن لما وصل إليه حالها من الكرب والهم والخوف، قال الله تعالى: ﴿ وَأَصّبَحَ فُوادُ أُمِّر مُوسَى فَرِغا لَإِن كَادَتْ لَكرب والهم والخوف، قال الله تعالى: ﴿ وَأَصّبَحَ فُوادُ أُمِّر مُوسَى فَرِغا لَإِن كَادَتْ لَكُرب والهم والخوف، قال الله تعالى: ﴿ وَأَصّبَحَ فُوادُ أُمِّر مُوسَى اللهُ وَمَا لَكُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمَرّمُنا عَلَيْهِ لِللَّهُ عُرُوبَ فَي فَو حَرّمُنا عَلَيْهِ اللَّمْ وَاضِعَ مِن قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُكُم عَلَى أَهْلِ بَيْتٍ يَكَفُلُونَهُ وَكُمْ وَهُمْ لَهُ وَحُرّمُنا عَلَيْهِ اللَّمْ وَاضِعَ مِن قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُكُم عَلَى أَهْلِ بَيْتٍ يَكَفُلُونَهُ وَلَكُمْ وَهُمْ لَهُ وَاللَّهُ وَهُمْ لَهُ وَلَا يَسْتُو يَكُفُلُونَهُ وَلَهُمْ وَهُمْ لَهُ وَلَا يَسْتُو يَكُفُلُونَهُ وَلَكُمْ وَهُمْ لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ هُلُ أَدُولُكُمْ عَلَى أَهْلِ بَيْتٍ يَكُفُلُونَهُ وَلَكُمْ وَهُمْ لَهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

فقد «قدر الله على أم موسى ،ذلك الحزن الشديد ،والهم البليغ ،الذي هو وسيلة إلى أن يصل إليها ابنها ،على وجه تطمئن به نفسها،وتقر به عينها،وتزداد به غبطة وسروراً» ،فموسى التيني لن يعود إلى أمه عوداً كاملاً،لكن الأم بعد الذي رأته من شدة الحزن كان هذا هو غاية المني لها،والآيات تصف بالقصد الأول عود الابن أول مرة،وهي المرة التي ما كادت الأم أن تصدق بها،فكان لفظ الرد وهو اللفظ الأعم هو الهذي يسبين

<sup>(</sup>١) المفردات ص ٣٤٨، وانظر مختار الصحاح ١٠١/١.

<sup>(</sup>٢)تيسير الكريم الرحمن ص ٥٦٨.

هذا: ﴿ فَرَدَدُننهُ إِلَى أُمِيهِ ﴾ وهذا أيضاً هو ظاهر القصة كما يقضيه سردها، وأما إظهار تكرار عود الطفل إلى أمه للرضاع فلم يكن له كبير غرض هنا، ولهذا فقد عقبت القصص بعد بقوله تعالى: ﴿ كُنَّ تَقَرَّ عَيَّنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أُنَ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقَّ وَلَيكِنَّ بعد بقوله تعالى: ﴿ وَلِتَعْلَمُ أُنَ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقَّ وَلَيكِنَّ وَعُدَ ٱللَّهِ حَقَّ وَلَيكِنَّ وَعُدَ ٱللَّهِ حَقَّ وَلَيكِنَّ وَعُدَ ٱللَّهِ حَقَّ وَلَيكِنَ وَعُدَ ٱللَّهِ حَقَّ وَلَيكِنَ وَعُدَ ٱللَّهِ حَقَّ وَلَيكِنَ وَعُدَ ٱللَّهِ عَلَمُ أُنَ وَعُدَ ٱللَّهِ حَقَّ ﴾ وهي زيادة تبين مزيد حال من أحوال الأم، وهذه الحال هي حال المستضعفين الذي يويد المولى أن يمن عليهم، بما يعلمهم من العلم الذي تقر به نفوسهم وتطمئن به لوعد الله، وهذا هو سياق القصص، والله أعلم.

# المقطع الخامس

﴿ قَالَ لَا تَخَافَآ ۚ إِنَّنِي مَعَكُمَآ أَسْمَعُ وَأَرَك ﴿ فَأَتِيَاهُ فَقُولَاۤ إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ فَأَرْسِلُ مَعَنَا بَنِيَ إِسْرَءِيلَ وَلَا تُعَذِّبُهُمْ ۖ قَدْ جِئْنَكَ بِعَايَةٍ مِّن رَّبِكَ ۖ وَٱلسَّلَامُ عَلَىٰ مَنِ ٱتَّبَعَ ٱلْمُدَىٰ ﴾ (طه ٤٤، ٤٧)

﴿ قَالَ كَلا ۗ فَٱذْهَبَا بِعَايَىتِنَا ۗ إِنَّا مَعَكُم مُّسْتَمِعُونَ ﴿ فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا ۗ إِنَّا رَسُولُ رَبِ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ (الشعراء ١٥، ١٦)

# مواضع التشابه ونوعه:

الموضع الأول: في طه: ﴿ إِنَّنِي مَعَكُم آلِهِ ، وفي الشعراء: ﴿ إِنَّا مَعَكُم ﴾ .

هنا نوعان من المتشابه:

أحدها:اختلاف الضمير العائد إلى الله سبحانه،ففي طه بــالإفراد: ﴿ إِنَّنِي ﴾،وفي الشعراء على صيغة ضمير الجمع: ﴿ إِنَّا ﴾.

الثاني: اختلاف الضمير الذي أسندت إليه المعية، ففي طــه أســندت إلى ضــمير التثنية: ﴿ مَعَكُم ﴾.

ولا بد لنا هنا أن نعلم معنى معية الله سبحانه لخلقه، وما أقسامها، ومن أي الأقسام يكون ما معنا من المتشابه؟.

إن معية الله سبحانه لخلقه معية حقيقية تصان عن الظنون الكاذبة، كالظن بأنه مختلط بالخلق. بل هو سبحانه «فوق سماواته على عرشه، علي على خلقه، وهو سبحانه معهم (١) أينما كانوا، يعلم ما هم عاملون» .

<sup>(</sup>١) مجموع الفتاوي ٢٤٢/٣ ، وانظر شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين ٧٧/٢-٧٩.

ومعية الله تنقسم إلى معية عامة وهي لجميع الخلق، «وهي معية ذاتية؛ لأن الله لم يزل ولا يزال محيطاً بالخلق علماً وقدرةً وسلطاناً، وغير ذلك من معاني ربوبيته» ، ومعية خاصة لعباده المؤمنين، وهي تستلزم مع الإحاطة النصر والتأييد .

ولقد دلت آية طه على المعية الخاصة لموسى وهارون عليهما السلام، ولم يكن هناك إشكال؛ لأن المعية قد أسندت لضميرهما ، وأما ما في سورة الشعراء فقد أشكل، حيث قد أسندت معيته سبحانه لضمير الجمع، والمخاطب هو موسى وهارون عليهما السلام، وعليه فقد ذهب بعض العلماء إلى أنه أجراهما مجرى الجمع، إما تعظيماً لهما لشرفهما، أو لأن أقل الجمع اثنين، وهذا ضعيف، «يأباه ما قبله وما بعده من ضمير التثنية» ، ومنهم من جعل الخطاب لموسى وهارون، ومن يتبعهما من بسيني إسرائيل، وتكون المعيسة هي المعيسة الخاصة، ويضعف هذا أن السياق في إرسال النبيين الكريمين إلى فرعون، فالمعية والاستماع الخاصة، ويضعف هذا أن السياق في إرسال النبيين الكريمين إلى فرعون، فالمعية والاستماع إنما هو لما يكون بينهم وبينه.

قال ابن حرير -رحمه الله-: ﴿ إِنَّا مَعَكُم مُّسْتَمِعُونَ ﴾: من قوم فرعون ما يقولون (٥) لكم، ويجيبونكم به» .

ومنهم من يجعل المعية هنا المعية العامة؛ لأن المعية أسندت لضمير الجمع ، فيكون ومنهم من يجعل المعية هنا المعية العامة؛ لأن ذلك لا يكون لكافر .

ولكننا قد بينا معنى المعية فيما تقدم،وذكرنا أن من لازمها العلم والإحاطة وهذه عامة،فتكون هنا للنبيين الكريمين ولفرعون وقومه،ومن لازم المعية هنا أيضاً النصر والتأييد وهذه تكون لموسى وأخيه عليهما السلام خاصة.

<sup>(</sup>١)شرح العقيدة الواسطية ٢/٣٠٤.

<sup>(</sup>٢) انظر مجموع الفتاوى ١٠٣/٥-٥١، شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين ١٠١١-٤١٧، ٧٧/٢-٨٨.

<sup>(</sup>٣) انظر جامع البيان ٢٩٦/١، تفسير ابن كثير ٢٩٦/٥.

<sup>(</sup>٤) إرشاد العقل السليم ٢٣٧/٦.

<sup>(</sup>٥) جامع البيان ١٧/١٥٥.

<sup>(</sup>٦)انظر أقوال العلماء في المقصــود بالمعيـــة في الآيـــة،معاني القـــرآن للنحـــاس ج٥/ص٢٧،المحــرر الـــوجيز ج٤/ص٢٢٢،الجامع لأحكام القرآن ٦٤/١٣،روح المعاني ج٩/ص٦٦.

وعليه فيبقى بيان السر في اختصاص كل موضع بما اختص به، وهذا شأن السياق. أثر السياق في توجيه المتشابه:

لقد كان سياق طه في بيان ما من الله به على موسى التَّلِيَّةُ، وأخيه هارون التَّلِيَّةُ من اللطف، فكان المناسب لبيان هذا ما ذكره الله سبحانه من تلطفه بهما بندائهما بضمير المتكلم: ﴿ إِنَّنِي ﴾، ثم بإضافة معيته الخاصة لهما، التي تكشف عن حياطته لهما ونصرهما.

أما سورة الشعراء فلما كان المقصود بها أمر الرسالة، وبيان ما يلزم أنبياءه من شأنها، فقد جاء الضمير بصيغة الجمع الدال على التعظيم كما سبق، تعظيماً لأمر الرسالة، وأضيفت معيته سبحانه لضمير الجمع الذي يبين معيته سبحانه العامة للمرسل والمرسل إليه، واطلاعه وإحاطته سبحانه بكل ما يجري بينهم، رفعاً لشأن هذه الرسالة وتعظيماً لقدرها، وما كان في ضمن ذلك من معيته الخاصة هو أيضاً من تعظيم الرسالة. والله أعلم.

الموضع الثاني: في طه: ﴿ أَسْمَع وَأَرَك ﴾ ، وفي الشعراء: ﴿ مُسْتَمِعُون ﴾ . وهنا نوعان من المتشابه:

<sup>(</sup>١)أضواء البيان ٣٦٩/٦،وانظر تفسير ابن كثير٦ /١٣٧، تيسير الكريم الرحمن ص ٥٣٨.

النوع الأول: اختلاف الصيغة ففي طه كان بصيغة الفعل ،وفي الشــعراء بصــيغة الاسم.

النوع الثاني: في طه زيادة الرؤية، ولم تذكر في الشعراء.

لقد ورد في القرآن العظيم ذكر رقابة الله سبحانه لعباده بـــذكر سمعـــه وبصـــره لهم،وورد الاقتصار على أحدهما أحياناً،كما ورد تقديم أحدهما على الآخر وعكس ذلك.

قال ابن القيم-رحمه الله-وهو يذكر أسباب تقديم السمع على البصر: «أن يكون السياق يقتضيه»، ثم قال: «ولا ريب أن المخاطبين بالرسالة بالنسبة إلى الإجابة والطاعة نوعان:

أحدهما:قابلوها بقولهم:صدقت،ثم عملوا بموجبها.

والثاني: قابلوها بالتكذيب، ثم عملوا بخلافها، فكانت مرتبة المسموع منهم قبل مرتبة البصر، فقدم ما يتعلق به على ما يتعلق بالمبصر، وتأمل هذا المعنى في قوله تعالى لموسى: ﴿ إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَكُ ﴾ هو يسمع ما يجيبهم به ويرى ما يصنعه، وهذا لا يعسم سائر المواضع بل يختص منها بما هذا شأنه » ، ثم ذكر سببا ثالثاً: «وهو أن حركة اللسان بالكلام أعظم حركات الجوارح، وأشدها تأثيراً في الخير والشر، والصلاح والفساد، بل عامة ما يترتب في الوجود من الأفعال، إنما ينشأ بعد حركة اللسان، فكان تقديم الصفة المتعلقة به أهم وأولى » .

والذي يعنينا هنا هو ما ذكره من تقسيم أحوال المدعوين حيال الدعوة، وما ذكره من رتبة حركة اللسان الذي تتعلق به صفة السمع، حيث سيكون النظر -باذن الله-في هذين المقامين أولاً، فهما اللذان سيميطان اللثام عن سر الاقتصار على السمع في الشعراء، وسر ذكر الرؤية والسمع جميعاً في طه، وزيادة نفل في بيان سر تقديم السمع على الرؤية فيها، لكن كل ذلك -بإذن الله-بعد النظر في السياق.

<sup>(</sup>١)بدائع الفوائد ١/٩٧١.

<sup>(</sup>٢)السابق ١٣٠/١.

### أثر السياق في توجيه المتشابه:

لقد أثبت الله سمعه ورؤيته في سورة طه بصيغة الفعل المضارع، وقد سبق وذكرنا أن معيته سبحانه في سورة طه معية خاصة لموسى وهارون عليهما السلام، والمعية الخاصة «صفة فعلية؛ لأنها تابعة لمشيئة الله» ، «فقوله: ﴿ أَسْمَع وَأَرَى ﴾: جملة استئنافية لبيان مقتضى هذه المعية الخاصة، وهو السمع والرؤية ، وهذا سمع ورؤية خاصان تقضيان النصر والتأييد والحماية من فرعون» .

فلما كانت سورة طه في سياقها اللطف والتأنيس للنبيين الكريمين، ذكر الله معيته الخاصة لهما بما يشمل إحاطته سبحانه لجميع أحوالهما مع فرعون، وفرعون سيقابلهما بالقول والفعل، كما سبق من أحوال المدعوين، وقول فرعون تتعلق به إحاطة الله بصفة السمع، وفعله تتعلق به الرؤية، فالله ناصر نبيه على فرعون في تكذيبه، وناصر هما عليه في إعراضه عن الحق بفعله، وكذا إن رام أن يفعل بهما سوءاً، فهذا السر في زيادة ذكر الرؤية. في طه.

وأما سر تقديم السمع، فهو ما تقدم من أن مرتبة المسموع من المعرضين قبل مرتبة المبصر، وحركة اللسان هي التي يترتب عليها ما ينشأ من العمل، فقدم ما يتعلق بالمسموع على ما يتعلق بالمبصر؛ لتقدمه ولأنه الأصل.

وأما سر اختصاص سورة طه بصيغة الفعل المضارع، فإن الفعل بما يعطيه من معنى التحدد، هو الموافق لسياق السورة في اللطف والتأنيس بنبييه الكريمين عليهما السلام، وذلك أن النصر والتأييد لا يفارقهما كلما قابلهما فرعون بالقول والفعل، فمعنى الآية: «لا تخاف منه فإنني معكما أسمع كلامكما وكلامه، وأرى مكانكما ومكانه، لا يخفى على من أمركم شيء، واعلما أن ناصيته بيدي، فلا يتكلم ولا يتنفس ولا يبطش إلا بإذبي وبعد أمري، وأنا معكما بحفظى ونصري وتأييدي» والله أعلم.

<sup>(</sup>١)شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين ٢/١.٤.

<sup>(</sup>٢)السابق ١/٤١٤.

<sup>(</sup>٣) تفسير ابن كثير ٢٩٦/٥، وانظر حامع البيان ٧٧/١٦ تفسير البغوي ١٨٥/٣، تيسير الكريم الرحمن ص ٤٥٥.

وأما سورة الشعراء؛فإنه لما كان السياق فيها في شأن الرسالة،وشأن الرسول حيالها،فقد ذكر فيها المعية العامة،ومقتضاها صفة السمع التي تتعلق بقول المدعو،وهو أول أمرٍ يبين عن حاله تجاه هذه الدعوة،بل حاله كلها تبع لما يتكلم به من التصديق أو التكذيب،الذي هو تبع لما في قلبه من الإيمان أو الكفر،وهذا هو المقصود من الرسالة ولهذا جرى الاقتصار عليه.

وجاء في الشعراء صيغة الاسم: ﴿ مُّسَتَمِعُون ﴾ السيّ تـدل على الثبوت والدوام، ومعية الله العامة معية ذاتية لم يزل ولا يزال متصفاً بها.

وقوله: ﴿ مُّسْتَمِعُونَ ﴾ «لفظه جمع وورد مورد تعظيم الله تعالى...وفي الاستماع اعتناء واهتمام بالأمر ليست في صفة سامعون» فهذا كله من تعظيم أمر الرسالة، وبيان شأنها، وهذا هو سياق الشعراء. والله أعلم.

الموضع الثالث: في طه: ﴿إِنَّا رَسُولًا رَبِّكَ ﴾، ثنى لفظ الرسول، وفي الشعراء: ﴿ إِنَّا رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾، أفرد لفظ الرسول.

ونوعه اختلاف في الصيغة.

قال الشنقيطي -رحمه الله-: «فإن قيل ما وجه الإفراد في قوله: ﴿ إِنَّا رَسُولُ رَبِّ اللهُ عَلَمُ مِنْ فِي الشعراء، مع أهما رسولان كما جاء الرسول مثنى في طه، فما وجه التثنية في طه والإفراد في الشعراء، وكل واحد من اللفظين المثنى والمفرد يراد به موسى وهارون؟.

فالذي يظهر لي-والله تعالى أعلم-:أن لفظ الرسول أصله مصدر وصف به، والمصدر إذا وصف به ذكر وأفرد،فالإفراد في الشعراء نظراً إلى أن أصل الرسول مصدر، والتثنية في طه اعتدادا بالوصفية العارضة وإعراضا عن الأصل،...ومن إطلاق الرسول مرادا به المصدر على الأصل قوله :

لقد كذَب الواشون ما فُهْتُ عندَهم برسولِ

<sup>(</sup>١) التسهيل لعلوم التتريل ١٨١/٣ ، وانظر المحرر الوجيز ج٤ /ص٢٢٧.

<sup>(</sup>٢)البيت لكثير عزة،وهو في ديوانه ص ١١٠،وهو في اللسان ٢٨٣/١١.

(١) أي برسالة، وقول الآخر:

ألا بلغ بني عُصْمٍ رسولا بأني عن فتاحَتِكُمْ غَنِيُّ» .

وقال الزمخشري: « فإن قلت هلا ثني الرسول كما تُــــيٰ في قولــــه: ﴿ إِنَّا رَسُولًا

رَبِّكَ ﴾،قلت: الرسول يكون بمعنى المرسل وبمعنى الرسالة، فجعل ثمّ بمعنى المرسل فلـم يكن بد من تثنيته، وجعل ههنا بمعنى الرسالة فجاز التسوية فيه-إذا وصف به-بين الواحد (٣)

ويكون المعني في الشعراء على هذا:إنا ذوو رسالة رب العالمين.

قال القرطبي-رحمه الله-: ﴿ فَأَتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولًا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ

(ئ) العالمين» .

### أثر السياق في توجيه المتشابه:

<sup>(</sup>١)الأمالي ٢٨١/٢، جامع البيان ٢٠،١٥، ومعنى فُتَاحَتكُمْ: حكمكم.

<sup>(</sup>٢)أضواء البيان ٤٥٠/٤ بتصرف يسير.

<sup>(</sup>٣)الكشاف ٣/٥٩٦-٢٩٦.

<sup>(</sup>٤) الجامع لأحكام القرآن ٢٤/١٣، وانظر جامع البيان ٢٢/١٥، معاني القرآن للزحياج ج٥/ص٢٨، الكشياف ٣/٩٥، معاني القرآن للزحياج ج٥/ص٢٨، والنبيين ٢٩٥/٣. وحوز بعضهم: أنه وحد في الشعراء لتساند النبيين واتفاقهما على شريعة واحدة، وللأخوة بينهما، وقيل معناه: كل واحد منا رسولا رب العالمين، انظر الكشياف ٩٥/٣-٢٩٥، معالم التريل ٣/٣٦، وهذان القولان الحمل فيهما كما ترى على المعنى، دون أن يتبين فيهما السند من لغة العرب، وفي القول الأول بيان لذلك من لغة العرب.

أما الشعراء فإنها لما كانت تعالج حرص نبينا على أمر الرسالة، حتى لا يلحقه فيه الحرج والضيق، فكانت تقص قصصاً لقوم مهلكين كانيت رسلهم حريصة على هدايتهم، لكنه سبحانه بحكمته وعدله لم يكتب لهم الهداية، وعليه فقد كان ملحوظاً في الشعراء أمر الرسالة، وكان من ذلك أن ظهر فيها حرص موسى الطبيخ على إبلاغ رسالة ربه، فإنه قد علل الطبيخ طلبه من ربه مؤازرة هارون الطبيخ بخوفه من التكذيب فيها، وهذا ظاهر في حرصه على الرسالة وإبلاغها، قال تعالى: ﴿قَالَ رَبِّ إِنِّ أَخَافُ أَن يُكذّبُونِ فَ وَيَضِيقُ صَدِّرِى وَلَا يَنظلِقُ لِسَانِي فَأْرْسِلُ إِلَىٰ هَرُونَ ﴿ وَالآيات ١٢، ١٣)، ولهذا قال: ﴿ فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ وَ لَا يَنظلِقُ لِسَانِي فَأُرْسِلُ إِلَىٰ هَرُونَ ﴿ وَاللّه أَو رسالة رب الله الله الله الله الله الله الله أعلم.

الموضع الرابع: في طه أضاف الربوبية لضمير المخاطب: ﴿ رَبِّكَ ﴾، وفي الشعراء أضافها للعالمين: ﴿ رَبِّكِ ٱلْعَلَمِينَ ﴾.

نوعه تشابه بالإبدال.

# أثر السياق في توجيه المتشابه:

قال ابن الزبير – رحمه الله – : «وأما قوله: ﴿ إِنَّا رَسُولًا رَبِّلِكَ ﴾ ، بإضافة اسمه تعالى الى ضمير الخطاب، فإنه يناسب من حيث ما فيه من التلطف والرفق لما تقدمه من قوله: ﴿ فَقُولًا لَهُ وَوَلًا لَيَّنَا ﴾ (آية ٤٤)، وقد تفسر هذا القول وتبين ما فيه من التلطف بقول تعالى في سورة النازعات: ﴿ فَقُلْ هَل لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكّىٰ ﴿ وَأَهْدِيكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ تعالى في سورة النازعات: ﴿ فَقُلْ هَل لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكّىٰ ﴿ وَأَهْدِيكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ وَأَهْدِيكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ وَالنازعات ١٨، ١٩ )، وناسب هذا ما بنيت عليه سورة طه من تانيس نبينا ﴿ وَتَأْنِيس موسى كليمه الله عَلَىٰ الناء هذه السورة بحملتها على التلطف والتأنيس ، وتأنيس موسى كليمه الله من دعاء فرعون آنسه وألطفهم، وأمر موسى النائي الله ما أمر به موسى النائي من دعاء فرعون آنسه وألطفهم، وأمر موسى النائي ، وأخوه هارون النائي بذلك فقيل لهما: ﴿ فَقُولًا لَهُ وَوَلاً لَيّنًا ﴾ ، وجرى على ذلك قوله: ﴿ إِنَّا رَسُولًا وَبِلاً مَن سورة الشعراء وإنّا رَسُولًا وَبِلاً مَن سورة الشعراء وإنّا رَسُولًا وَبِلاً مَن سورة الشعراء وأما والنائي والله الم تكن سورة الشعراء وإنّا رَسُولًا والله الم تكن سورة الشعراء والنائي والله الم تكن سورة الشعراء والنائي والله الم تكن سورة الشعراء والنائي والمنافة بالتلطف الرباني، ولما لم تكن سورة الشعراء والمؤلّا والنائي الله الم تكن سورة الشعراء والنائي المنائي المنا

مبنية على ما ذكر،وإنما تضمنت تعنيف فرعون وملئه وإغراقهم وأخذ المكذبين للرسل بتكذيبهم،وهذا في طرف من التلطف،ورد فيها: ﴿فَقُولاً إِنَّا رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾،بإضافة اسمه سبحانه إلى العالمين ليحصل منه أنه مالك الكل وأهم تحت قهره تعالى وفي (۱)

ولست أخالف ابن الزبير-رحمه الله-، في أن مقصود هذه السورة التلطف الرباني بموسى وهارون عليهما السلام، وكذلك في أن الإضافة في: ﴿ رَبِّك ﴾ تشعر بالتلطف بفرعون، ولكن ابن الزبير لم يبن قوله في التلطف بفرعون إلا على مناسبته لمقصود السورة من التلطف بموسى وهارون عليهما السلام والتأنيس لهما، وهذا غير ظاهر؛ لأن وجه التلطف بفرعون لا يتبين بمثل هذا.

والوجه عندي-والله أعلم-:هو أن التلطف بموسى وهارون عليهما السلام إنما يتبين بالنظر للآيات قبل هذه،وذلك أفهما لما طُلِب منهما الذهاب إلى فرعون بالقول اللين،سألا ربهما ما قصه الله بقوله: ﴿قَالا رَبَّنَاۤ إِنَّنَا كَنَافُ أَن يَفَرُطُ عَلَيْنَاۤ أَوْ أَن يَطْغَىٰ اللين،سألا ربهما ما قصه الله بقوله: ﴿قَالا رَبَّنآ إِنّنَا كَنَافُ أَن يَفَرُطُ عَلَيْنَا أَوْ أَن يَطُغَىٰ فَالَّ يَكُونُ مَعَكُماۤ أَسْمَعُ وَأَرَى ۚ فَا فَأْتِيَاهُ فَقُولاۤ إِنَّا رَسُولا رَبِّكَ فَأَرْسِل مَعَنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ وَلا تُعَدِّجُم فَد حِقْنِنك بِعَايَةٍ مِن رَبِّك وَالسَّلامُ عَلَىٰ مَن فَأَرْسِل مَعَنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ وَلا تُعَدِّجُم فَد حِقْنِنك بِعَايَةٍ مِن رَبِّك وَالسَّلامُ عَلَىٰ مَن فَأَرْسِل مَعَنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ وَلا تُعَدِّيجُم فَد حِقْنِنك بِعَايَةٍ مِن رَبِّك وَالسَّلامُ عَلَىٰ مَن مَن أَنْ مَعِنه الحاصة معية النصر والتأييد لهما،ثم طلب منهما أن يأتيا فرعون فيقولا له المنه سبحانه بهما رَبِّك ﴾، وهذا القول ترجمة للقول اللين الذي طلب منهما، فكان من لطفه سبحانه بهما أن أمرهما بالقول اللين،ثم لم يدعهما حتى بين لهما ما هو القول اللين الذي يقولانه لفرعون؛ فإن في هذا من اللطف بهما ما لا يخفى، وذلك أن في أمرهما بالقول اللين المواجهة لفرعون، وترك الشدة والغلظة عليه، رأفة بهما ولطف، فهو أسهل عليهما من طلب المواجهة بالغلظة والشدة،ثم إن في تبين هذا القول اللين ما هو لطف آخر.

<sup>(</sup>١)ملاك التأويل ٢/٢٨-٨٢٣٨.

قال ابن القيم-رحمه الله-: «وتأمل حسن سياق هـذه الجمل، وترتيب هـذا الخطاب، ولطف هذا القول اللين الذي يسلب القلوب حسنه وحلاوته مـع جلالته وعظمته، كيف ابتدأ الخطاب بقوله: ﴿إِنَّا رَسُولًا رَبِّلَكَ ﴾، وفي ضمن ذلك: إنا لم نأتك لننازعك ملكك ولا لنشركك فيه، بل نحن عبدان مأموران مرسلان من ربك إليك ، وفي إضافة اسم الرب إليه هاهنا دون إضافته إليهما استدعاء لسمعه وطاعته وقبوله، كما يقول الرسول للرجل من عند مولاه: أنا رسول مولاك إليك وأسـتاذك، وإن كـان أسـتاذهما معاً، ولكن ينبهه بإضافته إليه على السمع والطاعة له» . والله أعلم.

<sup>(</sup>١)بدائع الفوائد ٢/٥٥٥-٢٥٦.

### المقطع السادس

﴿ وَلَقَدْ أُوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِى فَٱضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي ٱلْبَحْرِ يَبَسًا لا تَخْنفُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ ﴿ وَلَهُ ٧٧ ﴾ (ط ، ٧٧)

﴿ وَأُوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِى إِنَّكُم مُّتَّبَعُونَ ﴿ وَأُوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِى إِنَّكُم مُّتَّبَعُونَ ﴿ وَأَسْرِ بِعِبَادِى لَيْلًا إِنَّكُم مُّتَّبَعُونَ ﴿ وَالدَّحَانَ ٢٣ ) .

### مواضع المتشابه ونوعه:

الموضع الأول: في الدخان زيادة عما في الموضعين: ﴿ لَيْلاً ﴾.

نوعه: تشابه بالزيادة والنقصان.

الموضع الثاني: اختلاف التذييل ففي طه: ﴿ فَٱضْرِبَ لَهُمْ طَرِيقًا فِي ٱلْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخْنفُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ ﴾، بينما كان التذييل في الشعراء والدخان: ﴿ إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ ﴾. نوعه: إبدال في الجمل.

قال الراغب -رحمه الله-: «سرى: السُرى: سير الليل، يقال: سرى وأسرى، قال تعالى: ﴿ سُبْحَدِنَ ٱلَّذِي أَسْرَى وَال تعالى: ﴿ سُبْحَدِنَ ٱلَّذِي أَسْرَى اللهُ عَالَى: ﴿ سُبْحَدِنَ ٱللَّذِي أَسْرَى اللهُ عَالَى: ﴿ سُبْحَدِنَ ٱللَّذِي أَسْرَى اللهُ الللهُ

قال ابن منظور - رحمه الله -: «وإنما قال سبحانه: ﴿ سُبْحَنَ ٱلَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ عَلَمْ وَ اللهِ اللهُ اللهُ أَلَا السُرى لا يكون إلا باللهل للتأكيد، كقولهم: سرت أمس لهارا والبارحة ليلا» .

ولكن هذا التأكيد الذي ذكره ابن منظور هدف عام، فيبقى السؤال ما غرض التأكيد، وهنا نقول: ما غرض التأكيد في زيادة: ﴿ لَيْلاً ﴾ في الدحان.

<sup>(</sup>١) المفردات ص٤٠٨، وانظر تمذيب اللغة ٥٢/١٣.

<sup>(</sup>٢)لسان العرب ٣٨٢/١٤.

قال ابن عاشور –رحمه الله –: «وفائدة التأكيد أن يكون له من سعة الوقــت مــا (١) يبلغون به شاطئ البحر الأحمر قبل أن يدركهم فرعون بجنوده» .

ر) وقال الطبري–رحمه الله–:«سر بهم بليل قبل الصباح».

رم. وقال القرطبي–رحمه الله–:«﴿ **لَيْلاً ﴾**أي: قبل الصباح».

ولكن يبقى سؤالنا المعروف: لماذا اختصت الدخان بهذا ؟ الجواب في أثر السياق في التوجيه-بإذن الله-.

### أثر السياق في توجيه المتشابه:

لقد كان موضوع قصة بني إسرائيل في الدحان كما بينا في سياقها الهجرة، هجرة بني إسرائيل، ولهذا فقد اختصت بما يبين مزيد شأن من شألها، فحيث قد ظهر فيها من حرص نبي بني إسرائيل على الخروج بقومه من قهر الظالمين وتضرعه ودعائه: ﴿ فَلَا عَلَى الْحَرِي عَلَيْ اللّهِ وَتَصَرِعه ودعائه الله وَمَا نَهُ مَّ اللّهُ وَلَا الله وَمَا نَهُ مَا الله وَمَا نَهُم من الضيق ، ولهذا كان التعقيب فيها: ﴿ إِنّكُم مُتّبَعُونَ ﴾، ولهذا فقد أظهر الله فيها ما يتبين به استحابة المولى سبحانه لهذا ومزيد عناية بأمر الهجرة، وذلك حين أمره ربه بأن يأخذ الأهبة والحيطة في هجرته هذه، فينطلق في سعة من الوقت يكون الليل فيها ستاره، فكان التأكيد والله أعلم يلمح إلى هذا.

وبناءً على ما لاح لنا من أن السورة إرهاص للهجرة النبوية الكريمة، فإن هذا يكون توجيهاً للمؤمنين بأن يأخذوا الاستعداد والأهبة كذلك، والله أعلم.

وأما طه فكان سياقها ما هو معلوم من التلطف والترفق، ولهذا فقد كانت تظهر دائماً التطمين والتلطف بموسى التكليكان، من أجل ذلك لم تأت هذه الزيادة؛ لأن غرضها ما قد

<sup>(</sup>١)التحرير والتنوير ٢٩٩/٢٥.

<sup>(</sup>٢) جامع البيان ٣٤/٢١.

<sup>(</sup>٣)الجامع لأحكام القرآن ٩١/١٦.

علمت، يؤكد ذلك ما ذيلت به الآية من بالغ التطمين: ﴿ فَٱضْرِبَ لَهُمْ طَرِيقًا فِي ٱلْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخْنفُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ ﴾.

أما الشعراء فكنت تظهر المغالبة مع فرعون والملأ بتفصيل ، وكانت تظهر من عناية موسى الطّيّين في موسى الطّيّين بأمر ربه ما قد علمته من سياقها، وكانت تظهر من شدة موسى الطّين في مقارعة أهل الباطل وقوة معارضتهم ولهذا كان فيها من التعقيب مثل الذي في الدخان: ﴿ إِنّكُم مُتّبَعُونَ ﴾، وهو هنا في الشعراء يظهر شدة عداوة الفراعنة، وأعلم موسى الطّين باتباعهم؛ لأن «القصد من إعلامه بذلك تشجيعه» ، ولم تكن السورة تظهر مزيد الرأفة من موسى الطّين بقومه؛ لأنه ليس سياقها، ولهذا لم يكن فيها للسورة تظهر مزيد الرأفة من موسى الطّين بقومه؛ لأنه ليس سياقها، ولهذا لم يكن فيها زيادة: ﴿ لَيْلًا ﴾؛ لأنه ليس لهذه الزيادة غرض، بل قد أظهرت من وثوقه واطمئنانه عندما تراءى الجمعان ما هو موافق لسياقها: ﴿ فَلَمّا تَرَاءَا ٱلْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَبُ مُوسَى إِنّا لَمُدْرَكُونَ في قَالَ أَصْحَبُ مُوسَى إِنّا لَمُدْرَكُونَ في قَالَ كُلّا أَنْ مَعِي رَبّي سَيَهْدِينِ في (الشعراء ٩١ م ٩٠).

وهذه الاختلافات بين السور ليس معناها أن موسى التَّلِيَّة كان له أحوال متضادة، بل المعنى أن الله يظهر من أحواله في كل سياق ما هو محل العبرة، والله أعلم.

<sup>(</sup>١)التحرير والتنوير ١٢٩/١٩.

### سورة الشعراء

هي مكية في قول الجمهور.واستثنى مقاتل آيتين،وابن عباس أربع آيات،وهــــذا الاستثناء على فرض صحته وصوابه لا ينافي مكية السورة.

(١) قال ابن تيمية: «جميع آل حم مكيات، وكذلك آل طس»

إن هذه السورة من السور التي قد افتتحت بالحروف المقطعة، وذكر هذه الحروف إنما هو لبيان إعجاز القرآن، كما هو القول من أقوال العلماء.

قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي-رحمه الله-: «أما القول الذي يسدل استقراء القرآن على رجحانه، فهو أن الحروف المقطعة ذكرت في أوائل السور التي ذكرت فيها بياناً لإعجاز القرآن، وأن الخلق عاجزون عن معارضته بمثله، مع أنه مركب من هذه الحروف المقطعة التي يتخاطبون بها، وحكى هذا القول الرازي في تفسيره عن المبرد وجمع من المحققين، وحكاه القرطبي عن الفراء وقطرب، ونصره الزمخشري في الكشاف.

قال ابن كثير:وإليه ذهب الشيخ الإمام العلامة أبو العباس بن تيمية وشيخنا الحافظ المجتهد أبو الحجاج المزي وحكاه لي عن ابن تيمية.

ووجه شهادة استقراء القرآن لهذا القول:أن السور التي افتتحت بالحروف المقطعة يذكر فيها دائما عقب الحروف المقطعة الانتصار للقرآن، وبيان إعجازه، وأنه الحق الذي لا شك فيه.وذكر ذلك بعدها دائما دليل استقرائي على أن الحروف المقطعة قصد بها إظهار إعجاز القرآن وأنه حق» .

والذي يظهر لي -والعلم عند الله-هو أن غرض الإعجاز وإن كان مقصوداً في كل هذه السور التي افتتحت بالحروف المقطعة، إلا أن وراءه غرضاً آخر هــو الــذي دعـــا

<sup>(</sup>١)منهاج السنة النبوية ٩٩/٧ وانظر الجامع لأحكام القرآن ٦٠/١٣.

<sup>(</sup>٢)أضواء البيان ٣/٥،والأقوال في المسألة: ١-أن هذا مما استأثر الله بعلمه،ويضعف هذا أن ليس في القرآن ما لا معنى له. ٢-وقيل إنحا أسماء السور.٣-وقيل:هي اسم من أسماء الله.٤-وقيل:فواتح أسماء الله.ويضعف هذه الثلاثة أن لا دليل على ذلك.٥-وقيل لتعرف بها أوائل السور،وهذا ضعيف ؛ لأن معرفة الأوائل حاصل بدون ذلك.٦-وقيل: لتفتح أسماء المشركين.ويضعفه أن لو كان كذلك لكان طرداً في كل السور المكية.انظر بسط أقوال المسألة في: الكشاف ١٠/١-٣٨،التفسير الكسبير ٢/٢-١١،الجامع لأحكام القرآن ١٠٨/١.

إليه، وهذا الغرض الآخر يختلف من سورة إلى أخرى، فهذا الغرض هو سياق كل سورة أو سياق كل سورة أو سياق كل قصة، فلقد رأينا أن سورة طه، وهي مفتتحة بالحروف المقطعة، قد عنيت بتسلية النبي و التلطف به و تقويته فيما يكابده والمؤمنون معه من قسوة قومهم عليهم، وكان من هذه التسلية والتقوية ذكر إعجاز القرآن، وتحدي القوم المعرضين، حتى يعلم المؤمنون أله على الحق المبين فتصبر قلوهم لحكم الله، و تطمئن لقضائه وأمره .

ولقد كان مضمون هذه السورة "الشعراء" دفع الحزن الذي يجده السبي ، في اعراض قومه عن القرآن والدين، وذلك ببيان مهمته في في هذا الأمر ، وألها البلاغ، وأمسا الهداية فلله سبحانه، فقال سبحانه في أول السورة: ﴿ لَعَلَّكَ بَنْجِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُوْمِنِينَ فَي وَالتعبير بالبخع يبين قدر ما كان النبي في يجده من إعراض قومه.

قال الزمخشري-رحمه الله-: «البحع: أن يبلغ بالذبح البحاع بالباء، وهو عرق مستبطن الفقار، وذلك أقصى حد الذبح» ، ثم بين سبحانه لنبيه وأنه لو شاء لألزمهم الهداية، ولكنه لم يشأ وله الحكمة البالغة، فقال حل من قائل: ﴿ إِن نَشَأُ نُنَزِّلُ عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَآءِ ءَايَةً فَظَلَّتَ أَعْنَفُهُمْ لَهَا خَيضِعِينَ ﴾ (الآية ٤).

<sup>(</sup>١)الكشاف ٢٩٠/٣.

الآباء، وسحلت عليهم الآيات الحسار الدائم بدخول النار هم وأندادهم، ثم تسوق الآيات قصة نوح وهود وصالح ولوط وشعيب عليهم السلام ، وهي كذلك تسحل كفر الكافرين وخسار تمم، والملاحظ أن كل قصة تختم بقوله تعالى: ﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْتَرُهُم وخسار تمم، والملاحظ أن كل قصة تختم بقوله تعالى: ﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْتَرُهُم مُوْمِنِينَ \* وَإِنَّ رَبَّكَ هُو ٱلْعَزِيرُ ٱلرَّحِيمُ ﴾ ، وفي هذا من رفع الحرج من نفس المصطفى الله عنى ، حتى تختم السورة آياتما ببيان عظمة القرآن وأنه تتريل رب العالمين، وبأن اعراض المعرضين إنما هو إعراض عن قبول الحق لا عن عدم بلوغ الحجة، قال تعالى: ﴿ وَإِنّهُ وَلَيْ يَرُولُ اللّهُ وَلِينَ ﴿ وَإِنّهُ وَلَيْ يَرُولُ اللّهُ وَلِينَ ﴾ وَإِنّهُ وَلَيْ يُكُن هُمْ عَايَةً أَنْ يَعْضِ ٱلْأَعْجَمِينَ ﴿ وَلَوْ تَزَلُ لِيهَ الرّوحُ اللّهُ وَلِينَ اللّهُ وَلَيْ يَكُن هُمْ عَايَةً أَنْ يَعْضِ ٱلْأَعْجَمِينَ ﴿ وَلَوْ تَزَلّ لِيهَ اللّهُ عَلَىٰ بَعْضِ ٱلْأَعْجَمِينَ ﴾ وَقَرَأُهُ وَاللّه عَلَىٰ بَعْضِ ٱلْأَعْجَمِينَ ﴿ وَلَوْ تَزَلّ لِيهَ سَلَكُنيهُ فِي قُلُوبِ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ وَلَا لَعْدَابَ ٱلْأَلِيمَ ﴾ (الآيات ١٩٦١-٢٠١)، وفي هذا الحود على أولها.

قال ابن جرير -رحمه الله-: «وقوله: ﴿ فَقَرَأُهُ وَ عَلَيْهِم ﴾ يقول: فقراً هذا القرآن على كفار قومك يا محمد الذين حتمت عليهم أن لا يؤمنوا ذلك الأعجم: ﴿ مَّا كَانُواْ بِهِ عَمْ مُؤْمِنِينَ ﴾ يقول: لم يكونوا ليؤمنوا به؛ لما قد جرى لهم في سابق علمي من الشقاء وهذا تسلية من الله نبيه محمداً على عن قومه؛ لئلا يشتد وجده بإدبارهم عنه وإعراضهم عن الاستماع لهذا القرآن؛ لأنه كان على شدة حرصه على ذلك منهم، فقال له: منه والدخول فيما دعاهم إليه، حتى عاتبه ربه على شدة حرصه على ذلك منهم، فقال له: ﴿ لَعَلَّكَ بَنْ حَبِّ نَفْسَكَ أَلّا يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ﴾ . ثم قال مؤيسه من إيماهم، وأله مالكون ببعض مثلاته، كما هلك بعض الأمم الذين قصص على يا محمد لا عليك، فإنك رجل السورة: ﴿ وَلَوْ نَزَّلْنَهُ عَلَىٰ بَعْضِ ٱلْأَعْجَمِينَ ﴾ يا محمد لا عليك، فإنك رجل منهم ، ويقولون لك: ما أنت إلا بشر مثلنا، وهلا نزل به ملك. فقرأ ذلك الأعجم عليهم

هذا القرآن، ولم يكن لهم علة يدفعون بها أنه حق، وأنه تتريل من عندي، ما كانوا به مصدقين، فخفض من حرصك على إيماهم به. ثم وكد تعالى ذكره الخبر عما قد حتم على هؤلاء المشركين الذين آيس نبيه محمدا والماهم من الشقاء والبلاء، فقال كما حتمنا على هؤلاء ألهم لا يؤمنون بهذا القرآن، : ﴿ وَلُو ۚ نَزَّلْنَهُ عَلَىٰ بَعْضِ ٱلْأَعْجَمِينَ على هؤلاء ألهم والكفر وكذالك سَلَكُننه والكفر والكفر في قُلُوب والكفر والكفر في قُلُوب المُحْرِمِين والكفر والكف

ثم حتم السورة بذكر الفرق بين القرآن، وبين ما يشاركه في البيان، وما يشاركه في الإحبار بالغيب، «فذكر الفرق بينه، وبين من تترل عليه الشياطين من الكهان والمتنبئين ونحوهم، وبين الشعراء؛ لأن الكاهن قد يخبر بغيب بكلام مسجوع، والشاعر أيضا ياتي بكلام منظوم يحرك به النفوس؛ فإن قرين الشيطان مادته من الشيطان، ويعين الشيطان بكنبه وفحوره، والشاعر مادته من نفسه وربما أعانه الشيطان، فأحبر أن الشياطين إنما تترل على من يناسبها، وهو الكاذب في قوله، الفاحر في عمله، بخلاف الصادق البر، وأن الشعراء إنما يحركون النفوس إلى أهوائها، فيتبعهم الغاوون، وهم الذين يتبعون الأهواء وشهوات الغي، فنفى كلا منهما بانتقاء لازمه، وبين ما يجتمع فيه شياطين الأنسس والجن» . وهذا يتبين موافقة الخاتمة لما افتتحت به السورة، ويتبين بهذا موضوعها وسياقها الذي بنيت عليه وبني عليه قصصها. والله أعلم.

وقد سبق من متشابه السورة في خمسة مواضع:

الأول:قول الله تعالى: ﴿ فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ ﴾ (الشعراء ٣٢).اشتبه مع آية الأعراف (١٠)،وآية طه (٢٠)،وآيت النمل (١٠)،والقصص (٣٠)

<sup>(</sup>١) جامع البيان ١٧/١٧ ٦-٨٤٨.

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوى ۱۲/۱۲–۱۹.

<sup>(</sup>٣)انظر ص ٢٦٢.

الثاني:قول الله تعالى: ﴿قَالَ لِلْمَلَإِ حَوْلَهُ وَإِنَّ هَنذَا لَسَنجِرُ عَلِيمٌ ﴿ يُرِيدُ أَن عَمْرِجَكُم مِّنْ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِ عَمَاذَا تَأْمُرُونَ ﴿ قَالُواْ أَرْجِهُ وَأَخَاهُ وَٱبْعَثْ فِي عَمْرِ جَكُم مِّنْ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِ عَمَاذًا تَأْمُرُونَ ﴿ قَالُواْ أَرْجِهُ وَأَخَاهُ وَٱبْعَثُ فِي السَّحَرَةُ لِمِيقَنتِ الْمَدَلِينِ حَنشِرِينَ ﴿ يَا لَسَّحَرَةُ لِمِيقَنتِ عَلَيْ مَعْلُومٍ ﴿ مَعْلُومٍ ﴿ وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلَ أَنتُم تُجْتَمِعُونَ ﴾ لَعَلَنَا نَتَبِعُ ٱلسَّحَرَةَ إِن كَانُواْ هُمُ الْغَنلِينَ ﴿ وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلَ أَنتُم تُجْتَمِعُونَ أَيْنَ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنّا خَنْ ٱلْغَلِينَ ﴾ الفعراء ٤٣-٤٤)،اشتبهت هذه الآيات مع قَالَ نَعْمْ وَإِنّكُمْ إِذًا لَمِنَ ٱلْمُقرَّبِينَ ﴿ وَالشعراء ٤٣-٤٤)،اشتبهت هذه الآيات مع النَات الأعراف (١٠٩-١١٤).

الثالث:قول الله تعالى: ﴿ قَالَ لَمُم مُّوسَىٰ أَلْقُواْ مَا أَنتُم مُّلْقُونَ ﴿ فَالْقَوْا مَا أَنتُم مُّلْقُونَ ﴿ فَالْقَوْا مَا أَنتُم مُّلِقُونَ ﴿ فَالُواْ بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ ٱلْغَلِبُونَ ﴿ فَالْقَلْ مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِى تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ﴿ فَأَلِقَى ٱلسَّحَرَةُ سَنجِدِينَ ﴿ قَالُواْ ءَامَنَا بِرَبِ فَإِذَا هِى تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ﴿ فَأَلِقَى ٱلسَّحَرَةُ سَنجِدِينَ ﴿ قَالُواْ ءَامَنَا بِرَبِ اللهِ مَن وَهَرُونَ ﴿ فَاللَّهِ قَالَ ءَامَنتُمْ لَهُ وَقَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمْ أَلِنّهُ لِنَهُ لَلْعَلَمِينَ ﴿ لَكُومُ اللَّذِي عَلَمَكُمُ ٱلسِّحْرَ فَلَسُوفَ تَعَلَّمُونَ ۖ لَا قَطِّعَنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلُكُم مِن لَا لَكُومُ اللَّهِ وَلَا عَلَمُكُمُ اللَّهِ فَا لَكُمْ أَلُواْ لَا ضَيْرَ أَلِنّا إِلَىٰ رَبِنَنا مُنقَلِبُونَ ﴿ إِنَّا نَظُمَعُ لَكُومُ اللَّهِ وَلَا عَلَمُ اللَّهُ وَلَي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّا مَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللّالِلْ لَا مَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَلْكُولُولُولُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ وَاللّهُ الللللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ وَا الللللّهُ وَاللّه

<sup>(</sup>۱)انظر ص ۲۶۶.

<sup>(</sup>۲)انظر ص ۲۷٦.

الرابع:قول الله تعالى: ﴿قَالَ كَلاَّ فَٱذْهَبَا بِعَايَنتِنَا ۖ إِنَّا مَعَكُم مُّسْتَمِعُونَ ﴿ الرابع:قول الله تعالى: ﴿قَالَ كَلاَّ فَٱذْهَبَا بِعَايَنتِنَا ۖ إِنَّا مَعُكُم مُّسْتَمِعُونَ ﴿ فَأَتِيَا فِرْعَوْنَ فَ فُولا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ (الشعراء ١٥، ١٦)، وقد اشتبه مع أَتِيَا فِرْعَوْنَ ﴿ وَاللهِ عَلَمِينَ ﴾ (الشعراء ١٥، ٢١)، وقد اشتبه مع اليّي طه(٤٦، ٤٧) .

الخامس:قول الله تعالى: ﴿ وَأُوحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِى ٓ إِنَّكُم مُتَّبَعُونَ (۲) الشعراء ۲٥)، وقد اشتبه مع آية طه (۷۷)، وآية الدخان (۲۳) . وأما ما بقى من متشابحها فنبدأ به الآن-بإذن الله تعالى-.

<sup>(</sup>۱)انظر ص ۳۶۸.

<sup>(</sup>۲)انظر ص ۳۷۸.

# المقطع الأول

﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّى أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ ﴿ وَيَضِيقُ صَدِّرِى وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلَ إِلَىٰ هَنرُونَ ﴿ وَلَا مَا مَا كَا ذَنْكُ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ ﴿ وَلَا مَن الشعراء ١٢-١٤).

﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّى قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ ﴿ وَأَخِى هَرُونِ هُوَ الْفَصَحُ مِنِي لِسَانًا فَأَرْسِلَهُ مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِّقُنِي ۗ إِنِّي ٓ أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ

٢٤ ♦ (القصص ٣٣).

#### مواضع المتشابه ونوعه:

موضع واحد: وهو أنه قدم في الشعراء ذكر خوفه من التكذيب على خوفه من القتل، وفي القصص العكس.

نوعه:تشابه بالتقديم والتأخير.

### أثر السياق في توجيه المتشابه:

لقد سبق وعلمنا أن قاعدة التقديم:هي تقديم ما العناية به أشد،وقد قدم في الشعراء خوفه من التكني أمر الرسالة،وتبليغ ما أمره الله به،ولهذا قدم على ذكر الخوف من القتل.

وأما القصص فكانت تقص قصته بالتفصيل، وكانت تظهر أحوال موسى التَلْيُلُمْ منذ ولد، وما يكتنفه من صعوبات ومشاق، وهي في كل ذلك تبين حسن تدبير الله له، ومن هذا أن الله حين أمره بالذهاب إلى فرعون أبدى موسى التَلْيُلُمْ حذره من أمرين، فقدمت السورة ما يتعلق بذاته على ما يتعلق بالرسالة؛ لأنها كانت تبين حسن إحاطة الله له في كل أحواله، والله أعلم.

# المقطع الثابي

﴿ قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ مَ أَلَا تَسْتَبِعُونَ ١٥٥ (الشعراء: ٢٥)

﴿ قَالَ لِلْمَلَإِ حَوْلَهُ مَ إِنَّ هَنذَا لَسَنجِرُّ عَلِيمٌ ﴿ وَالشَّعِرَاء: ٣٤)

مواضع المتشابه ونوعه:

الموضع الأول: في الآية الأولى: ﴿قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ مَ ﴾، وفي الثانية: ﴿قَالَ لِلْمَلَإِ حَوْلَهُ مَ ﴾ وفي الثانية: ﴿قَالَ لِلْمَلَإِ حَوْلَهُ مَ ﴾.

نوعه:تشابه بالإبدال.

الموضع الثاني: في الآية الأولى قال فرعون: ﴿ أَلَا تَسْتَمِعُونَ ﴾، وفي الآية الثانية كان قوله: ﴿ إِن هَاذًا لَسَاحِرُ عَلِيمٌ ﴾.

نوعه: تشابه بالإبدال.

# أثر السياق في توجيه المتشابه في الموضعين السابقين:

إن الآية الأولى في الشعراء كانت خطاباً من فرعون لمن حوله، وذلك أول ما جاءه موسى الطِّيِّلاً بما جاءه به من الدعوة، وقد يكون عند فرعون في ذلك الوقت المللأ أو بعضهم.

قال الزمخشري-رحمه الله-:« فإن قلت:ومن كان حوله، قلت: أشراف قومــه... (١) وكانت للملوك خاصة» .

وقد يكون الذين حوله قومه، والملوك يغشاهم الملأ وسائر الناس.

قال الطبري-رحمه الله-: «قال فرعون لمن حوله من قومه: ﴿ أَلَا تَسْتَمِعُونَ ﴾ » . . وعلى كل فخطابه في الموضع الأول كان خطاباً لمن حضر، ولهذا فإنه لما دعاه موسى الطّيِّك إلى عبادة رب العالمين سأل فرعون عن هذا الرب سؤال جحد واستكبار: ﴿

<sup>(</sup>١)الكشاف ٢٩٩/٣.

<sup>(</sup>٢) جامع البيان ١٧/٦٣٥.

قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ ﴿ الشعراء ٢٣)، فأجابه موسى الطَّيْلَ بقوله: ﴿ قَالَ رَبُّ ٱلسَّمَنوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُ مَا أَلِن كُنتُم مُّوقِنِينَ ﴿ وَالشعراء ٢٤)

قال ابن تيمية – رحمه الله –: «وقد ظن بعض الناس أن سؤال فرعون: ﴿ وَمَا رَبُّ الْعَلَمِينَ ﴾ هو سؤال عن ماهية الرب، كالذي يسأل عن حدود الأشياء فيقول: ما الإنسان ما الملك ما الجني؟ و نحو ذلك قالوا: ولما لم يكن للمسئول عنه ماهية عدل موسى عن الجواب إلى بيان ما يعرف به ، وهو قوله: ﴿ رَبُّ ٱلسَّمَاوَّتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ وهذا قولٌ قاله بعض المتأخرين وهو باطل؛ فإن فرعون إنما استفهم استفهام إنكار وححد لم يسأل عن ماهية رب أقر بثبوته ، بل كان منكرا له حاحدا ، و لهذا قال في تمام الكلام: ﴿ لَهِنِ ٱلمَّذَدُتُ مَا ماهية رب أقر بثبوته ، بل كان منكرا له حاحدا ، و لهذا قال في تمام الكلام: ﴿ وَإِنِي لَأُطُنّهُ وَ الله عَرْى لَلْمُسْجُونِينِ ﴾ (الشعراء ٢٩)، وقال: ﴿ وَإِنِي لَأُطُنّهُ وَ الله عَرْى الله عَرْق الله الله الله المنابق من المالين رب يرسلك ، كنذ با كان منكرا له معروف عنده وعند الحاضرين وأن آياته ظاهرة فمن هو هذا إنكارا له ، فبين موسى أنه معروف عنده وعند الحاضرين وأن آياته ظاهرة بينة لا يمكن معها ححده ، وأنكم إنما تجحدون بألسنتكم ما تعرفونه بقلوبكم » (۱)

فلما بين موسى الطَّيِّ له الحجة: ﴿قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ ۚ أَلَا تَسْتَمِعُونَ ﴿ وَالسَّعَرَاءُ ٢٥)، فكان قول فرعون: ﴿ أَلَا تَسْتَمِعُونَ ﴾ تعجباً منه، وهو مزيد جحدٍ واستكبار .

قال ابن كثيرٍ -رحمه الله -: «قاله: ﴿ أَلَا تَسْتَمِعُونَ ﴾ أي ألا تعجبون من هـذا في رعمه أن لكم إلها غيري»

<sup>(</sup>١)مجموع الفتاوي ٣٣٤/١٦.

<sup>(</sup>٢) تفسير ابن كثير ١٣٨/٦، وانظر المحرر الوجيز ٢٢٩/٤.

يُرِيدُ أَن تُخْرِجَكُم مِّنَ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِ عَمَاذَا تَأْمُرُونَ ﴾ (الشعواء ٣٤ ،٥٣)، والله أعلم.

### المقطع الثالث

﴿ فَأَخْرَجْنَاهُم مِّن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ۞ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ ۞ كَذَالِكَ وَأُورَثَّنَاهَا بَنِيَ إِسْرَاءِيلَ ۞ ﴿ (الشعراء ٥٧ -٥٩).

﴿ كَمْ تَرَكُواْ مِن جَنَّتٍ وَعُيُونٍ ﴿ وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ ﴿ وَنَعْمَةٍ كَانُواْ فِيهَا فَكِهِينَ ﴾ (الدخان ٢٥-٢٨)

مواضع المتشابه ونوعه:

الموضع الأول: في الشعراء: ﴿ فَأَخْرَجْنَاهُم ﴾ ، وفي الدحان: ﴿ كُمْ تَرَكُواْ ﴾ . نوعه: تشابه بالإبدال.

الموضع الثاني: في الشعراء: ﴿ وَكُنُوزٍ ﴾، وفي الدخان: ﴿ وَزُرُوعٍ ﴾. نوعه: تشابه بالإبدال.

(١) قال السمرقندي-رحمه الله-: «وكنوز يعني من الأموال الكثيرة» .

الموضع الثالث: في الدحان زيادة: ﴿ وَنَعْمَة كَانُواْ فِيهَا فَلِكِهِينَ ﴿ وَنَعْمَة كَانُواْ فِيهَا فَلِكِهِينَ ﴾.

نوعه:زيادة جملة في الدخان.

قال الثعاليي-رحمه الله-: «والنَّعْمَة بفتح النون: غضارة العيش، ولذاذة الحياة» . الموضع الرابع: في الشعراء: ﴿كَذَالِكَ وَأُورَتُنَهَا بَنِيَ إِسْرَاءِيلَ ﴾، وفي الدخان: ﴿كَذَالِكَ وَأُورَتُنَهَا بَنِيَ إِسْرَاءِيلَ ﴾، وفي الدخان: ﴿كَذَالِكَ وَأُورَتُنَهَا وَوَ مَّا ءَاخَرِينَ ﴾.

نوعه :تشابه بالإبدال.

هنا مسألتان قد اختلف العلماء فيهما:

<sup>(</sup>١) تفسير السمرقندي ٢/٥٥٥، وانظر البغوي ٣٣٠/٣.

<sup>(</sup>٢) تفسير الثعالبي ٣٩/٤، وانظر الكشاف٢٦٩/٤، والغضارة: طيب العيش. انظر معجم مقاييس اللغة ص ٨١٧.

الأولى: هل القوم الآخرون هم بنوا إسرائيل أو غيرهم؟ وحجة من قال : إنهم غيرهم هذا الوارد في الدخان؛ ولأنه لم يرد في مشهور التأريخ أن بني إسرائيل عادوا إلى مصر بعد (١) غرق فرعون وقومه .

وحجة من قال: إنهم بنوا إسرائيل ،هـو أن موضع الـدخان يبينـه موضع الشعراء (٢) الشعراء ،وهذا القول هو المتجه؛ لأن موضوع السـورتين واحـد، بل ومتقارب في ألفاظه، فيستحيل لهذا أن يختلف المعني في السورتين من غير ما دليل، ولكن يبقى السؤال عن سبب التصريح في الشعراء والإبجام في الدخان، وهذا نجده بإذن الله في التوجيه.

وأما احتجاج من احتج بالتأريخ فإنه لا يستقيم ؛ لأن موضع الشعراء صريحٌ في أن القوم الذين أورثوا هم بنوا إسرائيل، وعليه فالاعتراض بالتأريخ إنما يكون على الموضعين لا يختص بالدخان وحده.

ولهذا-وهي المسألة الثانية-فإنه قد ذهب بعض العلماء إلى أن المقصود بالتوريث توريث الحالة من النعمة،أي أورثهم مثل ذلك في الشام،وهؤلاء قالوا:إن بني إسرائيل لم (٣) يرجعوا إلى مصر .

وذهب بعضهم إلى أنهم رجعوا إلى مصر كما هو ظاهر القرآن ، وقد بسط ابسن حرير -رحمه الله - أدلة القولين، ثم قال: «والذي نقول به في ذلك: أنه لا دلالة في كتساب الله على الصواب من هذين التأويلين، ولا خبر به عن الرسول على يقطع مجيئه العذر، وأهل التأويل متنازعون تأويله» .

ونحن هنا قد لا نحتاج إلى الترجيح في المسألة الثانية؛ لأن التوجيه لا يختلف بذلك، وإنما الذي يعنينا هو بيان الصواب في المسألة الأولى؛ لأن التوجيه يختلف فيما إذا

<sup>(</sup>١) انظر تفسير البيضاوي ١٦١/٥، روح المعاني ١٢٣/٢٥.

<sup>(</sup>٢)وأكثر المفسرين على هذا ،انظر حامع البيان ٢١/٤، ٤، معالم التتريل ١٣٦/٤،الكشاف ٢٦٩/٤،التسهيل لعلوم التتريل ٢/٣٤،الجامع لأحكام القرآن ٩٣/١٦،أضواء البيان ٣٢٤/٧،وغيرهم.

<sup>(</sup>٣)انظر المحرر الوجيز ٢/٣)، والتسهيل ٦٣/٤.

<sup>(</sup>٤) انظر معالم التتريل ٣٣٠/٣، الكشاف ٤/ ٢٦٩، زاد المسير ٢٦/٦، الجامع لأحكام القرآن ٧٢/١٣.

<sup>(</sup>٥) جامع البيان ٢١/٢-٢٥.

كان الذين في الدخان غير الذين في الشعراء،أو هم هم،وقد بينا الصواب في المسألة ووجهه،والحمد لله.

# أثر السياق في توجيه المتشابه في المواضع الأربع السابقة:

لقد كان سياق الشعراء يفصل المغالبة بين موسى وآل فرعون، وهو في هذا المقطع يبين نهاية هذه المغالبة، وفي لفظ الإخراج المضاف إلى ضمير العظمة ما يبين شدة الغلبة ، وقوة القهر: ﴿ فَأَخْرَجْنَاهُم ﴾ ، ثم بدأ يعدد ما الذي أخرجهم منه، فذكر أصول النعم التي أترفوا فيها، وهي الجنات والعيون، ثم الكنوز وهي للملأ وأهل الجاه منهم ألصق مسن عامتهم، والسورة كانت تبين شدة المغالبة مع الملأ، ولهذا لم يقل الزروع ؛ لأن الزروع وإن كانت من النعم إلا أن فيها كلفة وحرثا، وليست من شأن الملأ.

وأما الزيادة التي تميزت بما الدخان في الموضع الثالث، وهي قوله تعالى: ﴿ وَنَعْمَة

كَانُواْ فِيهَا فَلِكِهِينَ ﴿ فَهِي وصف لحالهم الناشئة عن التمتع بالنعم، فتكون النعمة بهذا نتيجة للنعم المنعم عليهم بها، ولهذا لم يذكر ألهم أخرجوا منها في الشعراء، بل ذكر إخراجهم من النعم، فإذا أخرجوا منها فقدوا التنعم والتلذذ؛ لأنه نتيجته .

وأما التصريح ببني إسرائيل في الشعراء فهذا سببه أن السورة تبين حال المغالبة بين حزب الله وحزب الشيطان، ولهذا بينت الربح لهؤلاء والخسار لأولئك.

وأما الدحان فكانت تبين لأهل الشرك في مكة مصير قوم ظلموا وطغوا قبلهم، وكان حالهم مثل حالهم في ظلم المستضعفين المؤمنين وقهرهم، وقد أحل الله بحم عقوبته التي لا ترد عن القوم الظالمين، ولهذا فقد بين لهؤلاء المحرمين عاقبة أولئك الظالمين، وفصل حالهم من الترف التي لم يبلغ هؤلاء معشارها، كما قال الله تعالى: ﴿ وَكَذَّبُ اللهِ عَمَا بَلَغُواْ مِعْشَارَ مَا ءَاتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُواْ رُسُلِي فَكَيْفَكَانَ وَكَذَّبُ اللهِ عَمَا بَلَغُواْ مِعْشَارَ مَا ءَاتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُواْ رُسُلِي فَكَيْفَكَانَ وَكَدَّبُوا مِن الترف اللهِ عَمَا بَلَغُواْ مِعْشَارَ مَا ءَاتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُواْ رُسُلِي فَكَيْفَكَانَ وَكَدَّبُوا مِن الترف فَي مِن قَبِلِهِمْ وَمَا بَلَغُواْ مِعْشَارَ مَا ءَاتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُواْ رُسُلِي فَكَيْفَكَانَ وَكَدْبُوا مِن الترف فَي فَكَذَّبُواْ رُسُلِي فَكَيْفَكُونَا فَي مَن الترف فَي الله في من الترف في الترف في الترف في الترف في الترف في المنافِق المنافِق الله في الله في الله في الله في الترف في الت

قال ابن عطية - رحمه الله -: «وقوله: ﴿ كُمْرَ تُرَكُواْ ﴾ (الآية) قبله محذوف تقديره: فغرقوا وقطع الله دابرهم، ثم أخذ يعجب من كثرة ما تركوا من الأمور الرفيعة الغبيطة في الدنيا و ﴿ كُمْ عبر للتكثير » ،ثم فصل في أنواع النعم الشاملة لجميعهم، فذكر الجنات والعيون، والزروع، ولم يقل الكنوز ؛ لأن الكنوز لا تعمهم ،بل هي لبعضهم، وأما السزروع فقد أترفهم الله بها بما حباهم به من العيون والأرض الخصبة، ثم ذكر المقام الكريم، «وهو ما كان لهم من المحالس والمساكن الحسنة » ،ثم زادت الدحان بذكر وصف يبين حالهم مع هذه النعم، ليبين عظيم حسارتهم، وهذا الوصف هو التنعم، فقال في الموضع الثالث: ﴿ وَنَعَمَمُ قَالُواْ فِيهَا فَلِكُهِينَ ﴾ ،وهم قد تركوا هذا التنعم بظلمهم وكفرهم، والله أعلم.

وأما إلهام القوم المورثين في الموضع الرابع فسببه أن القصد في الآيات هو الحديث عن هلاك الطغاة، وليس يهم من يرثهم بعد هلاكهم، فكان في الإلهام بياناً لعظيم خسارةم حين لا يجعل الإلهام أي شوب من ذهاب بعض الخبر إلى غيرهم، بل الشأن شأن خسارةم لا غير ذلك، ولهذا كان الحديث عن شأن بني إسرائيل بعد ذلك بجمل أخرى، فقال تعالى: ﴿ وَلَقَدُ كَنَّ ابْنِي إِسْرَاءِيلَ مِنَ ٱلْعَذَابِ ٱلْمُهِينِ فَي مِن فِرْعَوْنَ أَ إِنَّهُ وَكَانَ عَلَى الله الله الله الله على الله على المناه أهل الكفر عالياً مِن أَلْمُسْرِفِينَ فَي والله الله الله الله تعالى ينجي الذين آمنوا بمحمد على من عناب أهل الشرك بمكة، كما نجى الذين اتبعوا موسى الطّين من عذاب فرعون، وجُعل طغيان فرعون وإسرافه في الشر مثلاً لطغيان أبي جهل وملئه» والله أعلم.

<sup>(</sup>١)المحرر الوحيز ٧٢/٥،وانظر إرشاد العقل السليم ٦٢/٨..

<sup>(</sup>٢)الكشاف ٢٦٩/٤، وانظر إرشاد العقل السليم ٦٢/٨.

<sup>(</sup>٣)التحرير والتنوير ٢٥/٤/٣.

#### سورة النمل

(١) قال ابن الجوزي–رحمه الله:«وهي مكية كلها بإجماعهم» .

وهذه السورة كحال السور المفتتحة بالحروف المقطعة تبين إعجاز القرآن، وقد كانت هذه السورة وهي مكية تبين عظمة القرآن، وأنه العلم الذي امتن الله به، فهدى من شاء، فافتتحت هذا، قال الله تعالى: ﴿ طَسَ ۚ تِلْكَ ءَايَنتُ ٱلْقُرْءَانِ وَكِتَابٍ شَاء وأضل من شاء، فافتتحت هذا، قال الله تعالى: ﴿ طَسَ ۚ تِلْكَ ءَايَنتُ ٱلْقُرْءَانِ وَكِتَابٍ مُنْيِنٍ ۞ هُدًى وَبُشْرَىٰ لِللّمُؤْمِنِينَ ۞ ٱلّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكُوٰةَ وَهُم بَينِ ۞ هُدًى وَبُشْرَىٰ لِللّمُؤْمِنِينَ ۞ ٱلّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ ذَيّنًا لَهُمْ أَعْمَلَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ ۞ أُولَتهِكَ ٱلّذِينَ لَهُمْ سُوّءُ ٱلْعَذَابِ وَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ هُمُ ٱلْأَخْسَرُونَ ۞ وَلِنْكَ لَتَلَقَى ٱلْقُرْءَانَ وَمِنْ اللهُ لَعْمَلِهُمْ فَهُمْ عَلِيمٍ ۞ ﴿ الآيات ١-١)، ثم بدأت تقص على وَإِنْكَ لَتُلَقَى ٱلْقُرْءَانَ مِن لَّذُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ ۞ ﴿ الآيات ١-١)، ثم بدأت تقص على النبي الكريم ﷺ قصة موسى السَّلُ ، وقد ربطت هذه القصة هذه المقدمة، مؤذنة بأها دليل من أدلتها.

قال ابن حرير -رحمه الله-: «يقول الله تعالى ذكره: وإنك يا محمد ، لتحفظ القرآن وتعلمه، ﴿ مِن لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ ﴾ يقول: من عند حكيم بتدبير خلقه، عليم بأنباء خلقه ومصالحهم، والكائن من أمورهم، والماضي من أحبارهم، والحادث منها، ﴿ إِذْ قَالَ مُوسَىٰ ﴾ . و ﴿ إِذْ ﴾ من صلة ﴿ عَلِيمٍ ﴾ . ومعنى الكلام: عليمٌ حين قال موسى الكُنْ لأهله وهو في مسيره من مدين إلى مصر . . . .

قال القرطبي رحمه الله -: «قوله تعالى: ﴿ إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِهِ } (الآية ٧) إذ منصوب بمضمر وهو أذكر، كأنه قال على أثر قوله: ﴿ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى ٱلْقُرْءَانَ مِن لَّدُنْ

<sup>(</sup>١)زاد المسير ١٥٣/٦، وانظر مصاعد النظر ٣٣٢/٢.

<sup>(</sup>٢) جامع البيان ١٨/١٨.

حَكِيمٍ عَلِيمٍ آهِ ﴿ إِذْ قَالَ حَكَمته وعلمه قصة موسى: ﴿ إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأُهْلِهِ ٤ ): خذ يا محمد من آثار حكمته وعلمه قصة موسى: ﴿ إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأُهْلِهِ عَلَى ﴾ .

قال الزمخشري-عفا الله عنه-: « وهذه الآية بساط وتمهيد لما يريد أن يسوق بعدها (٢) من الأقاصيص، وما في ذلك من لطائف حكمته ودقائق علمه» .

وقال البقاعي -رحمه الله- عن هذه السورة : «مقصودها وصف هذا الكتاب بالكفاية لهداية الخلق أجمعين، بالفصل بين الصراط المستقيم وطريق الحائرين، والجمع لأصول الدين لإحاطة علم مترله بالخفي والمبين ، وبشارة المؤمنين ، ونذارة الكافرين بيوم احتماع الأولين والآخرين، وكل ذلك يرجع إلى العلم المستلزم للحكمة، فالمقصود الأعظم منها إظهار العلم والحكمة» .

وقد وردت قصة موسى التَّلَيِّلِ في هذه السورة مختصرة،لكنها كانت مجملة قد استوعبت شأن بني إسرائيل من إرسال موسى التَّلَيِّلُ حتى نهاية فرعون،فكانت بهذا تبين عجيب أمر القرآن،وعظيم أخباره،كما هو ظاهرٌ في افتتاحها،وكما يظهر لنا-بإذن الله-من توجيه متشابهها.

ويظهر في هذه السورة أيضاً الرفع من شأن العلم، والتنويه به، فهذه مقدمتها كما رأيت، وفي قصة موسى التَّلِيُّ نوه بالآيات التسع، وأخبر بالعلم واليقين الذي كان عند آل فرعون من هذه الآيات، لكنه كان الجحود والعصيان، قال الله تعالى: ﴿ فَأَمَّنَا جَآءَهُمْ ءَايَنتُنَا مُبْصِرَةً قَالُواْ هَنذَا سِحْرٌ مُّبِينَ ﴿ وَجَحَدُواْ بِهَا وَٱسْتَيْقَنَتُهَا أَنفُسُهُمْ ظُلُمًا وَعُلُوًا فَانظُرْ كَيْف كَانَ عَقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ وَجَحَدُواْ بِهَا وَٱسْتَيْقَنَتُهَا أَنفُسُهُمْ ظُلُمًا وَعُلُوًا فَانظُرْ كَيْف كَانَ عَقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ وَالآيتين ١٣ ،١٤).

وأما قصة داوود وسليمان عليهما السلام، فقد افتتحت بامتنان هذين النبيين بما من الله به عليهما من العلم، قال الله تعالى: ﴿ وَلَقَدُ ءَاتَيْنَا دَاوُردَ وَسُلَيْمُنَ عِلْمًا ۖ وَقَالًا

<sup>(</sup>١)الجامع لأحكام القرآن ١٠٥/١٣.

<sup>(</sup>٢)الكشاف ٣٧/٣.

<sup>(</sup>٣) نظم الدرر ١٢/١٤.

ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى فَضَّلَنَا عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّنَ عِبَادِهِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَوَرِثَ سُلَيْمَنُ دَاوُدَ اللَّهِ وَقَالَ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ ٱلطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ أَإِنَّ هَنذَا هَوَ ٱلْفَضْلُ وَقَالَ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ ٱلطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَنذَا هَوَ ٱلْفَضْلُ ٱللَّهُ مِن عَيْرهم، وما علم ٱلْمُبِينُ ﴾ وتظهر العناية بشأن العلم في قصة النمل وما أطلع الله نبيه من حبرهم، وما علم الله به النمل، ثم قصة الهدد واطلاعه على ما لم يطلع عليه نبي الله الطَيِّلِمُ، وما ذكر من خسبر العفريت من الجن والذي عنده علم من الكتاب.

وكأن السورة - والله أعلم - من آخر ما نزل من العهد المكي، بما تظهره من الاعتزاز بهذا العلم السماوي، كما يظهر في افتتاحها، وبما تسجله قصة موسى الطَيْنِ مع فرعون في ختامها من ححد القوم الكافرين للآيات التي جاء بما موسى الطَيْنِ ، وهي قد بلغت عندهم اليقين، وبما تسجله أيضاً في ختام قصة سليمان مع ملكة سبأ، حين قال لها ما بينه الله بقوله: ﴿ فَلَمَّا جَآءَتَ قِيلَ أَهَاكَذَا عَرْشُكِ قَالَتَ كَأَنَّهُ وَهُو وَأُوتِينَا ٱلْعِلْمَ مِن قَبْلِهَا بقوله: ﴿ فَلَمَّا جَآءَتَ قِيلَ أَهَاكَذَا عَرْشُكِ قَالَتَ كَأَنَّهُ وَوَ وَأُوتِينَا ٱلْعِلْمَ مِن قَبْلِهَا بقوله: ﴿ فَلَمَّا حَبَاهُ مَن كُونِ ٱللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

 ٧٧)، وإذا كان القرآن هذا شأنه مع أهل العلم ممن تقدم، فما ذا يكون حال من ليس له من المشركين، وفي هذا من إظهار العزة على المشركين، والترفع عليهم بما من الله به من العلم على المؤمنين ما هو ظاهر، وتستمر الآيات تدعوا النبي الله إلى التمسك بهذا الكتاب، ثم إخباره بأمور مغيبات تعظم شأن القرآن، وتقضي بالجهل على المشركين، فتذكر من علامات الساعة، ومما يكون يوم القيامة، حتى تختم بماتين الآيتين اللتين يبينان الاعتزاز بالقرآن، وإظهار الغني إلا عن الله سبحانه وتعالى، قال الله تعالى: ﴿ وَأَنْ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللهُ الللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

ولقد سبق من متشابهها ثلاثة مواضع:

الموضع الأول:قول الله تعالى: ﴿ وَأَلْقِ عَصَاكَ ۚ فَلَمَّا رَءَاهَا تَهْمُّرُ كَأَنَّهَا جَآنُ وَلَّى الله وَلَمُ الله وَالله الله وَالله وَالله عَلَمُ الله وَالله وَلَّا وَالله وَلّه وَالله وَاللّه وَاللّه وَالله وَاللّه وَاللّه وَاللّه و

الموضع الثاني: قول الله تعالى: ﴿إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِهِ ٓ إِنِّى ءَانَسْتُ نَارًا سَعَاتِيكُمُ مِّمْ الْمِحْبُرِ أَوْ ءَاتِيكُم بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَّعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ﴿ فَلَمَّا جَآءَهَا نُودِى أَنْ مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَنَ اللّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿ يَدُمُوسَى إِنَّهُ وَ أَنَا اللّهُ بُورِكَ مَن فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَنَ اللّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿ يَدُمُوسَى إِنَّهُ وَ أَنَا اللّهُ اللّهِ مَن إِلَيْ اللّهُ مَن فِي النّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَنَ اللّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿ يَدُمُوسَى إِنَّهُ وَ أَنَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَن فِي النّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَنَ اللّهِ رَبِ الْعَالَمِينَ ﴿ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّه

<sup>(</sup>۱)انظر ص ۲۶۲.

<sup>(</sup>٢)انظر ص ٣٣٤.

الموضع الثالث:قول الله تعالى: ﴿ وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَحَرُّرُجُ بَيْضَآءَ مِنْ غَيْرٍ سُوءٍ وَ فِي تِسْعِ ءَايَنتٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا فَسِقِينَ ﴿ ﴿ النمل ١٢)، وقد

(١) اشتبه مع آية طه (٢٢)، وآية القصص (٣٢)

وأما ما بقي من متشابهها فنبدأ به الآن-بإذن الله-.

<sup>(</sup>١)انظر ص ٣٥٠.

## مقطع واحد

﴿ وَأَلْقِ عَصَاكَ ۚ فَلَمَّا رَءَاهَا تَهَ ثُرُّ كَأَنَّهَا جَآنٌ وَلَىٰ مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبُ يَهُوسَىٰ لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَى اللَّمُ مَا لُونَ ﴿ إِلَّا مَن ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسَنًا بَعْدَ سُوءٍ فَإِنِّي تَخَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَى اللَّهُ مُن ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسَنًا بَعْدَ سُوءٍ فَإِنِّي عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ (النمل ١١،١٠)

﴿ وَأَن أَلْقِ عَصَاكَ ۚ فَلَمَّا رَءَاهَا تَهَ تُرُّ كَأَنَّهَا جَآنٌ وَلَىٰ مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبُ يَعمُوسَىٰ أَقْبِلَ وَلَا تَخَفُّ إِنَّكَ مِنَ ٱلْأَمِنِينَ ﴿ وَالقصص ٣١) .

# مواضع المتشابه ونوعه:

الموضع الأول: في النمل: ﴿ وَأَلْقِ عَصَاكَ ﴾ ، وفي القصص: ﴿ وَأَن أَلْقِ عَصَاكَ ﴾ . نوعه: تشابه بالزيادة والنقصان ، فقد زادت القصص حرف: ﴿ أَن ﴾ .

## أثر السياق في توجيه المتشابه:

لقد وقع الخلاف على أي شيء عُطف ما في النمل.

قال الزمخشري-رحمه الله-: «فإن قلت علام عطف قوله: ﴿ وَأَلْقِ عَصَاكَ ﴾ قلت: على: ﴿ بُورِك ﴾ ؛ لأن المعنى: ﴿ نُودِى أَنْ بُورِكَ مَن فِي ٱلنَّارِ ﴾ ، ﴿ وَأَن أَلْقِ عَصَاكَ ﴾ كلاهما تفسير لنودي، والمعنى قيل له: بورك من في النار، وقيل له: ألق عصاك، والدليل على ذلك قوله تعالى: ﴿ وَأَن أَلْقِ عَصَاكَ ﴾ (القصص ٣١)، بعد قوله: ﴿ أَن يَعمُوسَى لِزِّ نَ أَنَا ذلك قوله تعالى: ﴿ وَأَن أَلْقِ عَصَاكَ أَ ﴾ (القصص ٣١)، بعد قوله: ﴿ أَن يَعمُوسَى إِنِّ نَا اعتمر، أَللَّهُ ﴾ (القصص ٣٠) على تكرير حرف التفسير، كما تقول: كتبت إليك أن حج وأن اعتمر، وإن شئت أن حج واعتمر » .

<sup>(</sup>١)الكشاف ٣٣٩/٣، وانظر إرشاد العقل السليم ٢٧٤/٦.

وهذا الذي قاله الزمخشري-رحمه الله- معترض عليه بأن هناك نداء آخر أقرب من النداء الذي أحال العطف عليه، وهو قوله تعالى: ﴿ يَامُوسَى ۚ إِنَّهُمْ أَنَا ٱللَّهُ ٱلْعَزِيرُ ٱلْحَكِمُ النداء الذي أحال العطف عليه، وهو قوله على: ﴿ بُورِك ﴾ (النمل ٩)، فيكون العطف عليه لا على: ﴿ بُورِك ﴾ .

وهذا الرأي الثاني هو المتجه؛ لما سبق من الاعتراض على القـول الأول، ولأن ممـا يضعف القول الأول طول الفصل، فإذا كان حرف التفسير أعيد في القصص وليس هنـاك فصل، فلأن يعاد في الموضع الذي طال فيه الفصل أولى وأحرى.

وعليه فلا يكون هناك حرف تفسير أصلاً في النمل، وتكون الجملة السابقة لقوله: ﴿ وَأَلْقِ عَصَاكَ ﴾ ، وهي قوله: ﴿ يَعَمُوسَى إِنَّهُ وَأَنَا ٱللَّهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ النمل ٩ ) مقررةً لهذا الأمر بالإلقاء، ويكون الأمر بالإلقاء تابعاً للنداء باسم الله العزيز الحكيم، وقد بينا في متشابه سورة طه : أن اسمي العزيز الحكيم كانا ممهدين لأمر الرسالة، على ما تُعنى به سورة النمل، وقد كان دخول إلقاء العصافي هذا النداء هو أول أمر الرسالة، ولو دخلت أن التفسيرية لكان نداءً آخر، والسورة تبين الأمر بالإجمال، والله أعلم.

وأما القصص فكان العطف فيها على أن التفسيرية في قوله: ﴿ أَن يَعمُوسَى إِنِّ يَ اللّهُ رَبُ الْقَصِص ٣٠). والمعنى: أن ربه ناداه بندائين بهذا، ثم بأن يلقي عصاه، وقد بينا في طه السر في ندائه بربوبيته سبحانه للعالمين، وقد كان النداء الثاني هنا زيادة تفصيل لحال موسى السَّيِّة، وذلك أنه في النداء الأول نبأه ربه وأعلمه بربوبيته للعالمين، وفي النداء الثاني بدأ بذكر شأن الرسالة وأول آياها العصا. فهذا سبب زيادة حرف التفسير في القصص، والله أعلم.

قال القرطبي-رحمه الله-: ﴿ إِنِّ أَنَا ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ نفي لربوبية غيره سبحانه، وصار بهذا الكلام من أصفياء الله عز وجل لا من رسله؛ لأنه لا يصير رسولاً إلا

<sup>(</sup>١)انظر البحر المحيط ٧/٥٥.

<sup>(</sup>٢) انظر ص ٣٤٩.

<sup>(</sup>٣)انظر ص ٣٤٩.

بعد أمره بالرسالة، والأمر بها إنما كان بعد هذا الكلام» وهو قوله بعده: ﴿ وَأَن أَلْقِ عَصَاكَ ﴾ وما بعده.

الموضع الثاني:في القصص زيادة: ﴿ أُقْبِل ﴾.

نوعه :تشابه بالزيادة والنقصان.

الموضع الثالث: في النمل: ﴿ إِنِّي لَا يَحَنَافُ لَدَى َّ ٱلْمُرْسَلُونَ \* إِلَّا مَن ظَلَمَ ثُمَّ المُوضع الثالث: في النمل: ﴿ إِنَّا كَ مِنَ النَّا اللَّهُ مَن ظَلَمَ ثُمَّ اللَّهُ مِن القصص الله إِنَّاكَ مِنَ الْكَوْرُ رُّحِيمٌ ﴿ وَفِي القصص اللهِ إِنَّاكَ مِنَ الْكَوْرُ رُّحِيمٌ ﴿ وَفِي القصص اللهِ إِنَّاكَ مِنَ الْكَمِنِينَ ﴾ .

نوعه: تشابه بإبدال الجمل.

## أثر السياق في توجيه المتشابه في الموضعين السابقين

لقد خلت النمل من الزيادة التي في القصص؛ لأن تلك الزيادة مدلولٌ عليها بسياق الكلام.

وأما الموضع الثالث في النمل ،فهو الموافق لسياقها الأنه يبين الحكم العام لجميع المرسلين عند ربهم سبحانه وتعالى،والسورة تبين أمر الرسالة بإجمال كما هو معلوم أوالله أعلم بالصواب.

<sup>(</sup>١)الجامع لأحكام القرآن ١٨٧/١٣.

<sup>(</sup>٢)التحرير والتنوير ٢٠/٢٠.

أما القصص فقد كانت زيادة قوله: ﴿ أَقْبِلَ ﴾ فيها تبين مزيد التلطف بموسى الطّيّين، على ما هو معلومٌ من سياقها، وكذلك ما ختمت به آيتها، كما هو الموضع الثالث، ووجه ذلك: أن قوله: ﴿ يَعْمُوسَى مَّ أَقْبِلَ وَلاَ تَحَفَّ إِنّلَكَ مِنَ ٱلْأَمِنِينِ ﴾ «أبلغ ما يكون في التأمين، وعدم الخوف فإن قوله: ﴿ أَقْبِل ﴾ يقتضي الأمر بإقباله، ويجب عليه الامتثال، ولكن قد يكون إقباله وهو لم يزل في الأمر المخوف، فقال: ﴿ وَلاَ تَحَفُّ ﴾ أمر له بشيئين: إقباله وأن لا يكون في قلبه خوف، ولكن يبقى احتمال وهو: أنه قد يقبل وهو غير خائف ولكن لا تحصل له الوقاية والأمن من المكروه، فلدلك قال: ﴿ إِنّلُكَ مِنَ مَن المُكروه، فلدلك قال: ﴿ إِنّلُكَ مِن مَن المُوبِينِ وَلِهُ عَيْر خائف ولا مرعوب، بل مطمئنا واثقا بخبر ربه، قد ازداد إيمانه وتم يقينه، فهذه آية أراه الله إياها قبل ذهابه إلى فرعون؛ ليكون على يقين تام فيكون أجرأ له وأقوى وأصلب» (١).

<sup>(</sup>١)تيسير الكريم الرحمن ص ٥٦٥.

## سورة القصص

(۱) سورة القصص مكية،وهي آخر آل طس

وهذه السورة تفتتح بقصة موسي التَلْيُكُلان كحال أختيها السابقتين،الشعراء والنمل، وقد علمنا أن لكل سورة من هذه السور سياقها، وقد بينا سياق السابقتين.

وأما هذه السورة فقد تميزت بذكر أحوال من قصة موسى الطَّيْكُم لم يشركها سورة سواها،ومن أحوال موسى التَكْيَالُمُ التي تميزت به هذه السورة:قصــة الــولادة بتفاصــيلها ودقائقها، ثم قصة قتل موسى الكِين للقبطى وما جرى عليه حتى خرج إلى مدين، ثم حــال موسى التَلْيُهُا في مدين.

وأما غرض السورة الذي تدور عليه،فهو تقرير إرادة الله وقدرته في إنقاذ المستضعفين من المؤمنين حتى يكون لهم التمكين في الأرض، وإظهار قدرتــه وإرادتــه في إهلاك أهل الباطل العالين في الأرض،فهذه السورة تخاطب المؤمنين وتبين لهم هذه السنة من سنن الله،قال الله تعالى في أولها: ﴿ طَسَمَر ۞ تِلُّكَ ءَايَنتُ ٱلْكِتَنبِ ٱلْمُبِينِ ۞ نَتْلُواْ عَلَيْكَ مِن نَبَاإِ مُوسَىٰ وَفِرْعَوْنَ بِٱلْحَقِّ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴾ (القصص ١-٣)، ثم بين حال أولئك الذين حرت عليهم سنة الله من الظالمين والمظلومين، فقال الله تعالى بعد ذلـــك: ﴿ إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَآبِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَآءَهُمْ وَيَسْتَحْي - نِسَآءَهُمْ إِنَّهُ و كَانَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ ١ وَثُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ فِ ٱلْأَرْضِ وَخَعْلَهُمْ أَبِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ ٱلْوَارِثِينَ ﴿ وَنُمَكِّنَ هَمْ فِي ٱلْأَرْض وَنُرِىَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُم مَّا كَانُواْ يَحَذَّرُونَ ١٠٥٠)

وحيث قد تبين غرض السورة،فإن من سنة الله أنه ﴿إِذَا أَرَادَ أَمَرًا هِيَا أَسَــبَابُه،وأَتَّى هَا شيئاً فشيئاً بالتدريج، لا دفعة واحدة» ، وقد بينت هذه السورة من ألطاف الله مـــا لا

<sup>(</sup>١) انظر الجامع لأحكام القرآن ١٦٤/١٣، إرشاد العقل السليم ٢/٧، ولا يشكل على مكيتها خلاف ابن عباس وقتادة في آية،ومقاتل في أربع آيات.

<sup>(</sup>٢)تيسير الكريم الرحمن ص ٥٦٨.

يخطر على بال،فأجرى الله من«الأسباب-التي لم يشعر بها لا أولياؤه ولا أعداؤه-ما هـو (١) سبب موصل إلى هذا المقصود» .

وقد يشتبه موضوع هذه السورة بسورة طه،فإن كلا السورتين قد ذكر مبدأ ولادة موسى التَكِيُّكُم، ولكن بينهما فرقٌ، فقد كانت طه كما سبق تتلطف بالنبي التَّكِيُّكُم وصحابته في حال الضعف، وتقويهم على التمسك بالكتاب، وقد ذكرت من قصة موسي التَلْيُلا ما يناسب ذلك، فابتدأت قصته في طه بإرساله، ثم بدأت السورة في عدّ ألطاف الله بذكر أمر ولادته،ولكنها كانت في هذا تخاطب موسى التَلْيَكُلُّ ،ولهذا فقد ذكرت من أمر ولادته ما يظهر به لطف الله به، وأما القصص فقد ذكرت قصة ولادة موسى الطِّيِّين مفصلةً تفصيلاً لا يبلغه فيه غيرها،وهي في هذا تبين حسن تدبير الله لعباده المستضعفين ولطفه بمم، لا لموسى التَكْيُكُمْ خاصةً، فذكرت لأجل هذا أحوال أمه وكيف مرت بها الخطوب العصيبة من ولادته حتى رجوعه، وكانت تصف أحوالها وخلجات نفسها، وهي بهذا الوصف تبين لطف الله بما وحسن تدبيره لها، كما هو سياق السورة، وانظر كيف ولد هذا الغلام في هـــذا الوقــت العصيب الذي يقتل فيه فرعون أبناء بني إسرائيل، ثم انظر كيف ترضى الأم أن تلقى ابنها في اليم،وهو لم يكن إلا الوحى إليها من اللطيف الخبير،ولكنها لا تلبث أن تجد في نفسها ما تجده الأم على ولدها،فتكاد أن تبدي به،وهي لو أبدت بــه لم يكــن لهــا غــرض صحيح، وهي لا تعرف لذلك غرضاً صحيحاً، لكنه الوجد الذي جعل قلبها فارغاً، فيبين الله سبحانه لنا من لطفه وحسن تدبيره شيئاً آخر حين ربط على قلبها لتكون من المؤمنين، والغلام يقع في يد من كان الحذر منه، ولكن الله حببه للقلوب، وهو أمر لن يرده أحدٌ أبداً، ثم يبين الله من حسن تدبيره كذلك أن ألهم الأم أن تبعث أخته تقصه، وقد كانت الأحت حصيفة ، لم تورد الآيات أن أمها أوصتها بشيء إلا أن تقص الحاها، وقد فعلت وكانت حذرةً لم يشعروا بها،وقد كان لهذا الذي ألهم الله به الأم من بعـــث أختــها مـــا وراءه، فقد كان سبباً في رد الغلام، فإن الله يرينا من لطفه وحسن تدبيره أنه قد حرم على هذا الغلام تحريماً قدرياً لا يتخلف أن يرضع ثدي مرضع، حتى تعرض عليهم أحته رضاعه من أمه،وهم في لهف أن يقبل ثديها ،فيرجعون الغلام إلى أمه ترضعه،ويعطونها الأجرة على

<sup>(</sup>١)السابق ص ٥٦١.

رضاعه، وهم لا يعلمونها أمه، وكل هذه الأهوال التي شهدتما الأم تنقضي في لحظات نعلم بما أن لطف الله وفرجه قريب.

قال ابن كثير —رحمه الله—«و لم يكن بين الشدة والفرج إلا القليل:يوم وليلـــة ،أو (١) خوه» ،وهو الوقت الذي يمكن أن يصبره غلام رضيع عن الرضاع.

وهكذا تنتقل القصة إلى أحواله التكليلاً حين قتل النفس، وهي أحوال تبين كذلك حسن تدبير الله، وكيف قيض الله من يأتي يخبر موسى التكليلاً بخبر الملاً، وهو لم يكن إلا من خواصهم؛ لأن الأمر أمر الملاً: أمر الخاصة، فسبحان من سخر ويسر، وتصف القصة خروجه إلى مدين وهو لا يعلم الطريق وليس له به عهد، بل و لم يكن موسى التكليلاً من أهل هذا العنت والمشقة، فقد كان يعيش في بلاط الملك، ثم تبين السورة شأنه في مدين وكيف يسر الله له الرجل الصالح، الذي طمأنه بعد أن قص عليه القصص، وأنعم الله على موسى التكليلا المنكاح الصالح هناك، ثم لا تفيض السورة في قصة موسى بعد رجوعه إلى مصر، بل تذكر ملاك فرعون بإجمال.

<sup>(</sup>١)تفسير ابن كثير ٢٢٤/٦.

هذه السنة التي تبينت في قصصها،وفي توجيه المتشابه زيادة بيان-بإذن الله- لهذا السياق والله أعلم بالصواب.

الموضع الشاني:قـول الله تعالى: ﴿ فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى ٱلْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ عَالَسَ مِن جَانِبِ ٱلطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِ ٱمْكُثُواْ إِنِي ءَانَسْتُ نَارًا لَّعَلِي عَاتِيكُم مِّنَهَا عِنْبِرِ أَوْ جَذْوَةٍ مِّنَ ٱلطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلُونَ ﴾ فَلَمَّا أَتَنْهَا نُودِي مِن شَعِي يُخْبِرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِّن ٱلنَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ﴾ فَلَمَّا أَتَنْهَا نُودِي مِن شَعِي يُخْبِرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِّن ٱلنَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ﴾ فَلَمَّا أَتَنْهَا نُودِي مِن شَعِي اللهِ اللهُ رَبُ اللهُ رَبُ اللهُ رَبُ اللهُ رَبُ اللهُ رَبُ اللهُ مَن فِي ٱلْمُعَلِي فِي ٱلْمُبَرَكَةِ مِنَ ٱلشَّجَرَةِ أَن يَعْمُوسَى إِنِي أَنَا ٱللهُ رَبُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

الموضع الثالث:قول الله تعالى: ﴿ ٱسْلُكَ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخَرُّجَ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوِّ وَٱضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ ٱلرَّهْبُ فَذَا نِلْكَ بُرَهَنَانِ مِن رَّبِلْكَ إِلَىٰ سُوِّ وَٱضْمُمْ إِلَيْكَ جِنَاحَكَ مِنَ ٱلرَّهْبُ فَذَا نِلْكَ بُرَهَنَانِ مِن رَّبِلْكَ إِلَىٰ فُوْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ وَ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا فَسِقِينَ ﴾ (القصص ٣٢) وقد اشتبه مع طه (آية ٢٢)، والنمل (آية ٢٢).

<sup>(</sup>١)انظر ص ٢٦٢.

<sup>(</sup>۲)انظر ص ۳۳٤.

<sup>(</sup>۳)انظر ص ۳۵۰.

الموضع الرابع:قول الله تعالى: ﴿ وَأُوْحَيْنَاۤ إِلَىٰٓ أُمِّرِ مُوسَىٰۤ أَنَّ أَرْضِعِيهِ ۖ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي اللهِ عَالَىٰ وَلَا تَحَانِى اللهِ وَلَا تَحَانِى اللهِ وَاللهِ عَالِمُ وَلَا تَحَانِى اللهِ وَاللهِ وَاللّهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللّهِ وَ

الموضع الخامس:قول الله تعالى: ﴿ فَرَدَدُنَنهُ إِلَىٰ أُمِّهِ عَيْ تَقَرَّ عَيْنَهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِيَعْلَمُ أَن وَعْدَ ٱللَّهِ حَق فَ وَلَا كَنَ أَكُ تَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ (القصص وَلِتَعْلَمُ أُن وَعْدَ ٱللَّهِ حَق فَ وَلَا كِنَ أَكْتَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ (القصص الله عليه (٢))، وقد اشتبه مع طه (آية ٤٠) .

الموضع السادس:قول الله تعالى: ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّى قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ ﴿ وَاللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُو

الموضع السابع:قول الله تعالى: ﴿ وَأَن أُلِقِ عَصَاكَ ۖ فَلَمَّا رَءَاهَا تَهَ مُّرُ كَأَنَّهَا جَآنٌ وَلَىٰ اللهِ مَا اللهِ اللهِ مَا اللهِ اللهِ مَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

<sup>(</sup>١)انظر ص ٣٥٨.

<sup>(</sup>۲)انظر ص ۳۶۵.

<sup>(</sup>٣)انظر ص ٣٨٧.

<sup>(</sup>٤)انظر ص ٤٠٠.

#### سورة الزخرف

(١) قال ابن الجوزي —رحمه الله–«وهي مكية بإجماعهم» .

ولقد كانت السورة في أولها تنذر كفار مكة، وتحكم عليهم بالإسراف، وتمثل حالهم بحال من كفر قبلهم، لتخوفهم مصير من قبلهم، قال تعالى: ﴿ أَفَنَضْرِبُ عَنكُمُ ٱلذِّكُرَ صَفْحًا أَن كُنتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ ﴿ وَكُمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيّ فِي ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ وَمَا صَفْحًا أَن كُنتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ ﴾ وكم أرسَلْنَا مِن نَبِيّ فِي ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ وَمَا يَأْتِيهِم مِن نَبِيّ إِلّا كَانُواْ بِهِ عَيسَتَهْزِءُونَ ﴿ فَاهْلَكُنَا أَشَدٌ مِنْهُم بَطَشًا وَمَضَىٰ مَثَلُ الْأَوَّلِينَ ﴾ (الآيات ٥-٨).

فذكرت السورة قصة إبراهيم رضي مع قومه ،وقد كان حالهم في عبادتهم مشاهاً لكفار قريش،فحذرهم بهذا صنيعهم ومصيرهم.

قال ابن جرير – رحمه الله –: «وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه الذين كانوا يعبدون مــا يعبده مشركو قومك يا محمد: إنني براء مما تعبدون من دون الله ،فكذبوه،فانتقمنا منــهم كما انتقمنا ممن قبلهم من الأمم المكذبة رسلها» .

ثم قصت السورة بعدها قصة موسى الطَّيِّلُا مع فرعون، وقد لحظت في هذه القصـة أموراً كان يتلبس بما أهل الشرك، فذكر تما وذكرت ما يقابلها من القصة.

قال ابن عاشور – رحمه الله – «قد ذكر الله في أول السورة قوله: ﴿ وَكُمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِي فِي الْلَا كَانُواْ بِهِ عِيسَةَ بَرْءُونَ ﴿ فَأَهَلَكُنَآ أَشَدٌ مِهُم نَبِي فِي الْلَا كَانُواْ بِهِ عَيسَةَ بَرْءُونَ ﴿ فَأَهَلَكُنَآ أَشَدٌ مِهُم بَطُشًا وَمَضَىٰ مَثَلُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴾ وساق بعد ذلك تذكرة بإبراهيم السَّلِيم مع قوم مه وما تفرع على ذلك من أحوال أهل الشرك فلما تقضى أتبع بتنظير حال الرسول على مع طغاة قومه واستهزائهم بحال موسى مع فرعون وملئه...والمقصود من هذه القصة هو قوله

<sup>(</sup>١)زاد المسير ٢٠١/٧،وانظر الجامع لأحكام القرآن ٢١/١٦،التحرير والتنوير ٢٥٧/٢٥.

<sup>(</sup>٢) جامع البيان ٢٠/٥٧٥.

فيه : ﴿ فَلَمَّآ ءَاسَفُونَا ٱنتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِللَّاخِرِينَ ﴾ (الآيتين ٥٥، ٥٦)» .

قال البيضاوي-رحمه الله-: ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِعَايَنتِنَاۤ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ عَفَالَ إِنِي رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ (الزخرف ٤٦) يريد باقتصاصه تسلية رسول الله الله عليه ومناقضة قصول من الولا عُزِلَ هَنذَا ٱلْقُرْءَانُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ ٱلْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ وَمناقضة قصوله الطّيم الرخوف ٤٦) والزخرف ٣١) والاستشهاد بدعوة موسى الطّيم إلى التوحيد ليتأملوا فيها» .

وقد قال فرعون أيضاً مثل مقالة أهل الشرك تلك، وهو ما أبانه الله في القصة بقوله تعالى: ﴿ وَنَادَىٰ فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ عَالَ يَعَقَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَا فِهِ آلْأَنْهَارُ تعالى: ﴿ وَنَادَىٰ فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ عَالَ يَعَقَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَا فِهِ آلْأَنْهَارُ تَجَرِّى مِن تَحْتِى الله وَمَهِينٌ وَلا يَكَادُ تَجَرِى مِن تَحْتِى الله وَمَهِينٌ وَلا يَكَادُ عَيْرٌ مِن قَالَ عَلَيْهِ الله الله وَمَهِينٌ وَلا يَكَادُ لَي عَلَيْهِ أَهْلِية الرسالة ولا يوى في موسى الطالح أهلية الرسالة ولأنه ليس عَظِيماً عنده، كما كان المشركون يقولون في حق النبي عَلَيْهِ.

ومن أوجه الشبه أيضاً بين الحالين ما ذكره القاسمي -رحمه الله-بقوله: « وفَاكمًا جَآءَهُم بِعَايَنتِنَآ إِذَا هُم مِّنَهَا بَضَحَكُونَ ﴾ (الزخوف ٤٧)، فلما أتاهم بالحجج على التوحيد والبراءة من الشرك، إذا فرعون وقومه يضحكون. أي كما أن قومك ، مما جئتهم به من الآيات والعبر ، يسخرون. وهذا تسلية من الله لنبيه الهاء عما كان يلقى من مشركي قومه. وإعلام منه له أن قومه من أهل الشرك، لن يعدوا أن يكونوا كسائر الأمم الدين كانوا على منهاجهم في الكفر بالله وتكذيب رسله. وندب منه نبيه الله إلى الاستئناس هم، بالصبر عليهم ، بسنن أولي العزم من الرسل. وإخبار منه له أن عقبي مرد وتهم إلى البوار والهلاك».

<sup>(</sup>١)التحرير والتنوير ٢٢٣/٥٥-٢٢٤.

<sup>(</sup>٢) تفسير البيضاوي ٥/١٤٧.

<sup>(</sup>٣)محاسن التأويل ١٩٣/٦.١٩٤.

وقال البقاعي-رحمه الله-عن قوله تعسالى: ﴿ وَقَالُواْ يَتَأَيُّهُ ٱلسَّاحِرُ ﴾ (الزخرف وقال البقاعي-رحمه الله-عن قوله تعسالى: ﴿ وَقَالُواْ يَتَأَيُّهُ ٱلسَّاحِرُ ﴾ (الزخرف وع) «والتعبير بهذا توبيخ لقريش بالإشارة إلى ألهم وغيرهم ممن مضى، يرمون الرسول بالسحر ويقرون برسالته عند الحاجة إلى دعائه في كشف ما عذهم رهم به...وذلك كما وقع لقريش » .

وهمذا يتبين أن السورة كانت تنظر حال المشركين بحال آل فرعون، وتجعل للنبي على السوة بأخيه موسى التكنيخ الله وقد مضى التكنيخ الله وقد مضى متشابه السورة في موضعين:

الموضع الأول:قسول الله تعسالى: ﴿ وَلَقَد أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِعَايَنتِنَآ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ عَفَالَ إِنِّى رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ وَلَقَد أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِعَايَنتِنَآ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ عَفَالَ إِنِّى رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ (الزحرف ٤٦)، وقد اشتبه مع الأعراف (آية (٢)).

الموضع الثاني:قول الله تعالى: ﴿ وَقَالُواْ يَتَأَيُّهُ ٱلسَّاحِرُ ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ إِنَّنَا لَمُهَتَدُونَ ﴿ قَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ ٱلْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ ﴿ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ ﴾ (الزخرف٤٤، ٥٠٥)، وقد اشتبه مع الأعراف (آيتي ١٣٤، ١٣٥) ، والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) نظم الدرر ۷۱٪ ٤٤ ، والذي وقع لقريش هو أن النبي ﷺ دعا على قريش: "اللهم سبعاً كسبع يوسف"، فأخذتهم سنة حصتهم حتى أكلوا الجلود والميتة والجيف ، فأتاه أبو سفيان فقال: يا محمد إنك تأمر بطاعة الله وبصلة الرحم، وإن قومك قد هلكوا فادع الله لهم. أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الاستسقاء، باب دعاء النبي ﷺ واجعلها عليهم سنين كسيني يوسف"، فتح الباري ۷۲۲/۲ ، برقم (۱۰۰۷)، وفي مواضع أخرى، صحيح مسلم، كتاب صفة القيامة والجنة والنار، باب : الدخان ٤/٥٥/٢، برقم (۲۷۹۸).

<sup>(</sup>۲)انظر ص ۲۵۹.

<sup>(</sup>۳)انظر ص ۳۰۹.

## سورة الدخان

سورة الدخان من آل حم، وقد سبق أن الحواميم كلها مكية.

قال الكرمي-رحمه الله-: «الدحان: مكية بالإجماع وزعم بعضهم إلا قوله تعالى: ﴿ إِنَّا كَاشِفُواْ ٱلْعَذَابِ قَلِيلاً ۚ إِنَّكُمْرَ عَآيِدُونَ ﴾ (الدخان ١٥).» .

وقال ابن عاشور-رحمه الله-: «وهي مكية كلها في قول الجمهـور .قـال ابـن عطية: هي مكية لا أحفظ خلافا في شيء منها. ووقع في الكشاف اسـتثناء قولـه: ﴿ إِنَّا كَاشِفُواْ ٱلْعَذَابِ قَلِيلاً ۚ إِنَّكُمْ عَآيِدُونَ ﴾ (الـدخان ١٥) و لم يعـزه إلى قائل، ومثلـه القرطبي» .

<sup>(</sup>١)قلائد المرجان في بيان الناسخ والمنسوخ في القرآن للكرمي ١٨٦/١.

<sup>(</sup>٢)التحرير والتنوير ٢٥/٢٧٥،وانظر المحرر الوحيز ٥/٨٦،الكشاف ٢٦٢/٤،الجامع لأحكام القرآن ٢١/١٦. (٣)جامع البيان ١٣/٢١.

وقد اختلف في هذه الدخان ما هو؟فقيل هو ما كان يراه كفار قريش من هيئة الدخان إذا رفعوا أبصارهم إلى السماء ،من الجوع بعد الذي أصابهم من القحط حين دعا عليهم النبي على.

واستُدل لهذا بما رواه البحاري ومسلم في صحيحيهما ،عن مسروق قال: «بينما رجل يحدث في كندة فقال: يجيء دخان يوم القيامة فيأخذ بأسماع المنافقين وأبصارهم . يأخذ المؤمن كهيئة الزكام، ففزعنا فأتيت ابن مسعود وكان متكناً فغضب، فجلس فقال : من علم فليقل ومن لم يعلم فليقل: الله أعلم، فإن من العلم أن يقول لما لا يعلم : لا أعلم . فإن الله قال لنبيه في ﴿ وَلَى مَا أَسَعَلُكُم عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِن اللهم أعني عليهم بسبع . فإن الله قال لنبيه في ﴿ وَلَى مَا أَسَعَلُكُم عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنا مِن اللهم أعني عليهم بسبع . فإن قريشاً أبطئوا عن الإسلام فدعا عليهم النبي فقال: "اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف فأخذهم سنة حتى هلكوا فيها وأكلوا الميتة والعظام ، ويرى الرجل ما بين السماء والأرض كهيئة الدحان، فحاءه أبو سفيان فقال: يا محمد حئت تأمرنا بصلة الرحم ، وإن قومك قد هلكوا فاد: ﴿ عَالِدُ وَنَ ﴾ (الدخان ه ا) إلى قوله: ﴿ عَآيِدُونَ ﴾ (الدخان ه ا) . أفيكشف عنهم عذاب الآخرة إذا حاء ثم عادوا إلى كفرهم ؟ فذلك قوله تعالى: ﴿ يَوْمَ كَبُطِشُ ٱلْبُطُشُةَ ٱلْكُبْرَى ﴾ (الدخان ه ا) يوم بدر ».

وقيل: إن الدخان آيةً لم تمض بعد، ويدل لذلك ما ثبت في صحيح مسلم :من أن النبي على عد عشر علامات من علامات الساعة ،منها الدخان.

ولتحرير محل التراع:فإن آية الدخان التي هي علامة من علامات الساعة لم تـــأت بعد قطعاً،ولكن هل تفسر آية الدخان بها،أو تفسر بما فسره به ابن مسعود؛لأن الأحاديث

<sup>(</sup>١)صحيح البخاري، كتاب التفسير، باب سورة الروم، فتح الباري ٣٧٠/٨ برقم(٤٧٧٤) وفي مواضع أخرى، صحيح مسلم، كتاب صفات المنافقين وأحكامهم، باب الدخان ٢١٥٥/٤، برقم(٢٧٩٨).

<sup>(</sup>٢)صحيح مسلم ،كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب: في الآيات التي تكون قبل الساعة ٢٢٢٥/٤، برقم (٢٩٠١)

التي وردت في تفسير آية الدخان بأنها العلامة من علامات الساعة،كلها أحاديث ضعيفة (١) ولو صح شيء منها لكان فصلاً في محل التراع .

قال ابن جرير-رحمه الله-:«وأولى القولين بالصواب في ذلك، ما روي عن ابــن مسعود الله الله عنه الله الله الله الله الله أن يرتقبه ، هو ما أصاب قومه من الجهد بدعائه عليهم، على ما وصفه بن مسعود من ذلك...وإنما قلت القول الذي قاله عبـــد الله بن مسعود هو أولى بتأويل الآية؛ لأن الله جل ثناؤه توعد بالدخان مشركي قـريش،وأن قوله لنبيه: ﴿ فَٱرْتَقِب يَوْمَ تَأْتِي ٱلسَّمَآءُ بِدُخَانٍ مُّبِينٍ ﴾ (السدخان ١٠) في سسياق خطاب الله كفار قريش، وتقريعه إياهم بشركهم بقوله: ﴿ لَا إِلَنهَ إِلَّا هُوَ تُحَمَّى ـ وَيُمِيتُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ ءَابَآبِكُمُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ بَلْ هُمْ فِي شَكِّ يَلَّعَبُونَ ﴾ (الدحان٨، ٩)، ثم أتبع ذلك قوله لنبيه عليه الصلاة والسلام: ﴿ فَٱرْتَقِب يَوْمَ تَأْتِي ٱلسَّمَآءُ بِدُخَانٍ مُّبِينِ ﴿ السدخان ١٠) أمراً منه له بالصبر إلى أن يأتيهم بأسه، وتهديدا للمشركين، فهو بــأن يكون إذ كان وعيدا لهم قد أحله بهم أشبه من أن يكون أخره عنهم لغيرهم، وبعد فإنه غير منكر أن يكون أحل بالكفار الذين توعدهم بهذا الوعيد ما توعدهم، ويكون مُحلّاً فيما يستأنف بعد بآخرين دخاناً على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله ﷺ عندنا كــــذلك؛ لأن الأخبار عن رسول الله قد تظاهرت بأن ذلك كائن،فإنه قد كان ما رَوى عنه عبد الله بن مسعود، فكلا الخبرين اللذين رُويا عن رسول الله ﷺ صحيح» .

وهذا القول الذي اختاره ابن جرير وجيه، وما يشكل عليه فمجابٌ عنه:

من ذلك أنه وصف الدخان بأنه مبين، فهو يراه كل أحد، وهذا يجاب عنه بأنه مبينٌ عند من حلت عليه العقوبة فهو يراه دخاناً كذلك.

<sup>(</sup>١)انظر جامع البيان ٢١/٢١،فتح الباري ٤٣٦/٨.

<sup>(</sup>۲) جامع البيان ۲۱/۲۰-۲۱.

ويشكل عليه أيضاً: أنه وصفه بأنه يغشى الناس وهذا يفيد تعميمهم لا أن يكون حاصاً بكفار قريش، وهذا يجاب عنه بأن لفظ الناس لا دلالة فيه قطعية على العموم ، بلل قد يراد به الخصوص، وهذا معلوم.

وأما من فسره بأنه دخانٌ يأخذ بأسماع الكفار، وأما المؤمن فيأخذه منه كهيئة الزكام، وهو علامة من علامات الساعة فيشكل عليه، ما استشكله ابن مسعود بأن عذاب يوم القيامة لا يرفع إذا وقع، وقد أجاب ابن كثير عن هذا بجوابين متجهين:

أحدهما في تفسيره :وهو أن كشف العذاب إنما هو تأخيره قبل وقوعه،مثل ما قال عن قوم يونس: ﴿ فَلُولًا كَانَتُ قَرْيَةٌ ءَامَنَتُ فَنَفَعَهَآ إِيمَنُهُمْ إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّآ عَالَىٰ عَنْ قَامَ عَنْهُمْ إِلَىٰ حِينٍ ﴿ فَلُولًا كَانَتُ قَرْيَةٌ ءَامَنَتُ فَنَفَعَهَآ إِيمَنُهُمْ إِلَىٰ حِينٍ ﴿ فَلُولًا كَانَتُ قَرْيَةً وَاللَّهُ نَيا وَمَتَّعْنَكُمْ إِلَىٰ حِينٍ ﴿ وَهِ اللَّهُ نَيا وَمَتَّعْنَكُمْ إِلَىٰ حِينٍ ﴿ وَهِ اللَّهُ نَيا وَمَتَّعْنَكُمْ إِلَىٰ حِينٍ ﴿ وَهِ اللَّهُ اللَّا اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ ال

والثاني في البداية والنهاية :وهو أن ذلك كائن قبل يوم القيامة،فتمكن معه التوبة والإنابة،ومع وجاهة هذين الوجهين إلا أن تتريل تفسير الآية عليه يحتاج إلى دليـــل،فنبقى على ما رأيناه متجهاً من كلام ابن مسعود را الله أعلم بالصواب.

وأما قصة موسى التَّلِيَّا في سورة الدخان فقد كان موضوعها واحداً، وهو الخروج ببني إسرائيل من مصر، وتخليصهم من فرعون، وكان هذا هـو عنـوان بدايتها وهـو مضمونها، قال الله تعـالى: ﴿ وَلَقَدُ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمٌ فِرْعَوْنَ وَجَآءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ مضمونها، قال الله تعـالى: ﴿ وَلَقَدُ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمٌ فِرْعَوْنَ وَجَآءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ فَي أَنْ أَدُّواْ إِلَى عِبَادَ ٱللهِ إِنِي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ هِ (الدخان ١٨٠)، ثم ذهبت الآيات في هذا حتى تم الخلاص.

<sup>(</sup>١)انظر تفسير ابن كثير ٢٥٠/٧.

<sup>(</sup>٢)انظر البداية والنهاية ١٩/٢٦.

قال ابن عاشور – رحمه الله –: «وإذ قد كانت الآية مكية تعين أن هذا الدخان الذي هو عذاب المشركين لا يصيب المؤمنين لقوله تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِي عَذَابِ المشركين لا يصيب المؤمنين لقوله تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ اللّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴿ وَمَا كَانَ المؤمنين يوم فِيهِمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴿ وَهَا كَانَ المؤمنين يوم هذا الدخان غير قاطنين بدار الشرك، فهذا الدخان قد حصل بعد الهجرة لا محالة » . وأما البطشة فأمرها ظاهر.

وهذا فإنه يلوح لي أن هذه السورة كانت إرهاصاً للهجرة؛ لأنها توعدت المشركين بالدخان، وبعده بمزيمة بدر العظيمة، وقد جاءت قصة موسى الكَلِيَّالُمُ تتحدث عن الهجرة والخروج من مصر.

وقد مضى متشابه السورة في موضعين:

الموضع الثاني:قول الله تعالى: ﴿ كَمْ تَرَكُواْ مِن جَنَّنتِ وَعُيُونِ ﴿ وَمُقَامِ كَرِيمٍ ﴿ وَمُقَامِ كَرِيمٍ ﴿ وَمُقَامِ كَرِيمٍ ﴿ وَمُقَامِ كَذَٰ لِكَ اللّهِ وَنَعْمَةٍ كَانُواْ فِيهَا فَلِكِهِينَ ﴾ كَذَٰ لِكَ وَأُورَ ثَنْنَهَا قَوْمًا ءَاخْرِينَ ﴾ (الدخان ٢٥–٢٨)، وقد اشتبه مع الشعراء (الآيات ٥٧، ٥٨، ٥٩) . وهذا تتم الدراسة التطبيقية، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.

<sup>(</sup>١)التحرير والتنوير ٢٨٦/٢٥-٢٨٧،وانظر البداية والنهاية ٢٦٧/٤.

<sup>(</sup>٢)صحيح البخاري ،كتاب المناقب،باب علامات النبوة في الإسلام،فتح الباري ١٩/٦،برقم (٣٦١٥).

<sup>(</sup>٣)انظر ص ٣٧٨.

<sup>(</sup>٤)انظر ص ٣٩١.

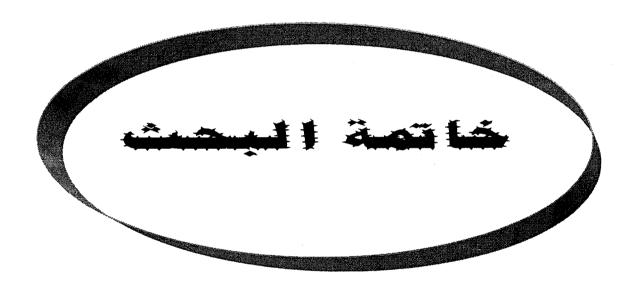

#### خاتمة البحث

لقد كانت الدراسة التطبيقية هي لب البحث وغمرته، وتبين فيها تطبيق قواعد العلم النظرية، التي هي طرائق في فهم كلام الله سبحانه، وفي نهاية البحث فإنه يبدو لي نتائج أسحل أهمها:

١-لقد تبين لي من خلال البحث أن السياق هـو الطريـق السـليم في توجيـه المتشابه، فهو يحمي من الوقوع في التوجيهات الضعيفة، وهو خير سلاحٍ يُـرد بـه علـى الطاعنين في القرآن في متشابهه اللفظي.

٢-ويتبع النتيجة السابقة أنني رأيت أن الذي حدا ببعض المـوجهين إلى بعـض الحجج الضعيفة، هو أنه كان يحدوهم غرض الرد على مطاعن الطاعنين، وقد نصوا علـى هذا الغرض في مقدمات مصنفاقم، ولقد كان السعي في بيان الوجه الصـحيح لتوجيـه المتشابه حيرٌ من التذرع بالحجج الضعيفة؛ لأن فيه رداً للمطاعن أيما ردّ، وفيه بيان لوجـه الإعجاز.

٣-تظهر أهمية دلالة السياق في توجيه المتشابه اللفظي من خلال أمور:

(١) أحدها: أنه يظهر بها القول الفصل في بعض مسائل العلم التي اختُلفَ فيها .

الثاني: يتبين بها ظهور أهمية بعض القواعد البلاغية :مثل وجوب تلمــس بعــض (٢) الأسرار المعنوية في العدول من المضمر إلى المظهر .

الثالث: يتجلى لدارس لغة القرآن حين ينظر في المفردات أهمية السياق في توجيه المتشابه، وذلك أنه إذا كان النظر في المفردات نظر قديم، وقد فضل العرب بعض الكلام على بعض، لتمايز بعضها على بعض في مفردات الكلام، فإن المتشابه أدق من ذلك وأعمق، وذلك أن النظر فيه يكون للمفردة والمفردة الأخرى المقاربة لها في المعنى، وقد حلت كل واحدة في سياقها لا يصلح أن ينوب بعضها عن بعض، كما أنه يلزم الموجه أن يبين الفضل في كل مفردة في محلها، بل أن يبين أنه لا يصلح أن يجل بعضها محل بعض "".

<sup>(</sup>۱)انظر ص ۱۳۹–۱٤۲، وص ۱٤۲.

<sup>(</sup>٢)انظر ص ١٢٣، ١٣٥.

<sup>(</sup>٣)انظر في هذه الرسالة ص ٣٩، ١٣١–١٣٣.

٤ - لقد ظهرت أهمية البحث في المتشابه اللفظي في صعوبة مأخذه، وذلك أن له نظر خاص في تطبيق قواعد العلم؛ لما يحتمه المتشابه من دراسة الشيء وعكسه في المعاني المتقاربة لا المتضادة - كما في التقديم والتأخير - وتطبيق تلك القواعد على النظمين المختلفين على قدم المساواة.

٥-ويتبع النتيجة السابقة:أن المتشابه اللفظي وتوجيهه بدلالة السياق، حير مقرر (١) لصواب تلك القواعد من قواعد العلم، وخير مبيّن لأهميتها .

7-وجدت أنه يلزم أحياناً أن يسبق التوجيه، بيان وجه الكلام من لغة العرب، وبيان قواعد العلم التي يرجع إليها الكلام، وهذه القواعد ليست توجيهاً، بل التوجيه خطوة أخرى بعدها، وإنما هي مفاتيح يدخل بها الداخل إلى التوجيه السليم، واقتصار بعض العلماء على بيان وجه الكلام من لغة العرب ليس رفضاً منهم لوجود أسرار وراء ذلك، فكان وراء ذلك أبواب من الفهم يفتح الله بها على من يشاء.

٧-وجدت أن بعض الذين يتحدثون عن السياق يقسمون السياق إلى قسمين :سياق لغوي بأقسامه (المفردة ،هيئة المفردة ،العلاقات النحوية والصوتية)،وسياق حالي،ثم يذكر بعضهم أن الأوائل لم تكن هذه الأقسام محررة عندهم ،ولكنهم كانوا يسيرون عليها .والحق أن هذه المسائل كانت محررة عند الأوائل كما بيناه في مبحث أركان السياق،وقد نقلنا نقلاً طويلاً عن الزركشي حصر فيه السياق اللغوي بالترتيب المعروف،وكذا تلخيص لابن تيمية لأركان السياق،وكل ذلك وغيره يبطل القول بتفرد الدراسات الأجنبية بنظرية السياق .

٨-لقد تبين من خلال الدراسة التطبيقية، ومن خلال دراسة كتب المتشابه، أهمية التأصيل الصحيح لمسائل العلم، وأن من قرر طريقاً في درس العلم لم يوفق فيه، فإنه لا بد أن يقع في الخلل شعر أو لم يشعر.

<sup>(</sup>١) انظر في تقرير هاتين النتيجتين ص ١٣٤-١٣٥،من هذه الرسالة.

<sup>(</sup>٢) انظر السياق وأثره في توجيه المعنى في تفسير الطبري ص ٤٣-٤٥.

<sup>(</sup>٣)انظر ص ٤٠-٤١.

9-أن بعض الموجهين يتبع قواعد العلم في دلالتها على المعنى لكنه يترلها على ما لا يمكن أن تجتمع فيه بحال، كأن يجمع حالين متناقضين لصاحب القصة، والموضوع واحد (١)

• ١-رأيت بعض الموجهين للمتشابه يكون تركيزهم على توجيه الموضع الـــذي يظن به حروجاً عن الأصل،ويكتفون بذلك عن توجيه الموضع الآخر اكتفاء بدليل الأصل وهذا نقص في التوجيه.

هذا ما يسر الله درْسه وبذله في هذا البحث،فما كان فيه من صواب فمن اللطيف الرحمن،وما كان فيه من حلل فمني ومن زلل الشيطان،أسأل الله سبحانه أن يعفو عن الزلة،وأن يقيل العثرة،وأن يجعله من العلم النافع الخالص الباقي،والله أعلم ،وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،والحمد لله رب العالمين.

<sup>(</sup>۱) انظر ص ٣٣٧-٣٣٧ من هذه الرسالة، وقد وضع د. فاضل السامرائي مقارنة بين قصة موسى الله في النمل والقصص، حيث جعل ما في القصص مطبوعاً بطابع الخوف، وما في النمل المقام مقام تكريم لموسى الله، ثم جرى على هذا في التوجيه، فظهر من توجيهه أحوالٌ لموسى الله متناقضة فهو في مقام واثرة، وفي الآخر متردد، وفي سورة مهمة موسى غير مهمته في السورة الأخرى، انظر لمسات بيانية ص ٩٠-١١٣٠.



۱-فهرس الآیات المشاخمة التي تمر توجیهها
۲-فهرس الآیات المسشه لد خها
۳-فهرس الآحادیث
۶-فهرس الآثار
۵-فهرس الآعلام
۲-فهرس الحاویات

# فهرس الأيات المتشابهة

| الصفحة        | السورة                                | المقطع-الموضع                               |
|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|
|               | البقرة                                |                                             |
| 110-179       |                                       | المقطع الأول                                |
|               | نَّ عَن نَّفْسٍ شَيَّا ﴾ (البقرة ٤٨)  | ﴿ وَٱتَّقُواْ يَوْمًا لَّا تَجُّزِى نَفْسَا |
|               | نُّ عَن نَّفَسٍ شَيَّا ﴾ (البقرة ١٢٣) | ﴿ وَٱتَّقُواْ يَوْمًا لَّا تَجَّزِى نَفْسَا |
| 110-119       | الشفاعة على العدل،وفي الثانية العكس   | الموضع الأول:في الآية الأولى قدم ذكر        |
| 1 1 0 - 1 7 9 | الشفاعة،وفي الثانية نفى نفعها         | الموضع الثاني:في الآية الأولى نفى قبول      |
| 110-179       | له العدل،وفي الثانية نفى قبوله        | الموضع الثالث:في الآية الأولى نفى أخا       |
| 198-177       | ·····                                 | المقطع الثاني                               |
|               | عَوْنَ ﴾ (البقرة ٤٩).                 | ﴿ وَإِذْ خَبَّيْنَكُم مِّنْ ءَالِ فِرْ      |
|               | رِّعَوْنَ ﴾ (الأعراف ١٤١).            | ﴿ وَإِذْ أَنْجَيْنَكُم مِّنْ ءَالِ فِن      |
|               | كُرُواْ ﴾ (إبراهيم ٦).                | ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ٱذَّ      |
| 1 1 9 - 1 1 1 |                                       | الموضع الأول                                |
|               |                                       | ﴿ نَجْيَّنَكُم ﴾ (البقرة)،                  |
|               |                                       | ﴿ أَنْجَيَّنَاكُم ﴾ (الأعراف)               |
|               |                                       | ﴿ أَنْجَلَكُم ﴾ (إبراهيم)                   |
| 198-189       |                                       | الموضع الثاني                               |
|               |                                       | ﴿ يُذَبِّكُونَ أَبْنَآءَكُمْ ﴾ (البقرة).    |
|               |                                       | ﴿ يُقَتِّلُونَ أَبَّنَآءَكُمْ ﴾ (الأعراف)   |
|               | اهيم).                                | ﴿ وَيُذَنِّحُونَ ۚ أَبْنَاۤءَكُمْ ﴾ (إبر    |
| Y 1 9 o       |                                       | المقطع الثالث                               |
|               | لَيْلَةً ﴾ (البقرة ٥١).               | ﴿ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ     |
|               | َ لَيْلَةً ﴾(الأعراف ١٤٢).            | ﴿* وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَيْيِنَ          |

| الموضع الأول                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ﴿ وَإِذْ وَاعَدْنَا ﴾ (البقرة).                                                                                                                                              |
| ﴿ وَوَاعَدْنَا ﴾ (الأعراف).                                                                                                                                                  |
| الموضع الثاني                                                                                                                                                                |
| ﴿ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ﴾ (البقرة).                                                                                                                                           |
| ﴿ ثَلَثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ ﴾ (الأعراف).                                                                                                                  |
| المقطع الرابع                                                                                                                                                                |
| ﴿ وَإِذْ قُلْتُمْ يَامُوسَىٰ لَن نُّوْمِنَ لَكَ ﴾ (البقرة ٥٥).                                                                                                               |
| ﴾<br>﴿ يَسْعَلُكَ أَهْلُ ٱلْكِتَنبِ أَن تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ ﴾ (النساء ١٥٣).                                                                                                 |
| الموضع الأول                                                                                                                                                                 |
| ﴿ فَأَخَذَ تُكُمُ ٱلصَّعِقَةُ ﴾ (البقرة).                                                                                                                                    |
| ﴿ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّعِقَةُ ﴾ (النساء).                                                                                                                                     |
| الموضع الثاني                                                                                                                                                                |
| زيادة: ﴿ بِظُلِّمِهِمْ ﴾ في النساء.                                                                                                                                          |
| المقطع الخامس                                                                                                                                                                |
| <br>﴿ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْغَمَامَ ﴾ (البقرة ٥٧).                                                                                                                      |
| ﴿ وَقَطَّعْنَنَهُمُ ٱتَّنَتَى عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أَمَمًا ﴾ (الأعراف ١٦٠).                                                                                                   |
| ﴿ رَسَبَهُمْ اللَّهِي عَمَارَهُ اللَّبِهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ<br>﴿ يَسَبَنَى إِسْرَاءِيلَ قَدْ أَنْجَيَّنَكُم ﴾ (طه ٨٠-٨١). |
| ه ينبي إسراءين قد الجين عرب (۳۰ ۱۸).<br>الموضع الأول                                                                                                                         |
| الموضع الأول                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                              |
| ﴿ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلْغَمَـٰمَ ﴾ (الأعراف).<br>وبحذف ذلك في طه.                                                                                                       |
| وجملك دلك في طه.<br>الموضع الثاني                                                                                                                                            |
| ﴿ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلْوَىٰ ﴾ (البقرة).                                                                                                                 |

| ﴿ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلْمَرِ ؟ وَٱلسَّلُوَىٰ ﴾ (الأعراف).                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| ﴿ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلُّوى ﴾ (طه).                           |
| الموضع الثالث                                                                     |
| ﴿ كُلُواْ مِن طَيِّبَنتِ مَا رَزَقَّنَكُم ۗ وَمَا ظَلَمُونَا ﴾ (البقرة والأعراف). |
| ﴿ كُلُواْ مِن طَيِّبَنتِ مَا رَزَقَننكُمْ وَلَا تَطْغَوْاْ فِيهِ ﴾ (طه).          |
| المقطع السادس                                                                     |
| ﴿ وَإِذْ قُلُّنَا آدْخُلُواْ هَلِذِهِ ٱلْقَرْيَةَ فَكُلُواْ ﴾ (البقرة ٥٥).        |
| ﴿ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ ٱسۡكُنُواْ هَادِهِ ٱلۡقَرۡيَةَ وَكُلُواْ ﴾ (الأعراف ١٦١).   |
| الموضع الأولالموضع الأول                                                          |
| ﴿ وَإِذْ قُلِّنَا ﴾ (البقرة).                                                     |
| ﴿ وَإِذْ قِيلٍ لَهُهَمٍ ﴾ (الأعراف).                                              |
| الموضع الثاني                                                                     |
| ﴿ اَدْخُلُوا ﴾ (البقرة).                                                          |
| ﴿ ٱسْكُنُوا ﴾ (الأعراف).                                                          |
|                                                                                   |
| الموضع الثالث                                                                     |
| ﴿ فَكُلُوا ﴾ (البقرة).                                                            |
| ﴿ وَكُلُوا ﴾ (الأعراف).                                                           |
| الموضع الرابع                                                                     |
| ﴿ رَغَدًا ﴾ (البقرة)                                                              |
| حذفها في الأعراف.                                                                 |
| الموضع الخامس                                                                     |
| ﴿ وَٱدْخُلُواْ ٱلْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُواْ حِطَّةٌ ﴾ (البقرة).                   |
| ﴿ وَقُولُواْ حِطَّةٌ وَآدَ خُلُواْ ٱلْبَابَ سُجَّدًا ﴾ (الأعراف).                 |
| الموضع السادس                                                                     |

| ﴿ خَطَايَاكُمْ ۚ ﴾ (البقرة).                                               |
|----------------------------------------------------------------------------|
| ﴿ خَطِيَّتَاتِكُمْ ﴾ (الأعراف).                                            |
| الموضع السابع                                                              |
| ﴿ وَسَنَزِيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ (البقرة).                                   |
| ﴿ سَنَزِيدُ ٱلْمُحْسِنِينِ ﴾ (الأعراف).                                    |
| المقطع السابع                                                              |
| ﴿ فَبَدَّلَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ قَوْلاً ﴾ (البقرة ٥٩).                     |
| ﴿ فَبَدَّل ٱلَّذِيرِ ۚ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ قَوْلًا ﴾ (الأعراف ١٦٢).         |
| الموضع الأول                                                               |
| ﴿ ظَلَمُوا مِنْهُمْ ﴾ (الأعراف).                                           |
| وبحذفها في البقرة.                                                         |
| الموضع الثاني                                                              |
| ﴿ فَأَنزَلْنَا ﴾ (البقرة).                                                 |
| ﴿ فَأَرْسَلَّمَا ﴾ (الأعراف).                                              |
| الموضع الثالث                                                              |
| ﴿ عَلَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ ﴾ (البقرة).                                    |
| ﴿ عَلَيْهِم ﴾ (الأعراف).                                                   |
| الموضع الرابع                                                              |
| ﴿ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ﴾ (البقرة).                                   |
| ﴿ بِمَا كَانُواْ يَظْلِمُونَ ﴾ (الأعراف).                                  |
| المقطع الثامن                                                              |
| ﴿ فَ وَإِذِ ٱسۡتَسۡقَىٰ مُوسَى ٰ لِقَوۡمِهِ ﴾ (البقرة ٢٠).                 |
|                                                                            |
| ﴿ وَقَطَّعْنَنَهُمُ ٱثَّنَتَى عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا ﴾ (الأعراف ١٦٠). |
| الموضع الأول ٢٢٩-٢٣٥                                                       |

| ﴿ ﴿ وَإِذِ ٱسْتَشْقَىٰ مُوسَى لِقَوْمِهِ ٤ ﴾ (البقرة).                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ﴿ إِذِ ٱسْتَسْقَلهُ قَوْمُهُ وَ ﴾ (الأعراف).                                                                                                |
| الموضع الثاني                                                                                                                               |
| ﴿ فَقُلَّنَا ٱضَّرِب بِعَصَاكَ ٱلْحَجَرَ ۖ ﴾ (البقرة).                                                                                      |
| ﴿ وَأُوْحَيْنَآ إِلَىٰ مُوسَىٰٓ إِذِ ٱسْتَشْقَلَهُ قَوْمُهُ ٓ أَنِ ٱضْرِب بِعَصَاكَ ٱلْحَجَرَ ﴾ (الأعراف).                                  |
| الموضع الثالث                                                                                                                               |
| ﴿ فَٱنفَجَرَت ﴾ (البقرة).                                                                                                                   |
| ﴿ فَٱنْبَجَسَت ﴾ (الأعراف).                                                                                                                 |
| الموضع الرابع                                                                                                                               |
| ﴿ كُلُواْ وَٱشْرَبُواْ مِن رِّزْقِ ٱللَّهِ وَلَا تَعْثَوَاْ فِ ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴾ (البقرة).                                            |
| ﴿ كُلُواْ مِن طَيِّبَتِ مَا رَزَقْنَكُمْ ۚ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوٓاْ أَنفُسَهُمْ يَظَّلِمُونَ ﴾ (الأعراف).                         |
| المقطع التاسع                                                                                                                               |
| ﴿ وَإِذْ قُلْتُمْ يَدمُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَ'حِدٍ فَٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ ﴾ (البقرة ٦١).                                      |
| ﴿ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلذِّلَّهُ أَيْنَ مَا ثُقِفُوٓاْ إِلَّا كِحَبَّلٍ مِّنَ ٱللَّهِ ﴾ (آل عمران ١١٢).                                     |
| الموضع الأول                                                                                                                                |
| ﴿ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلذِّلَّةُ وَٱلْمَسْكَنَةُ وَبَآءُو بِغَضَبٍ مِّنَ ٱللَّهِ ﴾ (البقرة).                                              |
| ﴿ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلذِّلَّهُ أَيْنَ مَا ثُقِفُوٓاْ إِلَّا كِبَلِّ مِّنَ ٱللَّهِ وَحَبْلٍ مِّنَ ٱلنَّاسِ وَبَآءُو بِغَضَبٍ مِّنَ ٱللَّهِ |
| وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْمَسْكَنَةُ ﴾ (آل عمران).                                                                                           |
| الموضع الثاني                                                                                                                               |
| ﴿ <b>ٱ</b> لنَّبِيِّئَن ﴾ (البقرة).                                                                                                         |
| ﴿ ٱلْأَنْبِيَآءَ ﴾ (آل عمران).                                                                                                              |
| الموضع الثالث                                                                                                                               |
| ﴿ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ ﴾ (البقرة).                                                                                                             |

| ﴿ بِغَيْرِ حَقِّ ﴾ (آل عمران).                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| المقطع العاشر                                                                                     |
| <br>﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَنقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ ٱلطُّورَ ﴾ (البقرة ٦٣).                |
| ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَنِقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ ٱلطُّورَ ﴾ (البقرة ٩٣).                   |
| ﴿ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ ٱلطُّورَ بِمِيثَنْقِهِمْ ﴾ (النساء ١٥٤).                                 |
| ﴿ * وَإِذْ نَتَقَّنَا ٱلْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ وظُلَّةٌ ﴾ (الأعراف ١٧١).                    |
| الموضع الأول                                                                                      |
| افتتحت آيتا البقرة بأسلوب الخطاب.<br>بينما كانت النساء والأعراف على الغيبة                        |
| الموضع الثاني                                                                                     |
| ﴿ وَرَفَعُنَا ﴾ (آيتا البقرة والنساء).                                                            |
| ﴿ نَتَقَنَّا ﴾ (الأعراف).                                                                         |
| الموضع الثالث                                                                                     |
| ﴿ ٱلطُّور ﴾ (آيتا البقرة والنساء).                                                                |
| ﴿ ٱلْجَبَلَ ﴾ (الأعراف).                                                                          |
| الموضع الرابع                                                                                     |
| ﴿ كَأَنَّهُ رَ ظُلَّةٌ وَظُنُّوٓا أَنَّهُ رَوَاقِعٌ بِهِمْ ﴾ (الأعراف).                           |
| وخلت البقرة والنساء من هذه الزيادة.                                                               |
| الموضع الخامس                                                                                     |
| ﴿ خُذُواْ مَا ءَاتَيْنَكُم بِقُوَّةٍ وَٱذْكُرُواْ مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ (البقرة ٦٣). |
| ﴿ خُدُواْ مَا ءَاتَيْنَكُم بِقُوَّةٍ وَٱسْمَعُواْ ﴾ (البقرة ٩٣).                                  |
| ﴿ خُذُواْ مَاۤ ءَاتَيْنَكُم بِقُوَّةٍ وَٱذَّكُرُواْ مَا فِيهِ ﴾ (الأعراف).                        |
| آلِ عمران                                                                                         |
| تقدم متشاهها                                                                                      |

## النساء

| 727 (7.1                                                           | تقدم متشابهها                                                           |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| عراف                                                               | •                                                                       |
| (1) 091) 0.7) 117) 777) 737) 977                                   | تقدم من متشابهها                                                        |
| Y0A-Y0Y                                                            | المقطع الأول                                                            |
| نَ وَمَلَإِيْهِ ٤ ﴾ (الأعراف ١٠٣).                                 | ﴿ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُّوسَىٰ بِعَايَنتِنَآ إِلَىٰ فِرْعَوْ |
| رْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ ﴾ (يونس ٧٥).                                 | ﴿ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُّوسَىٰ وَهَارُونَ إِلَىٰ فِرْ        |
| Y0A-70Y                                                            | الموضع الأول                                                            |
| هارون عليهما السلام.                                               | في الأعراف ذكر البعث لموسى النكيلة وحده،وفي يونس لموسى وا               |
| Y0X-Y0Y                                                            | الموضع الثاني                                                           |
|                                                                    | ﴿ بِئَايَدِتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ ﴾ (الأعراف).            |
|                                                                    | ﴿ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ عِ بِغَايَنتِنَا ﴾ (يونس).             |
| Y0A-Y0Y                                                            | الموضع الثالث                                                           |
| سِل بِينَ ﴾ (الأعراف).                                             | ﴿ فَظَلَمُوا ۚ بِهَا ۗ فَٱنظُرْ كَيِّفَ كَانَ عَنقِبَةُ ٱلْمُفْهِ       |
|                                                                    | ﴿ فَٱسۡتَكۡبَرُوا وَكَانُواْ قَوْمًا تُحْرِمِينَ ﴾ (يونس).              |
| 771-709                                                            | المقطع الثاني                                                           |
| لُعَنلَمِينَ ٢٠٤ ﴾ (الأعراف ١٠٤).                                  | ﴿ وَقَالَ مُوسَى لَي نَفِرْ عَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ ٱلْ       |
| لَلِإِيْهِـ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﷺ ﴾ (الزحرف | ﴿ وَلَقَد أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِئَايَنِتِنَآ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَ     |
|                                                                    | ۲٤).                                                                    |
| 771-709                                                            | موضع واحد                                                               |
|                                                                    | ﴿ مِّن رَّبِ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ (الأعراف).                                 |
|                                                                    | ﴿ رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ (يونس).                                 |
| 770-777                                                            | المقطع الثالث                                                           |
| الأعراف ١٠٧).                                                      | ﴿ فَأَلْقَى ٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ ۞ ﴾ (             |
|                                                                    | ﴿ فَأَلْقَلْهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ ۞ ﴿ (طه ٢٠).              |

| ﴿ فَأَلَّقَىٰ عَصَاهُ فَالِذَا هِيَ تُعْبَانٌ مُّبِينٌ ﴿ إِللْ السَّعْرَاءِ ٣٢).                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ﴿ وَأَلْقِ عَصَاكَ ۚ فَلَمَّا رَءَاهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَآنٌّ وَلَىٰ مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ ﴾ ﴿النمل ١٠).       |
| ﴿ وَأَن أَلْقِ عَصَاكَ ۗ فَلَمَّا رَءَاهَا تَهَٰتُرُ كَأَنَّهَا جَآنٌ وَلَّىٰ مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبُ ۚ ﴾ (القصص ٣٠). |
| موضع واحد                                                                                                                |
| ﴿ ثُعَّبَانٌ مُّبِينٌ ﴾ (الأعراف والشعراء).                                                                              |
| ﴿ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ ﴾ (طه).                                                                                               |
| ﴿ كَأَنَّهَا جَالٌّ ﴾ (النمل والقصص).                                                                                    |
| المقطع الرابع                                                                                                            |
|                                                                                                                          |
| ﴿ قَالَ لِلْمَلَإِ حَوْلَهُ ۚ إِنَّ هَلَا لَسَلِحِرٌّ ﴾ (الشعراء ٣٤-٤٢).                                                 |
| الموضع الأول                                                                                                             |
| ﴿ قَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَنذَا لَسَنجِرُّ عَلِيمٌ ﴾ (الأعراف).                                     |
| ﴿ قَالَ لِلْمَلَإِ حَوْلَهُ مَ إِنَّ هَنِذَا لَسَنِحِرُّ عَلِيمٌ ﴾ (الشعراء).                                            |
| الموضع الثاني                                                                                                            |
| ﴿ يُرِيدُ أَن يُحُزِّ جَكُر مِّنْ أَرْضِكُمْ ۖ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ﴾ (الأعراف).                                         |
| ﴿ يُرِيدُ أَن يُحَرِّرِ جَكُم مِّنَ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِ ٢ ﴾ (الشعراء).                                                  |
| الموضع الثالث                                                                                                            |
| ﴿ وَأُرْسِلُ فِي ٱلْمَدَآبِنِ حَنشِرِينَ ﴾ (الأعراف).                                                                    |
| ﴿ وَٱبْعَتْ فِي ٱلْمَدَآيِنِ حَنشِرِينَ ﴾ (الشعراء).                                                                     |
| الموضع الرابع                                                                                                            |
| ﴿ يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَنِحِرٍ عَلِيمٍ ﴿ ﴾ (الأعراف).                                                                      |
| ﴿ يَأْتُولَكَ بِكُلِّ سَحَّارٍ عَلِيمٍ ٢ ﴿ الشعراء).                                                                     |
| الموضع الخامس                                                                                                            |

| ﴿ فَجُمِعَ ٱلسَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمِ مَّعْلُومِ ﴿ وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنتُم ثُجْتَمِعُونَ ﴿ لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٱلسَّحَرَةَ إِن كَانُواْ هُمُ ٱلْغَالِمِينَ ﴾ (الشعراء). وليست هذه الزيادة في الأعراف.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| الموضع السادس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ﴿ وَجَآءَ ٱلسَّحَرَةُ فِرْعَوۡ مَ قَالُوٓاْ ﴾ (الأعراف).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ﴿ فَلَمَّا جَآءَ ٱلسَّحَرَةُ قَالُواْ لِفِرْعَوْنَ ﴾ (الشعراء).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| الموضع السابع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ﴿ إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا ﴾ (الأعراف).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ﴿ أَيِنَّ لَنَا لَأَجْرًا ﴾ (الشعراء).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| الموضع الثامن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ﴿ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ ﴾ (الأعراف).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ﴿ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذًا لَّمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ ﴾ (الشعراء).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| المقطع الخامس المقطع الخامس المقطع الخامس المقطع الخامس المقطع الخامس المقطع الخامس المقطع المقام المقطع المقام المقطع المقام المقطع المقام المقطع المقام المقطع المقام ال |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ﴿ قَالُواْ يَنمُوسَىٰ إِمَّآ أَن تُلِّقِي وَإِمَّآ أَن نَّكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَىٰ ﴿ قَالَ بَلَ أَلْقُواْ ﴾ (طه ٢٥-٧٣).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ﴿ قَالَ لَهُم مُّوسَىٰ أَلْقُواْ مَآ أَنتُم مُّلَّقُونَ ﷺ فَأَلْقَواْ حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ ﴾ (الشعراء ٤٣-٥١).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| الموضع الأول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| في الأعراف وطه استأذن السحرة موسى اللي أيهما الذي يبدأ،ولم يذكر الاستئذان في الشعراء،بل اقتصر على ذكر قــول<br>موسى اللي السحرة بالإلقاء.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| الموضع الثاني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ﴿ وَإِمَّا ۚ أَن نَّكُونَ خَنْ ٱلْمُلَّقِينَ ﴾ (صيغة الاستنذان في الأعراف).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ﴿ وَإِمَّا ۚ أَن نَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَىٰ ﴾ (صيغة الاستنذان في طه).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| الموضع الثالث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ﴿ قَالَ أَلْقُواْ ﴾ (الأعراف).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ﴿ قَالَ بَلَ أَلْقُواْ ﴾ (طه).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| ﴿ قَالَ لَهُم مُّوسَى ٓ أَلْقُواْ مَآ أَنتُم مُّلَّقُونَ ۞ ﴿ الشَّعْرَاء ﴾ (الشَّعْرَاء).                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الموضع الرابع                                                                                                                          |
| ﴿ فَلَمَّآ أَلْقَوْاْ سَحَرُوٓاْ أَعْيُرَ ۖ ٱلنَّاسِ وَٱسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَآءُو بِسِحْرٍ عَظِيمٍ ﴾ (الأعراف).                         |
| ﴿ قَالَ بَلَ أَلْقُواْ ۖ فَإِذَا حِبَاهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُحَنَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ ٢ فَأُوجَسَ فِي نَفْسِهِ، |
| خِيفَةً مُّوسَىٰ ﴿ قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْأَعْلَىٰ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهِ ﴾ (طه).                                                  |
| ﴿ فَأَلْقَوْا ۚ حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُواْ بِعِزَّةٍ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ ٱلْغَيلِبُونَ ﴿ ﴾ (الشعراء).                 |
| الموضع الخامس                                                                                                                          |
| ﴿ وَأُوْحَيِّنَآ ﴾ (الأعراف).                                                                                                          |
| ﴿ وَأَلْقِ ﴾ (طه).                                                                                                                     |
| ﴿ فَأَلَّقَىٰ مُوسَىٰ ﴾ (الشعراء).                                                                                                     |
| الموضع السادس                                                                                                                          |
| ﴿ عَصَالِكَ ﴾ (الأعواف).                                                                                                               |
| ﴿ مَا فِي يَمِينِكَ ﴾ (طه).                                                                                                            |
| ﴿ عَصَاهُ ﴾ (الشعراء).                                                                                                                 |
| الموضع السابع                                                                                                                          |
| ﴿ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ﴾ (الأعراف والشعراء).                                                                                       |
| ﴿ تَلَّقَف مَا صَنعُوا ﴾ (طه).                                                                                                         |
| الموضع الثامن                                                                                                                          |
| ﴿ فَوَقَعَ ٱلْحُقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ فَعُلِبُواْ هُنَالِكَ وَٱنقَلَبُواْ صَنِغِرِينَ ﴿ ﴾ (الأعراف).                 |
| ﴿إِنَّمَا صَنَعُواْ كَيْدُ سَنِحِرٍ ۗ وَلَا يُفْلِحُ ٱلسَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ ﴾ (طه).                                                  |
| الموضع التاسع                                                                                                                          |
| ﴿ وَأَلْقِى ﴾ (الأعراف).                                                                                                               |
| ﴿ فَأُلِّقِيَ ﴾ (طه والشعراء).                                                                                                         |

| 790-797   | الموضع العاشر                                                                                       |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | ﴿ سَنجِلِينَ ﴾ (الأعراف والشعراء).                                                                  |
|           | ﴿ سُجَّدًا ﴾ (طه).                                                                                  |
| 790       | الموضع الحادي عشر                                                                                   |
|           | ﴿ قَالُوٓاْ ءَامَنَّا بِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ (زيادة في الأعراف والشعراء).                          |
| Y9A-Y97   | الموضع الثاني عشر                                                                                   |
|           | ﴿ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَـٰرُونَ ﴾ (الأعراف والشعراء).                                                   |
|           | ﴿ قَالُوٓاْ ءَامَنَّا بِرَبِّ هَـٰرُونَ وَمُوسَىٰ ﴾ (طه).                                           |
| Y99-Y9A   |                                                                                                     |
|           | ﴿ قَالَ فِرْ عَوْنُ ءَامَنتُم بِهِ ٤ ﴾ (الأعراف).                                                   |
|           | ﴿ قَالَ ءَامَنتُم ٓ لَهُ و ﴾ (طه والشعراء).                                                         |
| ٣٢٩٩      | ·                                                                                                   |
|           | ﴿ ءَامَنتُم بِهِ ے ﴾ (الأعراف).                                                                     |
|           |                                                                                                     |
| ٣٠١-٣٠٠   | الموضع الخامس عشر                                                                                   |
|           | ﴿إِن هَنذَا لَمَكُّرُ مَّكَرَّتُمُوهُ فِي ٱلْمَدِينَةِ لِتُخْرِجُواْ مِنْهَآ أَهْلَهَا ﴾ (الأعراف). |
|           | ﴿ إِنَّهُ وَ لَكَبِيرُكُمُ ٱلَّذِي عَلَّمَكُمُ ٱلسِّحْرَ ﴾ (طه والشعواء).                           |
| W. W-W. 1 | الموضع السادس عشر                                                                                   |
|           | ﴿ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴾ (الأعراف).                                                                 |
|           | وفي طه ذكر العقوبة مباشرة.                                                                          |
|           | ﴿ فَلَسَوَّفَ تَعْلَمُونَ ﴾ (الشعراء).                                                              |
| ٣.٥-٣.٣   | الموضع السابع عشر                                                                                   |
|           | ﴿ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ ﴾ (الأعراف).                                                             |
|           | ﴿ وَلَأُ صَلِّبَنَّكُم ﴾ (طه والشعراء).                                                             |

| ن عشرن                                                                                                                               | الموضع الثامر           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| ﴾ (زيادة في الأعراف والشعراء).                                                                                                       | ﴿أُجْهَعِين             |
| ع عشرع                                                                                                                               | الموضع التاس            |
| مْ فِي جُذُوعِ ٱلنَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَآ أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ ﴾ (زيادة ذكر محل الصلب في طه).                         | ﴿ وَلَأُصَلِّبَنَّكُ    |
| ون                                                                                                                                   | الموضع العشر            |
| آ إِلَىٰ رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ ﴿ وَمَا تَنقِمُ مِنَّآ إِلَّا أَنْ ءَامَنَّا بِعَايَنتِ رَبِّنَا لَمَّا جَآءَتْنَا ۚ رَبَّنَآ         | ﴿ قَالُوٓا إِنَّا       |
| بَرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ ﷺ ﴾ (الأعراف)                                                                                         | أُفْرِغٌ عَلَيْنَا صَ   |
| يْرُكَ عَلَىٰ مَا جَآءَنَا مِنَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَٱلَّذِي فَطَرَنَا ۖ فَٱقْضِ مَآ أَنتَ قَاضٍ ۖ إِنَّمَا تَقْضِي                       | ﴿قَالُواْ لَن نُّؤُ     |
| دُّنْيَاۤ ﴾ إِنَّا ءَامَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَىٰيَنَا وَمَاۤ أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ ٱلسِّحْرِ ۗ وَٱللَّهُ خَيْرٌ |                         |
|                                                                                                                                      | وَأَبْقَلَ ۞ ﴿ (ط       |
| لَا ضَيْرٌ ۚ إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ ﴿ إِنَّا نَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَيَنِنَآ أَن كُنَّآ أَوَّلَ        | ﴿ قَالُواْ              |
|                                                                                                                                      | ٱلْمُؤْمِنِينَ ٢        |
| ٣١٤-٣٠٩                                                                                                                              | المقطع الساد            |
| <br>يُهِمُ ٱلرِّجْزُ قَالُواْ يَامُوسَى آدُعُ لَنَا رَبَّكَ﴾ (الأعراف ١٣٤–١٣٥).                                                      | ﴿ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَ  |
| اَلسَّاحِرُ ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ ﴾ (الزحرف ٤٩-٥٠).                                                               |                         |
|                                                                                                                                      | الموضع الأول.           |
| ى ﴾ (الأعراف).                                                                                                                       | ﴿قَالُواْ يَنمُوسَ      |
| رُ﴾ (الزخوف).                                                                                                                        | ﴿يَنَأَيُّهُ ٱلسَّاحِ   |
| T17-T11                                                                                                                              | الموضع الثاني           |
| وَلَهُرْسِلَنَّ مَعَلَكَ بَنِيَ إِسْرَآءِيلَ ﴾ (الأعواف).                                                                            | ﴿ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ رَ |
| نَ ﴾ (المزخوف).                                                                                                                      | ﴿إِنَّنَا لَمُهْتَدُو   |
| T18-T17                                                                                                                              | الموضع الثالث.          |
| نَا عَنْهُمُ ٱلرِّجْزَ﴾ (الأعراف).                                                                                                   | ﴿ فَلَمَّا كَشَفٍّ      |

| ﴿ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنَّهُمُ ٱلْعَذَابَ ﴾ (الزخرف).                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الموضع الرابع                                                                                                                                |
| ﴿ إِلَىٰ أَجَلٍ هُم بَلِغُوهُ ﴾ (زيادة في الأعراف).                                                                                          |
| المقطع السابع                                                                                                                                |
| ﴿ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى إِلَىٰ قَوْمِهِ عَضْبَانَ أُسِفًا قَالَ بِئْسَمَا خَلَفْتُمُونِي ﴾ (الأعراف ١٥٠).                                   |
| ﴿ فَرَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ ۦ غَضَّبَانَ أُسِفًا ﴾ (طه ٨٦).                                                                           |
| ﴿ فَرَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ عَضَبَانَ أَسِفًا ﴾ (طه ٩٤).                                                                              |
| الموضع الأول                                                                                                                                 |
| ﴿ يَنقُوم ﴾ (طه ٨٦).                                                                                                                         |
| وليس ذلك في الأعراف.                                                                                                                         |
| الموضع الثاني                                                                                                                                |
| ﴿ بِئَسَمَا خَلَفْتُمُونِي مِنْ بَعْدِي ٓ أَعَجِلْتُمْ أَمْ رَبِّكُمْ ۖ ﴾ (الأعراف).                                                         |
| ﴿ أَلَمْ اللَّهِ مَا كُمْ رَبُّكُمْ وَعْدًا حَسَنًا ۚ أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ ٱلْعَهْدُ أَمْ أَرَدتُمْ أَن يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِّن       |
| رَّبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُم مَّوْعِدِي ﴾ (طه ٨٦).                                                                                               |
| الموضع الثالث                                                                                                                                |
| ﴿ وَأَلْقَى ٱلْأَلُّواحَ ﴾ (الأعراف).                                                                                                        |
| وليست هذه الزيادة في طه.                                                                                                                     |
| الموضع الرابع ٩ ٣٦٣-٣٢٣                                                                                                                      |
| ﴿ قَالَ ٱبْنَ أُمَّ إِنَّ ٱلْقَوْمَ ٱسْتَضْعَفُونِي وَكَادُواْ يَقْتُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتْ بِ ۖ ٱلْأَعْدَآءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ        |
| ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ﴾ (الأعراف).                                                                                                         |
| ﴿ قَالَ يَبْنَؤُمَّ لَا تَأْخُذُ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِي ۗ إِنِّي خَشِيتُ أَن تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَءِيلَ وَلَمْ تَرْقُبْ |
| قَوْلِي ﷺ ﴿ (طه ٤٤).                                                                                                                         |
| يونس                                                                                                                                         |

تقدم متشابهها

### إبراهيم

| تقدم متشابحها                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| alia .                                                                                                      |
| تقدم من متشاهها                                                                                             |
| المقطع الأول                                                                                                |
| ﴿ إِذْ رَءَا نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ ٱمۡكُثُوا إِنِّيٓ ءَانَسَتُ نَارًا ﴾ (طه ١٠-١٢).                     |
| ﴿ إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِهِۦٓ إِنِّيٓ ءَانَسْتُ نَارًا ﴾ (النمل ٧-٩).                                   |
| ﴿ فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى ٱلْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِۦٓ ءَانَسَ مِن جَانِبِٱلطُّورِ نَارًا ﴾ (القصص ٢٩-٣٠). |
| الموضع الأول ٢٣٧-٣٣٤                                                                                        |
| ﴿ إِذْ رَءَا نَارًا ﴾ (طه).                                                                                 |
| ﴿ ءَانَسِ مِن جَانِبِ ٱلطُّورِ نَارًا ﴾ (القصص).                                                            |
| وخلت النمل من ذلك.                                                                                          |
| الموضع الثاني                                                                                               |
| ﴿ ٱمُّكُثُوا ﴾ (طه والقصص زيادة عن النمل).                                                                  |
| الموضع الثالث                                                                                               |
| ﴿ لَّعَلِّيٓ ءَاتِيكُم ﴾ (طه والقصص).                                                                       |
| ﴿ سَعَاتِيكُو ﴾ (النمل).                                                                                    |
| الموضع الرابع                                                                                               |
| قدم في طه ذكر تطلب موسى للقبس على الخبر ،وفي السورتين العكس                                                 |
| الموضع الخامس                                                                                               |
| ﴿ أَوۡ ءَاتِيكُم ﴾ (زيادة في النمل).                                                                        |
| الموضع السادس                                                                                               |
| ﴿ بِقَبَسٍ ﴾ (طه).                                                                                          |
| ﴿ بِشِهَابٍ قَبَسٍ ﴾ (النمل).                                                                               |
| ﴿ أُو جَذْوَةٍ مِّرِ . ۖ ٱلنَّارِ ﴾ (القصص).                                                                |
|                                                                                                             |

| TEE-TET                                                                 | السابعا                                           | الموضع ا           |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|
|                                                                         | تَصْطَلُونَ ﴾ (زيادة في النمل والقصص).            | ﴿ لَعَلَّكُم       |
| T £ 9 - T £ £                                                           | الثامنا                                           | الموضع ا           |
| اْ رَبُّكَ فَٱخْلَعْ نَعْلَيْكَ ۚ إِنَّكَ بِٱلْوَادِ ٱلْمُقَدَّسِ طُوًى |                                                   | ﴿ فَلَمَّآ         |
|                                                                         | .(                                                | (db) <b>(</b> (db) |
| زِمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَنِ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ يَدمُوسَىٰ     | جَآءَهَا نُودِيَ أَنْ بُورِكَ مَن فِي ٱلنَّارِ وَ | ﴿ فَلَمَّا         |
|                                                                         | للَّهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ۞﴾(النمل).           | إِنَّهُ وَ أَنَا ٱ |
| فِي ٱلْبُقْعَةِ ٱلْمُبَرَكَةِ مِنَ ٱلشَّجَرَةِ أَن يَدمُوسَى            | نهَا نُودِئ مِن شَنطِي ٱلْوَادِ ٱلْأَيْمَنِ إ     | ﴿ فَلَمَّآ أَتَ    |
|                                                                         | ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَالَمِينَ ۞ ﴿ (القصص).          |                    |
| TOV-TO                                                                  | شاييشاي                                           | المقطع ال          |
| TOV-TO.                                                                 | <br>گول                                           | الموضع ال          |
|                                                                         | م ﴾ ، ﴿ جَنَاحِكَ ﴾ (طه).                         | ﴿ وَأَضَّمُ        |
|                                                                         | ﴾، ﴿ جَيْبِك ﴾ (النمل).                           | ﴿ وَأَدْ خِلّ      |
|                                                                         | ه، ﴿ جَيْبِك ﴾ (القصص).                           | ﴿ ٱسۡلُكَ}         |
| TOV-TO.                                                                 |                                                   | الموضع الن         |
| ة في القصص).                                                            | إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ ٱلرَّهْبِ ﴾ (زياد         | ﴿ وَٱضْمُ          |
| TOV-TO.                                                                 |                                                   | الموضع الث         |
|                                                                         | فُرَىٰ ﴾ (طه).                                    | ﴿ ءَايَةً أَح      |
|                                                                         | ءَ اَيَاتٍ ﴾ (النمل).                             | ﴿ فِي تِسْعِ       |
|                                                                         | ـ بُرْهَانَانِ ﴾ (القصص).                         | ﴿ فَذَا نِلْكَ     |
| ToV-To.                                                                 | ابع                                               | الموضع الر         |
|                                                                         | وْنَ وَقُوْمِهِۦٓ ۖ ﴾ (النمل).                    | ﴿ إِلَىٰ فِرْءَ    |
|                                                                         | وْنَ وَمَلَإِ يْهِۦٓ ۖ ﴾(القصص).                  | ﴿ إِلَىٰ فِرْعَوْ  |

| ~7 ξ-~0 λ                | ك                                                                                | المقطع الثاا         |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                          | ُّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ ﷺ إِذْ أَوْحَيْنَآ ﴾(طه ٣٧-٣٩).                    | ﴿ وَلَقَدُ مَنَاً    |
|                          | إِلَىٰ أُمِّر مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ ﴾ (القصص ٧).                              | ﴿ وَأُوْحَيْنَآ إِ   |
| ٣٦٣ολ                    | J_                                                                               | الموضع الأو          |
|                          | لمى أسلوب الخطاب،وفي القصص على الغيبة                                            | في طه الآيات ع       |
| ٣٦٣ολ                    | ني                                                                               | الموضع الثاي         |
|                          | <b>آ ﴾</b> (طه).                                                                 | ﴿ إِذْ أُوْحَيْنَ    |
|                          | » (القصص).                                                                       | ﴿ وَأُوْحَيْنَاۤ ﴾   |
| Ψ7·-Ψολ                  | ث                                                                                | الموضع الثال         |
|                          | نَا يُوحَىٰ ﴾(طه).                                                               | ﴿ إِلَىٰ أُمِّكَ مَ  |
|                          | ِسَى أَنْ أَرْضِعِيهِ ﴾ (القصص).                                                 | ﴿ إِلَىٰ أُمِّرِ مُو |
| ~~~~~·                   | <del>.</del>                                                                     | الموضع الراب         |
|                          | ِ فِي ٱلتَّابُوتِ فَٱقَّذِ فِيهِ فِي ٱلْيَمِّ ﴾ (طه).                            |                      |
|                          | بهِ ۖ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي ٱلْيَمِّ ﴾(القصص).                 |                      |
| <b>٣</b> 7٤- <b>٣</b> 7٣ |                                                                                  | الموضع الخام         |
|                          | ٱلْيَمُّ بِٱلسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوُّ لِي وَعَدُوُّ لَهُ وَ الْقَيْتُ عَلَيْ  | ﴿ فَلۡـُلۡقِهِ       |
|                          |                                                                                  | عَيِّنِيَ ﴾ (طه).    |
| القصص).                  | وَلَا تَحْزَنِيٓ ۚ إِنَّا رَآدُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾( | ﴿ وَلَا تَخَافِي إ   |
| 77V-770                  | ·                                                                                | المقطع الرابع        |
| ٠(٤٠).                   | -<br>أُخْتُلَكَ فَتَقُولُ هَلَ أَدُلُّكُرٌ عَلَىٰ مَن يَكْفُلُهُر ﴾ (طه          |                      |
| .().                     | لَىٰ أُمِّهِ عَيْ تَقَرَّ عَيَّنُهَا وَلَا تَحْزَنَ ﴾ (القصص ٣                   | ﴿ فَرَدَدُننهُ إِ    |
| 77V-770                  |                                                                                  | الموضع الأول         |
|                          | َ إِلَىٰ أُمِّكَ ﴾ (طه).                                                         | ﴿ فَرَجَعَنَىكَ      |
|                          |                                                                                  | الموضع الأول         |

﴿ مُّسْتَمِعُون ﴾ (الشعراء).

﴿إِنَّا رَسُولًا رَبِّكَ ﴾ (طه).

﴿ رَّبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ (الشعراء).

تَخَشَّىٰ ﴿ الله ٧٧)

﴿ رَبِّك ﴾ (طه).

﴿ إِنَّا رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَلَّمِينَ ﴾ (الشعراء).

| ﴿ فَرَدَدَنَهُ إِلَىٰ أُمِّهِ ﴾ (القصص).                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الموضع الثاني                                                                                                                  |
| ﴿ كُنْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقٌّ وَلَاكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا                    |
| <b>يَعْلَمُونَ ﴾</b> (زيادة في القصص).                                                                                         |
| المقطع الخامس                                                                                                                  |
| ﴿ قَالَ لَا تَحَافَا ۗ إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَك ۞ فَأُتِيَاهُ فَقُولًا ﴾ (طه ٤٦-٤٧).                                |
| ﴿ قَالَ كَلَّا ۗ فَٱذْهَبَا بِئَايَنِنَا ۗ إِنَّا مَعَكُم مُّسْتَمِعُونَ ﴿ فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَاۤ إِنَّا رَسُولُ رَبِّ |
| ٱلْعَلَمِينَ ﷺ ﴾ (الشعراء ١٥-١٦).                                                                                              |
| الموضع الأول ٣٦٨-٣٧٠                                                                                                           |
| ﴿ إِنَّنِي مَعَكُمَآ ﴾ (طه).                                                                                                   |
| ﴿ إِنَّا مَعَكُم ﴾ (الشعراء).                                                                                                  |
| الموضع الثاني                                                                                                                  |
| ﴿ أَسْمَع وَأَرَك ﴾ (طه).                                                                                                      |

الموضع الثالث.....

الموضع الرابع ......

المقطع السادس المقطع السادس المقطع السادس المقطع السادس المقطع السادس المقطع المادس ال

﴿ وَلَقَدْ أُوْحَيْنَاۤ إِلَىٰ مُوسَىٰٓ أَنۡ أُسۡرِبِعِبَادِى فَٱصۡرِبَ لَهُمۡ طَرِيقًا فِي ٱلۡبَحۡرِ يَبَسًا لا تَحَنفُ دَرَكًا وَلا

| ﴿ وَأُوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰٓ أَنْ أَمْرِ بِعِبَادِىٓ إِنَّكُر مُّتَّبَعُونَ ﴾ (الشعراء ٥٢) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ﴿ فَأَسْر بِعِبَادِى لَيْلاً إِنَّكُم مُتَّبَعُونَ ﴿ ﴾ (الدخان ٢٣).                           |
| الموضع الأول                                                                                  |
| ﴿ لَيْلاً ﴾ (زيادة في الدخان).                                                                |
| الموضع الثاني                                                                                 |
| ﴿ فَٱضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي ٱلْبَحْرِ يَبَسًا لَّا تَخَنفُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ ﴾ (طه). |
| ﴿ إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ ﴾ (القصص والدخان).                                                   |
| الشعراء                                                                                       |
| تقدم من متشابجها                                                                              |
| المقطع الأول                                                                                  |
| ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّيٓ أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ ﴿ وَيَضِيقُ صَدْرِى ﴾ (الشعراء ١٢-١٤).         |
| ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا ﴾ (القصص ٣٣-٣٤).                               |
| موضع واحد                                                                                     |
| قدم في الشعراء ذكر خوفه من التكذيب على خوفه من القتل،وفي القصص العكس.<br>المتاه علمان م       |
| المقطع الثاني                                                                                 |
| ﴿ قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ رَ أَلَا تَسْتَمِعُونَ ﴿ إِلله عراء: ٢٥)                              |
| ﴿ قَالَ لِلْمَلَإِ حَوْلَهُ ۚ إِنَّ هَنِذَا لَسَنِحِرُّ عَلِيمٌ ﴿ إِللَّهُ الشَّعِرَاء: ٣٤)   |
| الموضع الأول                                                                                  |
| ﴿ قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ ٓ ﴾ (آية ٢٥).                                                         |
| ﴿ قَالَ لِلْمَلَإِ حَوْلَهُ ٓ ﴾ (آية ٣٤).                                                     |
| الموضع الثاني                                                                                 |
| ﴿ أَلَا ۚ تَسْتَمِعُونَ ﴾ (آية ٢٥).                                                           |
| ﴿ إِن هَنذَا لَسَنحِرٌ عَلِيمٌ ﴾ (آية ٣٤).                                                    |
| المقطع الثالث                                                                                 |

﴿ فَأَخْرَجْنَاهُم مِّن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ۞ وَكُنُوزٍ وَمَقَامِ كَرِيمٍ ۞ كَذَالِكَ وَأُورَثَّنَاهَا بَنِي إِسْرَاءِيلَ ﴿ الشعراء ٥٧ - ٥٩).

| ﴿ وَأَن أُلْقِ عَصَاكَ مُ القصص).                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الموضع الثاني                                                                                                                  |
| ﴿ أُقّبِل ﴾ (زيادة في القصص).                                                                                                  |
| الموضع الثالث                                                                                                                  |
| ﴿ إِنِّي لَا شَخَافُ لَدَىَّ ٱلْمُرْسَلُونَ * إِلَّا مَن ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسَّنًا بَعْدَ سُوٓءٍ فَإِنِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ |
| € (النمل).                                                                                                                     |
| ﴿ إِنَّكَ مِنَ ٱلْاً مِنِينَ ﴾ (القصص).                                                                                        |
|                                                                                                                                |
| تقدم متشابحها                                                                                                                  |
| الزخرف                                                                                                                         |
| تقدم متشابجها                                                                                                                  |
| الدخان                                                                                                                         |
| تقدم متشاهها                                                                                                                   |

### فهرس الآيات الستشهد بها

| الصفحة  | اسم السورة                                             | نصها                            | رقم الآية      |
|---------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|
|         | الفاتعة                                                |                                 |                |
| ٥٨١٠٨   |                                                        | مْدُ لِلَّهِ رَسِّ ٱلْعَالَمِ   |                |
| ١٠٧     | نتَعِينُ ۞﴾                                            | ك نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْ      | ٥ ﴿ إِيَّالَـ  |
|         | البقرة                                                 |                                 |                |
|         |                                                        | ىلَ لِلَّهِ أَندَادًا ﴾         |                |
| ٧٩      | كَانُواْ يَكۡذِبُونَ﴾                                  | مْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا        | ١٠ ﴿ وَلَهُ    |
| 107     |                                                        | عُواْ شُهَدَآءَكُم﴾             |                |
| ٨٦      |                                                        | ا بِهِ مُتَشَبِهًا ﴾            | ٢٥ ﴿ وَأَتُو   |
| 177     |                                                        | ن تَبِعَ هُدَاىَ ﴾              | ٣٨ ﴿ فَمَر     |
| 177     | أَذْكُرُوا نِعْمَتِيَ ٱلَّتِيٓ أَنْعَمْتُ عَلَيْكُرْ ﴾ | ١ ﴿ يَسَنِيَ إِسْرَاءِيلَ أ     | ۲۲ ، ٤٧ ، ٤٠   |
| 197     |                                                        | فَرَقَّنَا بِكُمُ ٱلۡبَحۡرَ﴾.   | ۰۰ ﴿ وَإِذ     |
| 197     |                                                        | ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِكَتَابَ  | ٥٣ ﴿ وَإِذَّ   |
| 7.7     | مَوْتِكُمْ ﴾                                           | بَعَثْنَاكُم مِّنْ بَعْدِ       | ٥٦ ﴿ثُمَّ      |
| 10161.8 | َ هَادُواْ وَٱلنَّصَرَىٰ وَٱلصَّبِينَ ﴾.               | لَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ | ٢٢ ﴿ إِنَّ أَا |
|         | ً لَكُمْ ﴾                                             |                                 |                |
|         | لاَّ أَيَّامًا مَّعْدُودَةً ﴾                          |                                 |                |
|         |                                                        |                                 |                |
|         | أَنزَلَ ٱللَّهُ﴾                                       |                                 | ٩١ ﴿ وَإِذَا   |
|         | بِٱلْبَيِّنَتِ﴾                                        |                                 |                |
|         | خية ﴾                                                  |                                 |                |
|         |                                                        |                                 |                |
|         |                                                        |                                 |                |

| 171        | ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرُ هِ عُمُ رَبِّ أَجُّعَلْ هَاذًا بَلَدًا ءَامِنًا ﴾ | 177 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|-----|
| ٩٨         | ﴿ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ﴾                                           | ١٣٤ |
| ٧٦         |                                                                         | ١٤٦ |
| ٦٠         |                                                                         | 101 |
| 11"        |                                                                         | ١٧. |
| 1.8179 .00 |                                                                         | ۱۷۳ |
| 10         |                                                                         | ١٧٧ |
| γο         | ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ ﴾      | ۱۷۸ |
| ΥΥ         | ﴿ وَقَائِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾                                    | ۱9٠ |
| YY         | ﴿ فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ ﴾                                         | 198 |
| ٣٨         | ﴿ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ ٱلصِّيَامِ ٱلرَّفَكُ إِلَىٰ نِسَآبِكُمْ ﴾     | ١٨٧ |
| ۸١         | ﴿ وَٱلْمُطَلَّقَتُ يَتَرَبَّصْ ﴾                                        | 777 |
| ۸١         |                                                                         | ۲۳۳ |
| YYX        | ﴿ وَٱلْكَنفِرُونَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ﴾                                  | 702 |
| ۲٠         | ﴿ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبَوْا ﴾   | 770 |
| ٧٥         | 4                                                                       | ۲۸٦ |
|            | آل عمران                                                                |     |
| 111        | ﴿ وَمَا تَحَنَّفَىٰ عَلَى ٱللَّهِ مِن شَىْءٍ ﴾                          | ٥   |
| AA         | ﴿ هُوَ ٱلَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِتنبَ مِنْهُ ءَايَنتُ مُحْكَمَنتُ ﴾ | ٧   |
|            | ﴿ قُل لِلَّذِينَ كَفَرُواْ سَتُغَلِّبُونَ ﴾                             | ۱۲  |
| 17         | ﴿ قَالُواْ لَن تَمَسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ ﴾     | ۲ ٤ |
| ١٨         |                                                                         | ٣٦  |
| ٤٨ ،١٨     | ﴿ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيًّا ﴾                                | ٣٧  |

| ﴿ مَنْ أَنصَارِىَ إِلَى ٱللَّهِ ﴾                                                  | 07  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| ﴿ إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ ٱللَّهِ ﴾                                             | 09  |
| ﴿ قُلُ يَتَأَهِّلَ ٱلْكِتَنبِ تَعَالُواْ إِلَىٰ كَلِمَةٍ ﴾                         | ٦٤  |
| ﴿ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلْإِسْلَىمِ دِينًا ﴾                                      | ٨٥  |
| ﴿ وَٱذْكُرُواْ بِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ ﴾                                       | ١٠٣ |
| ﴿ وَمَا جَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشِّرَىٰ ﴾                                        | 177 |
| ﴿ أُوْلَتِيِكَ جَزَآؤُهُم مَّغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِم ﴾                             | ١٣٦ |
| ﴿ إِن يَمْسَتُكُمْ قَرْحٌ ﴾                                                        | ١٤. |
| ﴿ ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ ﴾                                                | ۱۷۳ |
| stutil!                                                                            |     |
| ﴿ فَإِنْ ءَانَسْتُم مِّنْهُمْ رُشُدًا ﴾                                            | ٦   |
| ﴿ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً ﴾                                         | 70  |
| ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزْعُمُونَ ﴾                                        | ٦.  |
| ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُواْ أَنفُسَهُمْ ﴾                                    | ٦٤  |
| ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾                                                | 70  |
| ﴿ وَمَن يُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيُقَتَلَ أَوْ يَغْلِبَ ﴾                   | ٧٤  |
| ﴿ فَمَالِ هَتَوُلآءِ ٱلْقَوْمِ ﴾                                                   | ٧٨  |
| ﴿ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ ٱللَّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ ٱخْتِلَنَفًا كَثِيرًا ﴾ | ٨٢  |
| ﴿ وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ ﴾                                                     | 110 |
| ﴿ فَٱللَّهُ يَحُكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ ﴾                              | ١٤١ |
| 5±ill                                                                              |     |
| ﴿ حُرِّمَت عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْنَةُ ﴾                                                | ۲   |
| ﴿ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ وَ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾                   | ٦   |

| ١٨٠           | ﴿ وَقَالَتِ ٱلَّيْهُودُ وَٱلنَّصَارَىٰ خُنُ أَبْنَتُوا ٱللَّهِ وَأَحِبَّتُوهُ رَاهُ | ١٨  |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 717           | ﴿ يَنقَوْمِ ٱدْخُلُواْ ٱلْأَرْضَ ٱلْمُقَدَّسَةَ ٱلَّتِي كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمْ ﴾     | ۲۱  |
| ۲             | ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ أَنَّ لَهُم ﴾                                      | ٣٦  |
| ٦١            | ﴿وَمَا هُم نِخَارِجِينَ مِنْهَا ۖ ﴾                                                 | ٣٧  |
| <b>Λ٤ (ΛΥ</b> | ﴿ وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقْطَعُواْ أَيِّدِيَهُمَا ﴾                         | ٣٨  |
| 7 ٤ ١         | ﴿ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَآ أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ ﴾                       | ٤٥  |
| 101           |                                                                                     | ٦9  |
| ١٧            |                                                                                     | ٨٢  |
| ١٧            | the second of the                                                                   | ٨٥  |
| ٦٥            |                                                                                     | ٩.  |
| 77 .70        | ﴿ لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ﴾                                   | ٩٣  |
|               | الأنعام                                                                             |     |
| 109           | ﴿ فَقَدْ كَذَّبُواْ بِٱلْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ ۖ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ ﴾            | ٥   |
| 177           | ﴿ وَمَن أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا ﴾                          | ۲۱  |
| 170           | ﴿ لَعَلَّهُم يَتَضَرَّعُونَ ﴾                                                       | ٤٢  |
| 1Y1           | ﴿ وَلَآ أَقُولُ لَكُمۡ إِنِّي مَلَكُّ ﴾                                             | ٥,  |
| ١٨٠           |                                                                                     | ٧.  |
| ٥٦            | 2° £~                                                                               | ٨١  |
| 07,000        | ﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُوٓاْ إِيمَانَهُم ﴾                            | ٨٢  |
| 17.           |                                                                                     | ٩.  |
| γο            | 11 1280 1                                                                           | ٩٦  |
|               | ﴿ ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ ﴾                                                     | 1.7 |
| ٨٨            |                                                                                     | 110 |

| ﴿ قُل لَّا أَجِدُ فِي مَآ أُوحِيَ إِلَىَّ ﴾                                  | 1 20  |
|------------------------------------------------------------------------------|-------|
| ﴿ قُل أَغَيْرَ ٱللَّهِ أَبْغِي رَبًّا ﴾                                      | ١٦٤   |
| الأعراف                                                                      |       |
| ﴿ الْمَصَ ١٥٣ كِتَنْ أُنزِلَ إِلَيْكَ ﴾                                      | ٣-١   |
| ﴿ قَالَا رَبَّنَا ظَامِّنَا أَنفُسَنَا ﴾                                     | ۲۳    |
| ﴿ فَكَذَّ بُوهُ فَأَنجَيۡنَهُ ﴾                                              | ٦٤    |
| <ul> <li>٨ ﴿ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ - ﴾</li> </ul>                   | ۱-۸۰  |
| ﴿ إِلَّا أَن قَالُوٓا أَخۡرِجُوهُم ﴾                                         | ٨٢    |
| ﴿ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ ﴾                                                | ٩ ٤   |
| ﴿ حَتَّىٰ عَفُواْ ﴾                                                          | 97    |
| ﴿ وَإِن وَجَدْنَآ أَكْثَرَهُمْ لَفُسِقِينَ ﴿ ﴾                               | 1.7   |
| ﴿ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُّوسَىٰ بِعَايَئِنِنَا ﴾                   | ١٠٣   |
| ﴿ حَقِيقَ عَلَىٰٓ أَن لَّا أَقُولَ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ ﴾           | ١.٥   |
| ﴿ قَالَ أَلْقُوا ۚ فَلَمَّ ٱللَّقَوْا سَحَرُوا أَغَيُنَ ٱلنَّاسِ ﴾           | 117   |
| ﴿ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ﷺ ١٠٤                                             | 177   |
| ﴿ وَقَالَ ٱلَّلَأُ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَىٰ ﴾                  | ١٢٧   |
| ﴿ قَالُواْ أُوذِينَا مِن قَبْلِ أَن تَأْتِينَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا ﴾ | 1 7 9 |
| ١٣١ ﴿ وَلَقَدُ أَخَذُنَا ءَالَ فِرْعَوْنَ بِٱلسِّنِينَ ﴾                     | 7-17. |
| ١٣١﴿ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ ٱلرِّجْزُ قَالُواْ يَنْمُوسَى ﴾              | 0-172 |
| ﴿ فَٱنتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ ﴾                                 |       |
| ﴿ٱجْعَل لَّنَآ إِلَىهًا كَمَا لَهُمْ ءَالِهَةٌ ﴾                             | ۱۳۸   |
| ﴿ ٱخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ ﴾                                        |       |

| ﴿ وَلَمَّا رَجْعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ ﴾                               | 10. |
|---------------------------------------------------------------------------|-----|
| ﴿ وَٱخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ مَ سَبْعِينَ رَجُلًا ﴾                      | 100 |
| ﴿ وَمِن قَوْمِ مُوسَى أُمَّةٌ يَهَدُونَ بِٱلْحَقِّ وَبِهِ عَيْدِلُونَ ﴿ ﴾ | 109 |
| ﴿ وَسَّعَلَّهُمْ عَنِ ٱلْقَرْيَةِ ﴾                                       | ۱٦٣ |
| الأنفال                                                                   |     |
| ﴿ وَمَا جَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ ﴾                                | ١.  |
| ﴿ وَمَن يُشَاقِقِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴿ ﴾                                 | ۱۳  |
| ﴿ إِن شَرَّ ٱلدَّوَآتِ عِندَ ٱللَّهِ ٱلصُّمُّ ﴾                           | 77  |
| ﴿ إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَبِرُونَ ﴾                                | ٦٥  |
| ﴿ فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ صَابِرَةٌ ﴾                                | ٦٦  |
| ﴿ تُرِيدُونَ عَرَضَ ٱلدُّنْيَا ﴾                                          | ٦٧  |
| ﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ ﴾                         | 77  |
| التوبة                                                                    |     |
| ﴿ وَلَمَّا يَعْلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَهَدُواْ مِنكُمْ ﴾                 | ١٦  |
| ﴿كَمَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ﴾                           | ۱۹  |
| ﴿ حَتَّى يُعْطُواْ ٱلْجِزْيَةَ عَن يَلِ وَهُمْ صَنِغِرُونَ ﴾              | ۲۹  |
| يونس                                                                      |     |
| ﴿ الْرَ ۚ تِلُّكَ ءَايَنتُ ٱلۡكِتَنبِ ٱلۡحَكِيمِ ۞﴾                       |     |
| ﴿ أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أُوْحَيَّنَآ إِلَىٰ رَجُلٍ مِّنْهُمْ ﴾   | ۲   |
| ﴿ وَٱلَّذِينَ كَسَبُواْ ٱلسَّيِّعَاتِ ﴾                                   | 7 7 |
| ﴿ فَأَتُواْ بِسُورَةٍ مِّتَٰلِهِ ۦ ﴾                                      | ٣٨  |
| ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضِّلٍ عَلَى ٱلنَّاسِ ﴾                            | ٦.  |
| ﴿ وَمَا يَعْزُبُ عَن رَّبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ ﴾                    | ٦١  |

| 1 8 9 6 1 7 7 | ﴿ فَكُذَّبُوهُ فَنَجَّيۡنَهُ ﴾                                                 | ٧٣   |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|
| Y 0 A         | ﴿ قَالُوٓا ۚ أَجِئۡتَنَا لِتَلْفِتَنَا عَمَّا وَجَدَّنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَا﴾ | ٧٨   |
| 797           | ٨٢ ﴿ فَلَمَّا ۚ أَلْقَوْاْ قَالَ مُوسَىٰ مَا جِئْتُم بِهِ ٱلسِّحْرُ ﴾          | - ۸۱ |
| TT &          | ﴿ فَإِن كُنتَ فِي شَكِّ مِّمَّا أَنزَلْنَاۤ إِلَيْكَ ﴾                         | ٩ ٤  |
|               | aga                                                                            |      |
| ۹٦ ،۸۸        | ﴿ الْرَ ۚ كِتَنابُ أُحْكِمَتْ ءَايَنتُهُۥ ﴾                                    | ١    |
| 100           | ﴿ فَأْتُواْ بِعَشْرِ سُورٍ مِثْلِهِ ٤ ﴾                                        | ۱۳   |
| 17.127.177    | ﴿وَأَخَذَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ ٱلصَّيْحَةُ ﴾                                    | ٦٧   |
| ١١٨           | ﴿ وَلَمَّا جَآءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا ﴾                                          | ٧٧   |
| ٤٣            | ﴿ فَلَمَّا جَآءَ أُمِّرُنَا ﴾                                                  | ٨٢   |
| 17.1157.177   | ﴿ وَأَخَذَتِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ ٱلصَّيْحَةُ ﴾                                 | ۹ ٤  |
| ١٣٨           | ﴿ وَكُلاً ۚ نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلرُّسُٰلِ ﴾                      | ١٢.  |
|               | يوسف                                                                           |      |
| 197           | ﴿ وَسُّعَلِ ۗ ٱلْقَرْيَةَ ﴾                                                    | ٨٢   |
| ٣٠٥،١٣٨       | ﴿ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُولِي ٱلْأَلْبَبِ ﴾                 | 111  |
|               | المرعد                                                                         |      |
| 117           | ﴿ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ ﴾                                            | ۲    |
|               | إبراهيم                                                                        |      |
| ٥٢            | ﴿ وَمَاۤ أَرۡسَلۡنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوۡمِهِ ٤ ﴾                | ٤    |
| ٣٢٦           | ﴿ وَلَقَدٌ أَرْسَلْنَا مُوسَى ٰ بِعَايَنتِنَآ ﴾                                | 0    |
| ٤٧            | ﴿ أَفِي ٱللَّهِ شَكُّ ﴾                                                        | ١.   |
| 117           | ﴿ وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ لَا تَحُصُوهَا ﴾                           | ٣٤   |
| 171           | ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ ٱجْعَلْ هَنذَا ٱلْبَلَدَ ءَامِنَّا ﴾         | ٣٥   |

| ﴿ وَمَا يَخَفَىٰ عَلَى ٱللَّهِ مِن شَىءٍ ﴾                          | ٣٨  |
|---------------------------------------------------------------------|-----|
| المجر                                                               |     |
| ﴿ كَذَالِكَ نَسْلُكُهُ وَفِي قُلُوبِ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴾               | ۱۲  |
| ﴿ وَإِنَّ عَلَيْكَ ٱللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلدِّينِ ۞﴾            | 30  |
| النحل                                                               |     |
| ﴿ وَلَكُم فِيهَا جَمَالٌ ﴾                                          | ٦   |
| ﴿ وَتَرَك ٱلْفُلُّكَ مَوَاخِرَ فِيهِ ﴾                              | ١٤  |
| ﴿ وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ لَا تَحُصُّوهَا ﴾               | ١٨  |
| ﴿ كَذَالِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ ﴾ | ۸١  |
| ﴿ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ ﴾                         | 110 |
| ﴿ وَمَآ أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِۦ﴾                             | 140 |
| الإسراء                                                             |     |
| ﴿ وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا ﴾                                         | ٣٣  |
| ﴿ وَإِن كَادُواْ لَيَفْتِنُونَكَ ﴾                                  | ٧٣  |
| ﴿ قُل لَّإِنِ ٱجْتَمَعَتِ ٱلْإِنسُ وَٱلْجِنُّ ﴾                     | ٨٨  |
| الكمن                                                               |     |
| ﴿ فَلَمَّا بَلَغَا نَجْمَعَ بَيْنِهِمَا ﴾                           | ٦١  |
| ﴿ قَالَ أَرْءَيْتَ إِذْ أُويِّنَا إِلَى ٱلصَّخْرَةِ ﴾               | ٦٣  |
| <del>مر يم</del>                                                    |     |
| هريم<br>﴿ قَالَتْ إِنِّ أَعُوذُ بِٱلرَّحْمَنِ ﴾                     | ١٨  |
| ﴿ فَحَمَلَتُهُ ﴾                                                    | 77  |
| ﴿ فَنَادَنْهَا مِن تَحْتِهَا ﴾                                      | ۲ ٤ |
| ﴿ وَهُزِّيَّ إِلَيْكِ بِحِذْعِ ٱلنَّخْلَةِ ﴾                        | 70  |
| ﴿ فَكُلِي وَٱشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا ﴾                             | ۲٦  |

| ﴿ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ ﴾                                                     | 79                     |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Ala:                                                                         |                        |
| ﴿ طه ﴾ مَآ أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ لِتَشْقَىٰ ۞ ﴾                   |                        |
| ﴿ تَنزِيلًا مِّمَّنْ خَلَقَ ٱلْأَرْضَ ﴾                                      |                        |
| ﴿ وَهَلَ أَتَلِكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ ﴾                                          |                        |
| ﴿ قَالَ خُذَّهَا وَلَا تَخَفُّ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا ٱلْأُولَىٰ ﴿ ٢٦٤      | ۲۱ ه                   |
| ﴿ لِنُرِيَكَ مِنْ ءَايَنتِنَا ٱلْكُبْرَى ﴾                                   | ۲۳                     |
| ﴿ وَٱجْعَل لِّي وَزِيرًا ﴾                                                   | <b>~</b> Y- <b>7</b> 9 |
| ﴿ ٱذْهَبْ أَنتَ وَأَخُوكَ ﴾                                                  | ٤٢                     |
| ﴿ أَذْهَبَآ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ وَ طَغَىٰ ﴾                            | » ٤٣                   |
| ﴿ وَيُلَكُمْ لَا تَفْتَرُواْ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُم بِعَذَابٍ ﴾ | » 71                   |
| إِيْرِيدَانِ أَن يُحْرِّرَجَاكُم مِّنْ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِمَا ﴾             | ٦٣                     |
| إِ فَأَجْمِعُواْ كَيْدَكُمْ ثُمَّ ٱنْتُواْ صَفًّا ﴾                          | <b>▶</b> 7٤            |
| ﴿ بِرَبِّ هَـٰزُونَ وَمُوسَىٰ ﴾ ١٠٤                                          | ٧.                     |
| إِفَاقَضِ مَا أَنتَ قَاضٍ ﴾                                                  | <b>&gt; Y Y</b>        |
| إِنَّا ءَامَنًا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرُ لَنَا خَطَايَانَا﴾                     | <b>}</b> ∨٣            |
| وَوَاعَدْنَكُمْ جَانِبَ ٱلطُّورِ ٱلْأَيْمَنَ ﴾                               |                        |
| كُلُواْ مِن طَيِّبَتِ مَا رَزَقَنَكُمْ وَلَا تَطْغَوْاْ فِيهِ﴾               |                        |
| ﴿ ﴿ وَمَآ أَعۡجَلَكَ عَن قَوۡمِكَ يَنۡمُوسَىٰ ﴾                              |                        |
| قَالَ يَنقَوْمِ أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعْدًا حَسَنًا ﴾                |                        |
| فَمَنِ ٱتَّبَعَ هُدَاىَ ﴾                                                    |                        |
| فَآصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ ﴾                 |                        |

### الأنبياء

| ﴿ بَلَ مَتَّعْنَا هَتَؤُلَّاءِ وَءَابَآءَهُمْ ﴾                                  | ٤٤   |
|----------------------------------------------------------------------------------|------|
| ﴿ وَنَصَرُنَاه مِنَ ٱلْقَوْمِ ﴾                                                  | ٧٧   |
| ﴿ وَدَاوُرِدَ وَسُلَيْمَانَ ﴾                                                    | ٧٨   |
| ﴿ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ ﴾                                                  | ٧٩   |
| ﴿ وَٱلَّاتِىٓ أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا ﴾                                             | ٨١   |
| ﴿ وَٱلَّتِي ٓ أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخَّنَا فِيهَا ﴾                         | ٩١   |
| المح                                                                             |      |
| ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلصَّبِئِينَ وَٱلنَّصَرَىٰ ﴾ | ١٧   |
| ﴿ كُلَّمَآ أَرَادُوٓاْ أَن يَخَرُّجُواْ مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُواْ فِيهَا ﴾   | 77   |
| ﴿ ذَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ ﴾                                        | 77   |
| المؤمشون                                                                         |      |
| ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْرً عَلَىٰ صَلَوَا بِمْ تُحَافِظُونَ ۞﴾                         | ٩    |
| ﴿ وَجَعَلْنَا ٱبْنَ مَرْيَهُمْ وَأُمَّهُ رَ ءَايَةً ﴾                            | ٥٠   |
| ﴿ وَٱلَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا ءَاتُواْ ﴾                                           | ٦.   |
| النور                                                                            |      |
| ﴿ ٱلزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً ﴾                       | ٣    |
| ﴿ لَّا تَجَعْلُواْ دُعَآءَ ٱلرَّسُولِ بَيْنَكُمْ ﴾                               | ٦٣   |
| الشعواء                                                                          |      |
| ﴿ لَعَلَّكَ بَلِخِعٌ نَّفْسَكَ أَلَّا يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ﴿ ﴾ ٢٨٣، ٣٨٢ ٢      | ٣    |
| ﴿ إِن نَّشَأْ نُنزِّلْ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ ءَايَةً ﴾                      | ٤    |
| ﴿ فَقَدْ كَذَّ بُواْ فَسَيَأْتِهِمْ ﴾                                            | ٦    |
| ﴿ لَهِنِ ٱتَّخَذَّتَ إِلَهًا غَيْرِى لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ ٱلْمَسَّجُونِينَ ﴾     | ۲ ۹  |
| ٤ ﴿ فَجُمِعَ ٱلسَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ ﴿ وَقِيلَ لِلنَّاسِ ﴾      | •-٣/ |

| ٤٨ ﴿ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ﴾                                              |
|------------------------------------------------------------------------------|
| ٩٢-٩١ ﴿ فَلَمَّا تَرَءَا ٱلَّجَمِّعَانِ ﴾                                    |
| ١٢٦ ﴿ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ ۗ ﴾                                           |
| ٢٠١-١٩٢ ﴿ وَإِنَّهُ رَلَتَ يَزِيلُ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴾                     |
| ٢٠٠ ﴿ كَذَالِكَ سَلَكْنَهُ فِي قُلُوبِ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴾                      |
| النمل                                                                        |
| ٦-١ ﴿ طَسَّ تِلْكَ ءَايَنتُ ٱلْقُرْءَانِ وَكِتَابٍ مُّبِينٍ ﴾                |
| ١٤-١٣ ﴿ فَاهَا جَآءَتُهُمْ ءَايَنتُنَا مُبْصِرَةً ﴾                          |
| ١٦-١٥ ﴿ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا دَاوُردَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا ﴾                 |
| ٤٣-٤٢ ﴿ فَلَمَّا جَآءَتْ قِيلَ أَهَاكَذَا عَرْشُكِ ﴾                         |
| ٤٥-٥٥ ﴿ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ۦ ﴾                                   |
| ٥٦ ﴿ إِلَّا أَن قَالُوٓا أَخْرِجُوٓا ءَالَ لُوطِ ﴾                           |
| ٧٦ ﴿ إِنَّ هَلِذَا ٱلْقُرْءَانَ يَقُصُّ عَلَىٰ بَنِيَ إِسْرَءِيلَ ﴾          |
| ٨٨ ﴿ صُنْعَ ٱللَّهِ ٱلَّذِيٓ أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ ﴾                         |
| ٩٣-٩٢ ﴿ وَأَنْ أَتْلُواْ ٱلْقُرْءَانَ ﴾                                      |
| القصص                                                                        |
| ٣-١ ﴿ طسَمْ إِن تِلْكَ ءَايَنتُ ٱلْكِتَنبِ ٱلْمُبِينِ ﴿ نَتْلُواْ عَلَيْكَ ﴾ |
| ٤ ﴿ إِن فِرْعَوْنَ عَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا ﴾          |
| ٦ ﴿ وَنُرِىَ فِرْعَوْنَ وَهَــمَــنَ وَجُنُودَهُمَا ﴾٣                       |
| ١٢-١٠ ﴿ وَأَصَّبَحَ فُؤَادُ أُمِّرِ مُوسَى فَارِغًا ﴾                        |
| ٢٠ ﴿ وَجَآءَ رَجُلٌ مِّنَ أَقْصَا ٱلْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ ﴾                    |
| ٣٩-٣٨ ﴿ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَتَأَيُّهَا ٱلْمَلَأُ ﴾                          |
| ٠٤ ﴿ فَأَخَذَنَهُ وَجُنُودَهُ مَ فَنَبَذَّ نَاهُمْ فِي ٱلْيَمِّ ﴾د           |
|                                                                              |

| ٧٢ ﴿ قُلُ أَرَءَيْتُمْ إِن جَعَلَ آللَّهُ ﴾                         | -٧1 |
|---------------------------------------------------------------------|-----|
| ﴿ فِي إِنَّ قَدُونَ كَانَ مِن قَوْمِ مُوسَىٰ ﴾                      | 77  |
| ﴿ تِلُّكَ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ ﴾                                     | ۸۳۰ |
| العنكبوت                                                            |     |
| ﴿ الْمَ ۞ أُحَسِبَ ٱلنَّاسُ أَن يُتَّرَكُوٓاْ ﴾                     | ۲-۱ |
| ﴿ وَمَاۤ أَنتُم بِمُعۡجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ ﴾  | 77  |
| ﴿ وَلَمَّا أَن جَآءَتَ رُسُلُنَا لُوطًا ﴾                           | ٣٣  |
| ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ ﴾                  | ٥٨  |
| الروم                                                               |     |
| ﴿ الْمَرْ ١ عُلِبَتِ ٱلرُّومُ ١ فِي أَدْنَى ٱلْأَرْضِ ﴾             | ٤-١ |
| لقمان                                                               |     |
| ﴿ يَنْبُنَّى ۚ لَا تُشْرِكُ بِٱللَّهِ ﴾                             | ۱۳  |
| ﴿ قَالُواْ بَلَّ نَتَّبِعُ مَا وَجَدَّنَا ﴾                         | ۲۱  |
| ﴿ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ ﴾                                 | ۲۹  |
| ﴿ ذَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ ﴾                           | ٣.  |
| å <del>apul l</del>                                                 | •   |
| ﴿ كُلَّمَآ أَرَادُوٓا أَن يَخَرُّ جُواْ مِنْهَآ أُعِيدُواْ فِيهَا ﴾ | ۲.  |
| الأهزاب                                                             |     |
| ﴿ قُل لِّأَزُوا حِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ ﴾                        | ۲۸  |
| ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ ﴾                     | ٣٣  |
| ﴿ وَٱذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ ﴾                       | ٣٤  |
| l <sub>im</sub>                                                     |     |
| ﴿ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ ﴾                           | ۲   |
| ﴿ وَكَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ﴾                              | ٥ ٤ |

#### فاطر

| ﴿وَتَرَى ٱلْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ﴾                                                   | ١٢  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| ﴿ مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَآبَةٍ ﴾                                           | ٤٥  |
| <b>يس</b>                                                                             |     |
| ﴿ وَجَآءَ مِنْ أَقْصًا ٱلْمَدِينَةِ رَجُلُ يَسْعَىٰ ﴾                                 | ۲.  |
| ﴿إِنَّمَآ أَمْرُهُۥٓ إِذَآ أَرَادَ شَيَّاً أَن يَقُولَ لَهُۥ كُنِ فَيَكُونُ ﴿ ﴾       | ٨٢  |
| الصافات                                                                               |     |
| ﴿ إِلَّا مَنْ خَطِفَ ٱلْخَطْفَةَ فَأَتَّبَعَهُ وشِهَاكِ ثَاقِبٌ ﴾                     | ١.  |
| شي                                                                                    |     |
| ﴿ لَقَدَّ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ﴾                            | ۲ ٤ |
| ﴿ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ ٱلدِّينِ ﴿ ﴾                               | ٧٨  |
| ﴿ قُلَّ مَاۤ أَسۡعَلُكُمۡ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَاۤ أَنَاْ مِنَ ٱلۡتَكَلِّفِينَ ۞ ﴾ | ٨٦  |
| المزمو                                                                                |     |
| ﴿ ٱللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ ٱلْحَدِيثِ ﴾                                               | ۲۳  |
| ﴿ وَسِيقَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ رَبُّهُمْ إِلَى ٱلْجَنَّةِ زُمَرًا ﴾                   | ٧٣  |
| ﴿ ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ ﴿ ﴾                                   | ٧٤  |
| غافر                                                                                  |     |
| ﴿ عَافِرِ ٱلذَّنْبِ وَقَابِلِ ٱلتَّوْبِ ﴾                                             | ٣   |
| ﴿ ٱلَّذِينَ تَحۡمِلُونَ ٱلْعَرْشَ وَمَنْ حَوۡلَهُ ﴾                                   | ٧   |
| ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى ٱلنَّاسِ ﴾                                         | ٦١  |
| ﴿ ذَالِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ ﴾                                                       | ٦٢  |
|                                                                                       |     |
| ﴿ قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ﴾                                    | ٥٢  |
| ﴿ قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ﴾                                    | 0 8 |
|                                                                                       |     |

## الشوري

| ﴿ تَكَادُ ٱلسَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرُنَ مِن فَوْقِهِنَّ ﴾                   | ٥    |
|---------------------------------------------------------------------------|------|
| ﴿ وَمَآ أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾                              | ٣١   |
| ﴿ لِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾                              | ٤٩   |
| المزشرف                                                                   |      |
| ﴿ أَفَنَضْرِبُ عَنكُمُ ٱلذِّكْرَ صَفْحًا ﴾                                | V-0  |
| ﴿ بَلَ مَتَّعْتُ هَتَوُلَآءِ وَءَابَآءَهُمْ ﴾                             | ۲۹   |
| ﴿ لَوْلَا نُزِّلَ هَنذَا ٱلْقُرْءَانُ ﴾                                   | ٣١   |
| ﴿ وَسَّعَلَ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُّسُلِنَا ﴾                | ٤٥   |
| ﴿ وَمَا نُرِيهِ مِنْ ءَايَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا ﴾        | ٤٨   |
| ٥١ ﴿ وَنَادَىٰ فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ ﴾                                  | r-01 |
| ﴿ فَأَسۡتَخَفَّ قَوۡمَهُۥ فَأَطَاعُوهُ ﴾                                  | ૦ દ  |
| ٥٠ ﴿ فَلَمَّآ ءَاسَفُونَا ٱنتَقَمْنَا مِنْهُمْ ﴾                          | 1-00 |
| ﴿ إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ ﴾                          | 09   |
| الدخان                                                                    |      |
| ﴿إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَرَكَةٍ ۚ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ ﴾ | ۲    |
| ﴿ رَبِّ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيِّنَهُمَآ ﴾                    | ۸-٧  |
| ﴿ بَلَ هُمْ فِي شَكِّ يَلْعَبُونَ ﴾                                       | ٩    |
| ١ ﴿ بَلْ هُمْ فِي شَكِّ يَلْعَبُونَ ﴾                                     | 1-1. |
| ﴿إِنَّا كَاشِفُواْ ٱلْعَذَابِ قَلِيلاً ۚ إِنَّكُمْ عَآبِدُونَ ﴿ ﴾         | ١٥   |
| ﴿ يَوْمَ نَبْطِشُ ٱلْبَطْشَةَ ٱلْكُبْرَىٰ ﴾                               | ١٦   |
| ٣ ﴿ وَلَقَدْ خَجَّيْنَا بَنِيَ إِسْرَاءِيلَ ﴾                             | 1-4. |
| ﴿ ذُقُ إِنَّكَ أَنْتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْكَرِيمُ ۞ ﴿                           | ٤٩   |

| ﴿ قُلْ أَرْءَيْتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ﴾                | ١.  |
|-------------------------------------------------------------------|-----|
| <u> </u>                                                          |     |
| ﴿ مَاذَا قَالَ ءَانِفًا ﴾                                         | ١٦  |
| ﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ ﴾                           | ۲ ٤ |
| المتح                                                             |     |
| ﴿ هُو ٱلَّذِئَ أَرْسَلَ رَسُولَهُ مِ إِلَّهُ دَىٰ ﴾               | ۲۸  |
| <b>ق</b>                                                          |     |
| ﴿ فَأَصِّبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ نِحَمَّدِ رَبِّكَ ﴾ | ٣9  |
| ﴿ يَوْم يُنَادِ ٱلْمُنَادِ ﴾                                      | ٤١  |
| الرهين                                                            |     |
| ﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ ﴾                                    | ۲٦  |
| المجادلة                                                          |     |
| ﴿ كَتَبَ ٱللَّهُ لَأُغْلِبَنَّ أَنَاْ وَرُسُلِيٓ ﴾                | ۲۱  |
| المشر                                                             |     |
| ﴿ وَمَن يُشَآقِ ٱللَّهَ ﴾                                         | ٤   |
| الطلاق                                                            |     |
| ﴿ وَإِن كُنَّ أُولَتِ حَمْلٍ ﴾ ٨٣                                 | ٦   |
| التحريم                                                           |     |
| ﴿ وَمَرْيَمَ ٱبْنَتَ عِمْرَانَ ٱلَّتِيّ أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا ﴾    | ١٢  |
| المعارج                                                           |     |
| ١٢ ﴿ يُبَصَّرُونَهُمْ ۚ يَوَدُّ ٱلۡمُجۡرِمُ ﴾                     | ۱۱) |
| ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ مُحَافِظُونَ ۞ ﴾            | ٣٤  |
| المزمل                                                            |     |
| ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَاۤ إِلَيْكُمْ رَسُولاً شَاهِدًا عَلَيْكُرْ﴾    | ١٥  |

## الإنسان

| 117    | ﴿ يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ ٱللَّهِ ﴾                                                                                              | ٩          |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|        | شبنت                                                                                                                            |            |
| ١٠٤    | ٣٦ ﴿ يَوْمَ يَفِرُ ٱلْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ ﴾                                                                                     | <b>٣</b> ٤ |
|        | التكوير                                                                                                                         |            |
| ٧٤     | ﴿ وَٱلَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ ﴿ ﴾                                                                                                 | ١٧         |
| ٧٤     | ﴿ وَٱلصُّبِّحِ إِذَا تَنَفَّسَ ٢٠٠٠ ﴾                                                                                           | ١٨         |
| 17.    | ﴿ إِن هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ ۞﴾                                                                                     | ۲٧         |
|        | المفقين                                                                                                                         |            |
| ٧٣     | ﴿كَلَّا إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَبِندٍ لَّتَحْجُوبُونَ ﴿ كَالَّا إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَبِندٍ لَّتَحْجُوبُونَ ﴿ ﴾ | 10         |
| ٧٢     | ﴿ عَلَى ٱلْأَرَآبِكِ يَنظُرُونَ ۞ ﴾                                                                                             | ۲۳         |
|        | البروج                                                                                                                          |            |
| ٤٣     | ﴿إِنَّهُ مُو يُبْدِئُ وَيُعِيدُ ۞﴾                                                                                              | ۱۳         |
|        | الليل                                                                                                                           |            |
| ٧٠     | ﴿ وَٱلَّيْلَ إِذَا يَغْشَىٰ ۞ وَٱلنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ ۞ ﴾                                                                  | 7-1        |
|        | الضحى                                                                                                                           |            |
| γο     | ﴿ وَٱلضُّحَى ١ قُ وَٱلَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ ١ ﴾                                                                                   | 7-1        |
|        | الزلزلة                                                                                                                         |            |
| 77     | ﴿ فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ﴾                                                                                            | ۷ ،۷       |
|        | النصر                                                                                                                           |            |
| ٧١     | ﴿ إِذَا جَآءَ نَصْرُ ٱللَّهِ وَٱلْفَتْحُ ۞﴾                                                                                     | ١          |
| ٧١     | ﴿ فَسَبِّح الْحِكُمْدِ رَبِّكَ وَٱسْتَغْفِرْهُ ﴾                                                                                | ۲          |
|        | الإخلاص                                                                                                                         |            |
| οΛ (οΥ | ﴿ قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدُ ۞﴾                                                                                                   | ١          |

# فهرس الأحاديث

| رقم الصفحة | طرف الحديث                             |
|------------|----------------------------------------|
| ٥٦         | "احشدوا فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن"   |
| o •        | "إذا أتيت مضجعك فتوضأ"                 |
| ٦٣         | "أسرعكن لحاقاً بي"                     |
| ٣٤٧        | "إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام" |
| ٣١.        | "أن النبي ﷺ أحبر بقتل أمية بن خلف"     |
| ٣١.        | "أن النبي ﷺ دعا عليهم بالسنين"         |
| ٤١٣        | "أن النبي ﷺ عدّ عشر آيات"              |
| ٣١.        | "أن النبي ﷺ لما وضعوا عليه سلا"        |
| ٥٣         | "أيما إهاب دبغ فقد طهر"                |
| ۲۱٦        | "السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين" |
| 770        | "الطاعون رجس أرسل"                     |
| ٤٩         | "فكان للحوت سرباً"                     |
| 777        | "قيل لبني إسرائيل"                     |
| ٧١         | "كان النبي ع إذا سلم من الصلاة استغفر" |
| ٤٩         | "لا يا بنت الصديق"                     |
| ٦١         | "لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة"  |
| ٥٧         | "لأعلمنك أعظم سورة"                    |
| ٧١         | "اللهم اجعلني من التوابين"             |
| ٤١٣        | "اللهم أعني عليهم بسبع"                |
| 00         | "ليس كما تقولون"                       |
| 171        | "ما من الأنبياء نبي إلا أعطي"          |
| 175        | "من قال في القرآن برأيه"               |
| ٥٢         | "هلا انتفعتم بجلدها"                   |
|            |                                        |

## فهرس الآثار

| رقم الصفحة | القائل      | طوف الأثو                               |
|------------|-------------|-----------------------------------------|
| ٦.         | علي         | "أدنهيوم القيامة"                       |
| 7          | ابن عباس    | "إنما أنزلها عذراً لمن شربها"           |
| ٣٢٨        | ابن مسعود   | "إنهن من العتاق الأول"                  |
| 09         | عائشة       | "بئسما قلت يا ابن أخيي"                 |
| ٣٢٧        | سعید بن زید | "لو رأيتني موثقي عمر"                   |
| 771        | ابن مسعود   | "ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر"             |
| ٧.         | ابن عباس    | "هو أجل رسول الله ﷺ"                    |
| ٣٤         | ابن مسعود   | "والله الذي لا إله غيره ما أنزلت سورة"  |
| ٣٤         | ابن مسعود   | "ولقد علم أصحاب رسول الله ﷺ أبي أعلمهم" |
| 7 2 9      | أبو سفيان   | "ونحن منه في مدة"                       |
| ٦١         | ابن عباس    | "ويحك اقرأ ما فوقها"                    |
| ٤١٦        | عازب        | "يا أبا بكر حدثني كيف صنعتما"           |

## فهرس الأعلام

| رقم الصفحة                       | الاسم                              |
|----------------------------------|------------------------------------|
| 211, T97, T02, 1901, 1797, 113   | إبراهيم بن عمر البقاعي             |
| 73,77, PV, PP, 331, 771, 771,    | أحمد بن إبراهيم بن الزبير الغرناطي |
| ۸.۲، ۱۲، ۲۲، ۳۳۲، ۸۲۲، ۸۷۲،      | ۱۸۷،۱۲۲،۱۲۲،۱۲۲۱ کا                |
|                                  | 3 • 77 ، 73 77 ، 077 ، 577         |
| ۲۰۱، ۱۳۸، ۱۳۹                    | أحمد بن جعفر بن المنادي            |
| ١٢، ٣٢، ١٣، ٣٣، ٥٣، ٢٣، ٨٣، ٤،   | أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية       |
| ، ۲۷، ۲۹، ۹۰، ۹۶، ۲۱۱، ۲۱۱، ۲۲۱، | 77 .09 .00 .00 .07 .20 .22         |
|                                  | ۲۲۷، ۹۹۲، ۲۳۳، ۱۸۳،۳۵۳، ۹۸۳        |
| ۱۱۱ ۲۸، ۱۱۱                      | أحمد بن فارس بن زكريا              |
| 7, 337, 977, 717, 377, 137, 107, | 011, 181, 377, 777, 177, 73        |
|                                  | ٣٦٥                                |
| ۸۹،۱۰                            | أحمد بن محمد ابن النحاس            |
| 110 (11 &                        | أحمد بن يحيى ثعلب                  |
|                                  | الأزهري= محمد بن أحمد              |
|                                  | الإسكافي= محمد بن عبد الله         |
| ۱۱، ۳۰، ۲۸                       | إسماعيل بن حماد الجوهري            |
| ٥١، ١٧، ١٩، ٢٤، ٤٥، ٢٧، ٣٧،      | إسماعيل بن عمر بن كثير             |
| ۹۰۳، ۲۲۳، ۲۳۳، ۹٤۳، ۲۰۳، ۱۸۳،    | ۸۷، ۹۲، ۹۳، ۹۲۲، ۸۳۲، ۹۶۲،         |
|                                  | ۹ ۸۳، ۲۰۶، ۱۵                      |
|                                  | الأنصاري= زكريا بن محمد            |
|                                  | الباقلاني= محمد بن الطيب           |
|                                  | البخاري= محمد بن إسماعيل           |
| O •                              | البراء بن عازب رضي الله عنهما      |

البغوي= الحسين بن محمد

البقاعي= إبراهيم بن عمر

ابن تيمية= أحمد بن عبد الحليم

ابن جریر = محمد بن جریر بن یزید الطبری

ابن جزي= محمد بن أحمد

777 (197

أبو جعفر

أبو جعفر ابن الزبير= أحمد بن إبراهيم

ابن جماعة= محمد بن إبراهيم

ابن الجوزي= عبد الرحمن بن على

الجوهري= إسماعيل بن حماد الجوهري

الجويني= عبد الملك بن عبد الله

الحاجب= عثمان بن عمر

ابن حجر= محمد بن على

حسان بن ثابت را

الحسن البصري

الحسن بن أحمد الفارسي

الحسين بن محمد البغوي

الحسين بن محمد بن المفضل

113 ۲۸، ۱۹۰، ۲۲۶، ۲۲۲، ۲۲۲، ۲۳۲، ۲۳۲، ۲۲۶، ۱۹۲، ۲۸۲، ۲۲۳، ۴۳۰،

137, 037, 107, 177, 777, 277

3

خديجة رضى الله عنها

1.7

خلف بن هشام

الخليل بن أحمد الفراهيدي

ابن دقيق= محمد بن على

الرازي= محمد بن عمر

110

177 :171

Y. V ( ) 9

**757, 737, 737** 

ه۳، ۳۳

الفهارس

|                 | الراغب= الحسين بن محمد بن المفضل      |
|-----------------|---------------------------------------|
| ١٠٣             | رشيد الحمداوي                         |
|                 | الرماني= علي بن عيسى                  |
|                 | ابن الزبير= أحمد بن إبراهيم           |
|                 | الزركشي= محمد بن بهادر                |
| 177 (1 £ £ (9 9 | زكريا بن محمد بن أحمد الأنصاري        |
|                 | الزمخشري= محمود بن عمر                |
| 759,00,05,07    | الزهري                                |
| ٦٣              | زينب رضي الله عنها                    |
| 10              | السدي                                 |
|                 | السرخسي= محمد بن أحمد                 |
| ٥٧              | سعد بن المعلى على                     |
|                 | ابن سعدي= عبد الرحمن بن ناصر السعدي   |
|                 | السعدي= عبد الرحمن بن ناصر السعدي     |
|                 | أبو السعود= محمد بن محمد العمادي      |
| ۲۲۸ ، ۲۲۷       | سعید بن زی <i>د</i><br>ء              |
| ۶۱۳، ۳۱۰ ، ۲٤۹  | أبو سفيان ﷺ                           |
|                 | السمرقندي= نصر بن محمد                |
|                 | السهيلي= عبد الرحمن بن عبد الله       |
| ٦٣              | سودة رضي الله عنها                    |
|                 | سيبويه= عمر بن عثمان                  |
|                 | السيوطي= عبد الرحمن بن الكمال         |
|                 | الشنقيطي= محمد الأمين بن محمد المختار |
|                 | الشوكاني= محمد بن علي                 |
|                 | الطبري= محمد بن جرير                  |

| 277                                | طلحة بخانه                           |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| TTV (7                             | عائشة رضي الله عنها                  |
|                                    | ابن عاشور= محمد الطاهر               |
| ٥٧                                 | أبو العباس بن سريح                   |
|                                    | ابن عبد البر= يوسف بن عبد الله       |
| ۸۷، ۱۹۱، ۱۹۹، ۳۳۰، ۲۰۳، ۲۰۳، ۲۱۶   | عبد الحق بن غالب بن عطية             |
| ٥٢، ١٥٨، ١٣٢                       | عبد الرحمن بن الكمال السيوطي         |
| 97 (97                             | عبد الرحمن بن زيد بن أسلم            |
| ٥٠١، ٢٠١، ٢١٢، ٨١٢، ٤٢، ٥٧٢        | عبد الرحمن بن عبد الله السهيلي       |
| 1.7.1.7                            | عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي     |
| . ۲، ۲۲، ٤٣، ٨٢، ٨٣٢، ٠٢٠ ٣٨٢، ٣٥٣ | عبد الرحمن بن ناصر السعدي ١٣،        |
| 145 (144 (1.4 (1.7) 341            | عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرحايي    |
| ٣٨                                 | عبد الله بن الحسين العكبري           |
| 77', 77                            | عبد الله بن سلام                     |
| ۱۸۰ ،۷۰ ،۲۵ ،۲۲ ،۲۱ ،۲۰ ، ۲۲       | عبد الله بن عباس رضي الله عنهما      |
| ۲) ۱۸۳                             | ۳۶، ۳۸۱، ۹۹۱، ۲۲۳، ۲۶۳، ۷۶۳          |
| 71 (08                             | عبد الله بن عمر رضي الله عنهما       |
| ٥٥، ٨٢٣، ٩٢٣، ١٣٣١ ٣١٤، ١٤، ٥١٤    | عبد الله بن مسعود ۳٤،                |
| AY                                 | عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري   |
| ٧٢                                 | عبد الملك بن عبد الله الجويني        |
| ۳٦ ، ٣٥                            | عثمان ابن جني أبو الفتح              |
| ١٢٦                                | عثمان بن عمر بن الحاجب               |
|                                    | ابن العربي= محمد بن عبد الله         |
| 09                                 | عروة بن الزبير                       |
| ٦٧                                 | عز الدين بن عبد العزيز بن عبد السلام |
|                                    |                                      |

العز بن عبد السلام= عز الدين بن عبد العزيز

عطاء

ابن عطية= عبد الحق بن غالب

العكبري= عبد الله بن الحسين

علي ﷺ

علي بن عيسى الرماني

عمر بن الخطاب ﷺ

عمر بن عثمان بن قنبر=سيبويه

أبو عمرو

العيني= محمود بن أحمد

ابن فارس= أحمد بن فارس بن زكريا

الفارسي= الحسن بن أحمد

فاطمة رضى الله عنها

الفيروز آبادي= محمد بن يعقوب الفيروز آبادي

القاسم بن محمد الأنصاري السجلماسي

القاسمي=محمد جمال الدين

قتادة بن دعامة

ابن قتيبة= عبد الله بن مسلم

قدامة بن مظعون ﷺ

القرطبي= محمد بن أحمد

ابن القيم= محمد بن أبي بكر

ابن كثير= إسماعيل بن عمر

الكرماني= محمود بن حمزة

الكلبي

مجاهد بن جبر

**7...** 

٦.

27. 197

70

31,04, 661, 402

७० (७१

T..

TOV (TE) (199 (VO

محمد الطاهر بن عاشور ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۸۰، ۱۸۷، ۲۰۲، ۲۳۵، ۲۸۳، ۲۸۳، ۲۸۳،

محمد بن إبراهيم بن جماعة محمد بن إبراهيم بن جماعة

محمد بن أبي بكر ابن القــيم ٣٠، ٣١، ٣٦، ٥٥، ٥٥، ٢٧، ٧٠، ٧٠، ١٧٧، ٢٨٠، ٣٧١، ٣٧٧، ٣٧٧،

770, 72., 717, 772

محمد بن أحمد الأزهري

19 (1)

محمد بن أحمد السرخسي

٦٧ ، ١٥

محمد بن أحمد بن جزي الكلبي

7 2 9

محمد بن إسحاق

محمد بن إسماعيل البخاري ،ه، ٦١، ٣٢، ١٣١، ٢٢٥، ٢٢٥، ٢٢٥، ٣٢٨، ٣٢٨، ٣٢٨، ٢٣٥، ٢٢٥، ٢٢٦، ٢٣١،

۸۰۱، ۹۰۱، ۲۳۱ ۷۳۱

محمد بن الطيب الباقلاني

110

محمد بن القاسم الأنباري

محمد بن بھادر الزركشيي ۲۰، ۳۳، ۲۸، ۳۷، ۳۹، ۲۸، ۲۹، ۲۰، ۲۰، ۸۱، ۸۱، ۸۱، ۲۸، ۲۸، ۸۱،

781. 197. 197. 177. 377. 377. 177. 179. 187

31, 17, 77, 77, . 7, 77, 77,

محمد بن جرير بن يزيد الطبري

۲۰۲، ۱۹۶، ۱۸۹، ۱۸۸، ۱۸۳، ۱۸۲، ۱۸۰، ۱۷۹، ۹۶، ۸۹، ۸۰ ، ۷۷ ، ۷۷

797, 7A7, 779, 777, 707, 751, 771, 77., 712, 7A9, 75, 777,

٤١٤، ٤٠٩، ٣٩٥،

محمد بن زياد بن الأعرابي

110

النابغة

نافع بن الأزرق

177 (171

٦.

محمد بن عبد الله ابن العربي V & ( ) A محمد بن عبد الله الأصبهاني الإسكافي ٩٩، ١١١، ١٤٤، ١٤٥، ١٤٧، ١٤٥، ١٥٤، ۸۰۱، ۲۲۲ ،۳۲۲ ،۸۶۲ محمد بن على ابن دقيق العيد 37, 07, 77, 07, 71, 71 محمد بن على الشوكاني ۸۳، ۷٥ محمد بن على بن حجر 759, 777, 177, 75, 77, 109, 07, 101, 10. محمد بن عمر بن الحسين الرازى محمد بن محمد أبو موسى ٢٠١، ٨٠١، ٩٠١، ٢٢١ محمد بن محمد العمادي 11 (10 محمد بن مکرم بن علی ابن منظور 11, 11 محمد بن يعقوب الفيروز آبادي 11, 44 محمد بن يوسف بن على بن حيان ٣٦٣ ٣٤٧ ٢٨٦ ١٩٦ ١٩١ محمد جمال الدين القاسمي £1., 789, 198 محمود بن أحمد العيني 74 محمود بن حمزة الكرمايي 101,105,155,91 محمود بن عمر الزمخشري ٣٨٢, ٣٨١, ٣٧٤, ٣٤٩, ٣٤٨, ٣٤٧, ٣٣٨, ٣٣٧, ٣٣٦, ٣٣0, ٣١٦, ٢٩١, ٤٠١، ٤٠٠، ٣٩٦، ٣٨٨، مسر و ق 77 مسلم بن الحجاج القشيري ۲۱ ، ۵۰ ، ۲۵ ، ۳۵ ، ۲۵ ، ۲۲ ، ۲۲، ۲۱۲ ،۱۳۱ ،۳۲ ابن منظور=محمد بن مكرم بن علي ابن منظور ميمونة رضى الله عنها 08 607

الفهارس

ابن النحاس= أحمد بن محمد

نصر بن محمد بن أحمد السمرقندي

النووي= يحيى بن شرف

أبو هريرة ﷺ

يحيى بن شرف النووي

يعقوب

يوسف بن عبد الله بن عبد البر

17

181 007

15, 75

٣٤٠، ١٩٦

٥٢

## ثبنت المراجع

- -أبجد العلوم-صديق بن حسن القنوجي-ت:عبد الجبار زكار-دار الكتب العلمية-ط١٩٧٨م. -إبراز المعاني من حرز المعاني في القراءات السبع-عبد الرحمن بن إسماعيـــل المقدســي (أبــو شامة)(٣٦٥هــ)-تحقيق إبراهيم عطوة-مكتبة مصطفى.
- -الإتقان في علوم القرآن-جلال الدين عبد الرحمن السيوطي-تحقيق د.مصطفى ديب البغا-دار ابن كثير-ط٣ ١٤١٦هـ.
- -إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام-تقي الدين بن دقيق العيد-تحقيق أحمد شاكر-عالم الكتب-ط٢ ٤٠٧ هـ.
  - -أحكام القرآن-محمد بن عبد الله بن العربي-تحقيق محمد عبد القادر عطا-دار الفكر.
- -إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم-أبو السعود محمد بن محمد العمادي-دار إحياء التراث-ط٤ ١٤١٤ه...
- -إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصول-محمد بن علي الشوكاني- تحقيق محمد سعيد البدري- دار الفكر-ط ١٤١٢هـ.
- -الاستيعاب في معرفة الأصحاب-يوسف بن عبد الله بن عبد البر-تحقيق علي البحـاوي-دار الجيل-ط ١٤١٢هـ.
- -أسد الغابة في معرفة الصحابة-ابن الأثير علي بن محمد الجزري(١٣٠هـ)-تصحيح عـادل الرفاعي-دار إحياء التراث العربي-ط١٤١٧هـ.
- -الإصابة في تمييز الصحابة-على بن حجر العسقلاني-عادل عبد الموجود وزميله-دار الكتب العلمية-ط١٥١هـ.
- -أصول السرخسي-محمد بن أحمد السرخسي-تحقيق أبو الوفاء الأفغاني-دار الكتب العلمية-ط1 ٤١٤هـ.
  - -أضواء البيان-محمد الأمين الشنقيطي(١٣٩٣هــ)-مكتبة ابن تيمية-ط ١٤١٣هــ.
- -الإعجاز البلاغي دراسة تحليلية لتراث أهل العلم-د. محمد أبو موسى-مكتبــة وهبــة-ط٢ ١٤١٨هــ.
  - -إعجاز القرآن-أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني-عالم الكتب-ط١٤٠٨ هـ.
- -إعراب القرآن -أبو جعفر أحمد بن محمد النحاس-تحقيق د.زهير غازي-عالم الكتــب-ط٣ ٩ . ٤ . هـــ.

- -إعلام الموقعين عن رب العالمين-شمس الدين أبو بكر بن قيم الجوزية-تحقيق عبد الرحمن الوكيل-مكتبة ابن تيمية.
- -الإقناع في القراءات السبع -أبو جعفر أحمد بن علي الأنصاري (٤،٥هـ)-تحقيق أحمد فريد المزيدي-دار الكتب العلمية-ط١٤١٩هـ.
  - -الأمالي-أبو على إسماعيل بن القاسم القالي-دار الكتب العلمية-ط١٤١٦هـ.
- -الإمام في بيان أدلة الأحكام-عز الدين بن عبد العزيز بن عبد السلام(٦٦٠هــــ)-تحقيــق رضوان مختار بن غريبة-دار البشائر-ط١٤٠٧هـــ.
- -الأمثال في القرآن-محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية(١٥٧هــ)-تحقيق إبراهيم محمد-مكتبــة الصحابة-ط١٤٠٦هــ.
- -إملاء ما من به الرحمن من وحوه القراءات والإعراب-أبو البقاء عبد الله بن الحسين العكبري-تحقيق إبراهيم عطوة عوض-المكتبة العلمية.
- -الانتصار للقرآن-أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني-تحقيق د.محمد عصام القضاة-دار ابن حزم-ط١٤٢٢ه...
- -أنوار التتريل وأسرار التأويل(تفسير البيضاوي)-ناصر الدين البيضاوي-دار الفكر-ط١٤١٦.
- -أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك-عبد الله جمال الدين بن هشام-تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد-المكتبة العصرية .
  - -البحث الدلالي عن الأصوليين-د. محمد يوسف حبلص-مكتبة عالم الكتب-ط١.
- -البحر المحيط-محمد بن يوسف أبو حيان الأندلسي-تحقيق عادل عبد الموجود وآخــرون-دار الكتب العلمية-ط١٤١٣هــ.
- -البحر المحيط في أصول الفقه-بدر الدين الزركشي-تحرير د.عمر الأشــقر-وزارة الشــئون الإسلامية في الكويت-ط٢ ١٤١٣هـ.
- -بدائع الفوائد-محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية-ت:علي العمران-دار عالم الفوائد-ط١ ١٤٢٥هـ.
- -البداية والنهاية-عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير-تحقيق د.عبد الله بــن عبـــد المحســن التركى-دار هجر-ط ١٤١٨هـــ.
- -البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع-محمد بن علي الشوكاني-وضع حواشيه خليـــل المنصور-دار الكتب العلمية-ط١٤١٨هـــ.

- -البرهان في أصول الفقه-عبد الملك بن عبد الله الجويني(٢٧٨هـــ)-د.عبد العظيم الديب-دار الوفا-ط٤ ١٤١٨هـــ.
- -البرهان في توحيه متشابه القرآن-محمود بن حمزة الكرماني-تحقيق أحمد عز الدين حلف الله-دار صادر-ط1 ١٤١١هـــ.
- -البرهان في علوم القرآن-بدر الدين بن محمد الزركشي-تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم-دار الجيل -ط ١٤٠٨هـ.
- -بغية الرائد في تحقيق مجمع الزوائد-علي بن أبي بكر الهيثمي(١٠٧هــ)-تحقيق عبد الله بــن محمد الدريويش-دار الفكر –ط ١٤١٢هــ.
- -بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة-حلال الدين عبد الرحمن السيوطي-تحقيق محمد أبــو الفضل إبراهيم-المكتبة العصرية-ط١٤١٩هـ.
- -بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة-جلال الدين عبد الرحمن السيوطي(١١٩هـ)-تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم-دار الفكر-ط٢٩٩٢.
- -البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري وأثرها في الدراسات البلاغية-د.محمد محمد أبو موسى-مكتبة وهبة-ط٢ ١٤٠٨هـــ.
  - -بلاغة الكلمة في التعبير القرآني-د.فاضل السامرائي-دار عمار-ط٢ ١٤٢٢هـ..
- -بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية-أحمد بن عبد الحليم بن تيمية-تحقيق محمد بن عبد الحليم بن تيمية-تحقيق محمد بن عبد الرحمن بن قاسم-مطبعة الحكومة مكة المكرمة-ط١٣٩٢ه...
- -البيان في غريب إعراب القران-أبو البركات ابن الأنباري-تحقيق د.طه عبد الحميد-الهيئة المصرية العامة للكتاب-٠٠١ هـ.
- - -التسهيل لعلوم التتريل-محمد بن أحمد بن جزي-ت: محمد اليونسي، إبراهيم عطوة-دار أم القرى.
- - -التعبير القرآني-د. فاضل السامرائي-دار عمار-ط۲ ۱٤۲۲هـ.
  - -تفسير السمرقندي-نصر بن محمد السمرقندي-تحقيق د.محمود مطرجي-دار الفكر.

- -تفسير السمعاني-منصور بن محمد السمعاني-تحقيق ياسر بن إبـراهيم وغنـيم الغنـيم-دار الوطن-ط١٤١٨هـ.
- -تفسير القرآن العظيم-إسماعيل بن كثير القرشي(٧٧٤هـ)-تحقيق سامي السلامة-دار طيبة-ط١ الإصدار الثاني ١٤٢٢هـ.
- تفسير القرآن العظيم مسنداً عن رسول الله ﷺ والصحابة والتابعين عبد الحمن بن محمد الرازي (ابن أبي حاتم)(٣٢٧هـ) تحقيق أسعد الطيب مكتبة الباز ط ١٤١٧هـ.
  - -تفسير القرآن الكريم-محمد بن صالح العثيمين-دار ابن الجوزي-ط١٤٢٣ه...
  - -التفسير الكبير-فخر الدين محمد بن عمر الرازي-دار الكتب العلمية-ط١٤١١هـ.
  - -تفسير مجاهد-مجاهد بن حبر المخزومي-تحقيق عبد الرحمن السورتي-دار المنشورات العلمية.
- -التمهيد-يوسف بن عبد الله بن عبد البر(٤٦٣هـ)-تحقيق مصطفى العلوي، محمد البكري-وزارة عموم الأوقاف المغرب-ط ١٣٨٧هـ.
- -التناسب البياني في القرآن دراسة في النظم المعنوي والصوتي-أحمد أبو زيـــد-كليــــة الآداب بالرباط-١٩٩٢م.
  - -تمذيب اللغة-أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري-تحقيق عبد السلام هارون وآخرون.
- -تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان-عبد الرحمن بن ناصر السعدي(١٣٧٦هـ)-تحقيق عبد الرحمن اللويحق-مؤسسة الرسالة-ط٦ ١٤١٧هـ.
- -تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان-عبد الرحمن بن ناصر السعدي(١٣٧٦هــ)-مركز صالح بن صالح الثقافي-ط١٤٠٧هـــ.
- -ثلاث رسائل في إعجاز القرآن للرماني والخطابي والجرجاني-تحقيق محمد خلف الله و د.محمد زغلول-دار المعارف-ط٤.
- -جامع البيان عن تأويل آي القرآن-أبو جعفر محمد بن جرير الطبري(٣١٠هــ)-تحقيق د.عبد الله التركي-دار هجر-ط ١٤٢٢هــ.
  - -جامع الرسائل- أحمد بن تيمية-ت:د.محمد رشاد سالم-دار المدني-ط٢ ١٤٠٥هـ.
- -الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله الله وأيامه (صحيح البخاري)-أبو عبد الله علم وسننه وأيامه (صحيح البخاري)-أبو عبد الله علم عمد بن إسماعيل البخاري (٢٥٦هــ)-تحقيق محب الدين الخطيب-دار إحياء التراث العسربي-ط١٤٠٠ هــ.
  - -الجامع لأحكام القرآن-محمد بن أحمد القرطبي-دار الكتب العلمية-ط ١٤١٣ه...

- -الجواهر الحسان في تفسير القرآن(تفسير الثعالبي)-عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي-مؤسسة الأعلمي.
- -حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على متن جمع الجوامع للسبكي-عبد الرحمن بن حــاد البناني(١٩٨٨هــ.
- -حاشية الشهاب على البيضاوي(عناية القاضي وكفاية الراضي)-شهاب الدين أحمد بن محمد الخفاجي-ضبط وتخريج عبد الرزاق المهدي-دار الكتب العلمية-ط١٤١٧هـ.
- -حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على متن جمع الجوامع للسبكي-حسن العطار-دار الكتب العلمية-ط١٤٢٠هـ.
- -الحجة للقراء السبعة -أبو على الحسن بن عبد الغفار الفارسي(٣٧٧هـــ)-تحقيق بدر الــــدين قهوجي وبشير الخولي-دار المأمون للتراث-ط١٤١١هـــ.
- -حسن المحاضرة في تأريخ مصر والقاهرة-حلال الدين عبد الرحمن السيوطي-تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم-دار الفكر العربي-ط ١٤١٨هـ.
- -الخصائص-أبو الفتح عثمان بن جني-تحقيق محمد بن علي النجار-الهيئـــة المصــرية العامـــة للكتاب-ط٣ ٤٠٧ هـــ.
- -درة التتريل وغرة التأويل-محمد بن عبد الله الأصبهاني(الخطيب الإسكافي)-تحقيق د.محمـــد مصطفى آيدين-مطبوعات حامعة أم القرى-ط ١٤٢٢هـــ.
- -دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب-محمد الأمين الشنقيطي-مكتبة ابن تيمية-ط١ ١٤١٧ه...
  - -دلائل الإعجاز -عبد القاهر الجرجاني-ت:محمود شاكر -مطبعة المدني-ط٣ ١٤١٣هـ.
    - -دلالة السياق-د.ردة الله الطلحي-جامعة أم القرى-ط١٤٢٤ه...
- -دلالة السياق القرآني وأثرها في التفسير دراسة نظرية تطبيقية من خلال تفسير ابن جرير، رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير من كلية أصول الدين جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عام ١٤٢٠هـ، إعداد الطالب عبد الحكيم بن عبد الله القاسم.
- -دلالة السياق منهج مأمون لتفسير القرآن الكريم-عبد الوهاب أبــو صــفية الحـــارثي-ط١ ١٤٠٩هـــ.
- -الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب-ابن فرحون المالكي(٩٩٧هـ)-تحقيق مأمون الجنان-دار الكتب العلمية-ط١٤١٧هـ.

- -الذيل على طبقات الحنابلة-أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد(ابن رجب)-دار المعرفة.
- -روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني-شهاب الدين الألوسي-دار إحياء التراث.
- -زاد المعاد في هدي خير العباد-شمس الدين محمد بن أبي بكر المعروف بابن القيم-تحقيق شعيب وعبد القادر الأرناؤوط-مؤسسة الرسالة-ط ١٤١٠ ١٤هـ.
  - -السبعة في القراءات-أحمد بن مجاهد-ت:شوقي ضيف-دار المعارف- ط٢٠٠١ه...
- -سنن ابن ماجة-أبو عبد الله محمد بن يزيد القزوييني(٢٧٥هـــ)-تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي-المكتبة الإسلامية.
- -سنن الترمذي-أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي(٢٧٩هـــ)-إشراف عــزت الــدعاس- المكتبة الإسلامية.
- -سنن الدارقطني-علي بن عمر الدارقطني(٣٨٥هـ)-تعليق محدي الشوري-دار الكتب العلمية-ط١ ١٤١٧هـ.
  - -السنن الكبرى للبيهقي-أحمد بن الحسين البيهيقي-دار الفكر.
- -سنن النسائي الكبرى-أحمد بن شعيب النسائي-تحقيق د.عبد الغفار البنداري،وسيد كسروي-دار الكتب العلمية-ط١٤١١هـ.
- -السياق وأثره في توجيه المعنى في تفسير الطبري-رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في اللغـــة العربية وآدابها جامعة سيدي محمد (فاس)-إعداد الطالب محمد بنعدة-١٤١٨هــ.
- -سير أعلام النبلاء-محمد بن أحمد بن قايماز الذهبي ١٧٤٨هـــ)-تحقيـــق مجموعـــة-مؤسســة الرسالة-ط٨ ١٤١٢هـــ.
- -السيرافي النحوي في ضوء شرحه لكتاب سيبويه-د. عبد المـنعم فـائز-دار الفكــر-ط١ ١٤٠٣هـــ.
- -السيرة النبوية الصحيحة محاولة لتطبيق قواعد المحدثين في نقد روايات السيرة النبوية-د.أكــرم العمري-مكتبة العبيكان-ط٣ ١٤١٨هـــ.
- -الشافية في علم التصريف-أبو عمرو عثمان بن عمر ابن الحاجب-ت:حسن أحمد عثمـان-المكتبة المكية.

- -شرح ابن عقيل-هاء الدين عبد الله بن عقيل-تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد-مكتبة طيبة-ط١٤١٠هـ.
- -شرح العقيدة الأصفهانية-أحمد بن تيمية-ت: إبراهيم سعيداي-مكتبة الرشد-ط١٤١٥هـ مشرح العقيدة الواسطية-محمد الصالح العثيمين-عناية سعد بن فواز الصميل-دار ابن الجوزي-ط٢٥١٥هـ.
- -شرح الكوكب المنير-محمد بن أحمد الفتوحي المعروف بابن النجار-تحقيق د.محمد الزحيلي،ود.نزيه حماد-مكتبة العبيكان-ط ١٤١٣هـ.
- -الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كلامها-أبو الحسين أحمد بن فـــارس بن زكريا-تحقيق د. عمر الطباع-مكتبة المعارف -ط١٤١٤هــ.
- -الصحاح (تاج اللغة وصحيح العربية)-إسماعيل بن حماد الجوهري-تحقيق شهاب الدين أبــو عمر-دار الفكر ط١٤١٨هـ.
- -صحيح مسلم-أبو الحسين مسلم بن الحجاج (٢٦١هـ)-تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي-دار إحياء التراث العربي.
- -الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة-محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية-تحقيق د. علي الدخيل الله-دار العاصمة-٢٤١٢هـ.
- -طبقات الشافعية-أبو بكر بن أحمد بن قاضي شهبة-تصحيح د.الحافظ عبد العليم خان-عالم الكتب-ط١٤٠٧ هـ..
  - -الطبقات الكبرى-محمد بن سعد-ت:محمد عطا-دار الكتب العلمية-ط۲ ۱٤۱۸هـ.
- -طبقات المفسرين-أحمد بن محمد الأدنه وي(الداودي)-تحقيق سليمان بن صالح الخزي-مكتبة العلوم والحكم-ط ١٤١٧هـ.
- -الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز-أمير المؤمنين يحيى بن حمزة العلوي-دار الكتب العلمية.
- -العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير-محمد الأمين الشنقيطي-عناية وتعليق حالد بن عثمان السبت-دار ابن القيم ودار ابن عفان-ط١٤٢٤هـ.
- -علماء نجد خلال ثمانية قرون-عبد الله بن عبد الرحمن آل بسمام-دار العاصمة-ط۲ ۱٤۱۹هـ.
  - -عمدة القاري-بدر الدين محمود بن أحمد العيني (٥٥٥هــــ)-دار إحياء التراث.

- -غاية الاختصار في قراءات العشر أئمة الأمصار-أبو العلاء الحسن بن أحمد الهمذاني-تحقيــق د.أشرف محمد فؤاد-الجماعة الخيرية لتحفيظ القران الكريم بجدة-ط١٤١٤هــ.
  - -الفتاوي الكبري-أحمد بن تيمية-ت:حسنين مخلوف-دار المعرفة-ط١٤٨٦هـ.
- فتح الباري بشرح صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البحاري-أحمد بن حجر العسقلاني-تحقيق محب الدين الخطيب-دار الريان-ط٣ ١٤٠٩ه...
- فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن-أبو يجيى زكريا الأنصاري(٩٢٦هـ)-تحقيق عبد السميع محمد أحمد-مكتبة الرياض الحديثة-ط١٤٠٤هـ.
- فتح القدير الجامع بين فني الروايــة والدرايــة مــن علــم التفســير-محمــد بــن علــي الشوكاني(١٢٥٠هــ)-د.عبد الرحمن عميرة-دار الوفاء-ط٢٨١٨هــ.
- -الفروق اللغوية وأثرها في تفسير القران الكريم-د.محمد بن عبد الــرحمن الشـــايع-مكتبـــة العبيكان-ط١٤١٤هــ.
- -الفريد في إعراب القرآن المجيد-المنتجب حسين بن أبي الفرا الهمداني-تحقيق د.محمد حســـن النمر-دار الثقافة-ط١٤١١هـــ.
- -فنون الأفنان في عيون علوم القران-أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي-تحقيق د.حسن ضياء الدين عتر-دار البشائر الإسلامية-ط١٤١٨هـ.
  - -الفهرست-محمد بن إسحاق بن النديم (٥٨٥هــ)-دار المعرفة-ط ١٣٩٨هـ.
  - -القاموس المحيط-محمد بن يعقوب الفيروز آبادي-دار الكتب العلمية-ط١٥١٥هـ.
- -قلائد المرجان في بيان الناسخ والمنسوخ في القرآن-مرعي بن يوسف الكرمي-تحقيق ســـامي عطا حسن-دار القرآن الكريم-ط ١٤٠٠هـــ.
  - -قواعد التفسير جمعاً ودراسة-خالد بن عثمان السبت- دار ابن عفان-ط ١٤١٧هـ.
    - -قواعد الفقه-محمد عميم الإحسان البركتي-الصدف ببلشرز-ط١٤٠٧ه...
- -الكشاف عن حقائق غوامض التتريل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل-جار الله محمود بــن عمر الزمخشري-تصحيح محمد عبد السلام شاهين-دار الكتب العلمية-ط١٤١٥هـ.
- -كشف الظنون-مصطفى القسطنطييني الرومي (١٠٦٧هـ)-دار الكتب العلمية-ط ١٤١٣هـ.

- -كشف المعاني في المتشابه المثاني-بدر الدين محمد بن إبراهيم بن جماعة-تحقيق مرزوق علـــى إبراهيم-دار الشريف-ط ١٤٢٠هـــ.
- -اللباب في علل البناء والإعراب-أبو البقاء عبد الله بن الحسين العكبري-تحقيق غازي مختار-دار الفكر المعاصر-ط1 ١٤١٦هـ.
- -اللباب في علوم الكتاب-عمر بن علي بن عادل الدمشقي(١٨٨هــ)-تحقيق عادل أحمد عبد الموجود وآخرون-دار الكتب العلمية -ط ١٤١٩هــ.
  - -لسان العرب-محمد بن مكرم بن منظور (١١١٧هـ)-دار صادر-ط١٠
- -لسان الميزان-أحمد بن حجر العسقلاني-دار إحياء التراث العربي ومؤسسة التاريخ العربي-ط١ ١٤١٦هـــ.
  - -لمسات بيانية في نصوص التتزيل-د.فاضل السامرائي-دار عمار-ط٣ ١٤٢٣هـ.
- -متشابه القرآن العظيم-أحمد بن جعفر بن المنادي-تحقيق د. عبد الله الغنيمان-نشر الجامعــة الإسلامية-ط١٤٠٨ هـــ.
- -المتشابه اللفظي في القرآن ومسالك توجيهه عند أبي جعفر بن الـــزبير الغرنـــاطي-د.رشـــيد الحمداوي-مكتبة أولاد الشيخ للتراث.
- مجموع فتاوى ابن تيمية أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية جمع عبد الرحمن بن قاسم دار عالم الكتب ط ١٤١٢هـ.
- مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين جمع وترتيب فهد السليمان دار الوطن ط الأخيرة ١٤١٣هـ.
- -محاسن التأويل-محمد جمال الدين القاسمي-تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي-دار إحياء التراث العربي-ط١٥١٨هـ.
- -المحرر الوحيز في تفسير الكتاب العزيز-أبو محمد عبد الحق بن غالب ابن عطية(٤٦هــــ)-عبد السلام عبد الشافي-دار الكتب العلمية-ط١٣١١هــ.
  - -مختار الصحاح-محمد بن أبي بكر الرازي-ت:محمود خاطر-مكتبة لبنان-ط١٤١٥هـ.
    - -المخصص-ابن سيدة: أبو الحسين علي بن إسماعيل(٥٨هـ)-دار الكتب العلمية.
- -المزهر في علوم اللغة وأنواعها-جلال الدين عبد الرحمن السيوطي (٩١١هــــ)-صـححه وضبطه محمد أحمد جاد المولى وزميلاه-دار الجيل ودار الفكر.

- -المستدرك على الصحيحين-محمد بن عبد الله الحاكم-تحقيق مصطفى عبد القادر عطا-دار الكتب العلمية-ط١٤١١هـ.
- -مسند أبي يعلى -أحمد بن على التميمي (أبو يعلى الموصلي) -تحقيق حسين سليم دار الثقافــة العربية ط۲ ١٤١٢هــ.
- -مسند الإمام أحمد-الإمام أحمد بن حنبل-تحقيق شعيب الأرنؤوط وآخرون بإشراف د. عبد الله التركي-مؤسسة الرسالة ط ٢ ١٤٢٠هـ.
- -مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور-برهان الدين إبراهيم البقاعي(١٨٥هـ)-تحقيق د.عبد السميع محمد أحمد حسين-مكتبة المعارف-ط١٤٠٨هـ.
  - -معالم التتريل-الحسين بن محمد البغوي-دار الكتب العلمية-ط١٤١٤ه...
- -معاني القرآن-أبو جعفر النحاس-ت: محمد علي الصابوني-جامعة أم القرى-ط١٤٠٩ه... معترك الأقران في إعجاز القرآن-جلال الدين عبد الرحمن السيوطي-تصحيح أحمد شميس الدين-دار الكتب العلمية-ط١٤٠٨ه...
- -معجم مقاييس اللغة-أحمد بن فارس بن زكريا(٣٩٥هــ)-تحقيق شهاب الدين أبو عمر-دار الفكر-ط٢ ١٤١٨هــ.
- -معرفة القراء الكبار-شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي (٧٤٨هــــ)-تحقيــق بشـــار عـــواد معروف، وشعيب الأرناؤوط، وصالح مهدي عباس-مؤسسة الرسالة-ط ١٤٠٤١هـــ.
- -مغني اللبيب عن كتب الأعاريب-يوسف بن أحمد بن عبد الله بن هشام-تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد-المكتبة العصرية-ط ١٤٠٧هـ.
- -مفردات ألفاظ القرآن-الراغب الأصفهاني(٥٢٥هــ)-تحقيق صفوان داوودي-دار القلم-ط١ ١٤١٢هــ.
- -ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظي في آي التتريل-أحمد بن إبراهيم بن الزبير الغرناطي-تحقيق سعيد الفلاح-دار الغرب الإسلامي-ط١٤٠٣هـ.
- -من بلاغة المتشابه اللفظي في القرآن الكريم-د.محمد بن علي الصامل-دار اشبيليا-ط١ ١٤٢٢ه...

الفهارس

-المترع البديع في تجنيس البديع-أبي محمد القاسم الأنصاري السجلماسي-تحقيق علال الغازي-مكتبة المعارف-ط1 ٤٠١ هـ.

- -منهاج السنة النبوية-أحمد بن عبد الحليم بن تيمية-تحقيق د.محمد رشاد سالم-مكتبـــة ابـــن تيمية-ط۲ ۱٤٠٩هـــ.
- -المنهاج بشرح صحيح مسلم بن الحجاج-أبو زكريا يجيى بن شرف النــووي(٦٧٦هــــ)-مراجعة خليل الميس-دار القلم-ط١.
- - -نتائج الفكر-أبو القاسم عبد الرحمن السهيلي-تحقيق د.محمد بن إبراهيم البنا-دار الرياض.
- -النشر في القراءات العشر -محمد بن محمد بن الجزري (٨٣٣هـ)-تخريج زكريا عميرات دار الكتب العلمية-ط١٤١٨ هـ.
- -نظم الدرر في تناسب الآيات والسور-برهان الدين أبو الحسن إبراهيم بن عمــر البقــاعي (٨٨٥هـــ)-دار الكتاب الإسلامي-ط ٢ ١٤١٣هـــ.
- -النهاية في غريب الحديث والأثر-أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري-تحقيق طاهر الزواوي و محمود الطناحي-المكتبة العلمية.
  - -الوافي بالوفيات- صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي- نشر:فرانز شتايز.
- -وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان-أحمد بن محمد بن خلكان-ت:د.إحسان عباس-دار صادر.

## فهرس المتويات

| ٣. | القدمة                                                        |
|----|---------------------------------------------------------------|
|    | القسم الأول:الدراسة النظرية                                   |
|    | الفصل الأول: دلالة السياق                                     |
| ۱۱ | المبحث الأول:السياق لغة واصطلاحاً                             |
| ۱۲ | المطلب الأول:السياق لغة                                       |
| ١: | المطلب الثاني: السياق اصطلاحاً                                |
| ۲۰ | المطلب الثاني: السياق اصطلاحاً<br>المطلب الثالث: دلالة السياق |
|    | المبحث الثاني:أركان السياق وأنواعه                            |
| ٣  | المطلب الأول:أركان السياق                                     |
| ٣  | الركن الأول:الغرض من الكلام                                   |
| ۳, | الركن الثاني:معرفة حال المتكلم                                |
| ٣  | الركن الثالث:معرفة حال السامع                                 |
| ٣  | الركن الرابع:معرفة حال المتكلُّم عنه                          |
| ٣  | الركن الخامس:ألفاظ الخطاب ودلالات تراكيبه                     |
| ٤  | المطلب الثاني:أنواع السياق                                    |
| ٤  |                                                               |
|    | النوع الثاني:سياق النص                                        |
|    | النوع الثالث:سياق السورة                                      |
|    | النوع الرابع:سياق القرآن                                      |
|    | المبحث الثالث:أصل القول بالسياق                               |
|    | المطلب الأول:أصل القول بالسياق من سنة النبي ﷺ                 |
| ٦  | المطلب الثاني:ما ورد عن الصحابة من اعتبار دلالة السياق        |
|    | المبحث الرابع:عناية العلماء بالسياق وأهميته                   |
|    | المطلب الأول:عناية العلماء بالسياق                            |

| ۸          | الامر الاول:صريح كلامهم في العناية بالسياق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19         | الأمر الثاني:اهتمامهم بأسباب الترول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ·          | الأمر الثالث:اهتمامهم بعلم المناسبات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| / ·        | الأمر الرابع:اهتمامهم بتوجيه القراءات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٧٠         | الأمر الخامس:اهتمامهم بتوجيه المتشابه اللفظي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| / <b>.</b> | الأمر السادس:اهتمامهم بالوجوه والنظائر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٧١         | المطلب الثاني:أهمية السياق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Λο         | الفصل الثاني: المتشابه اللفظي في القرآن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ي القرآنهم | المبحث الأول:تعريف المتشابه والمتشابه اللفظي لغة واصطلاحاً وفج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۲۸         | المطلب الأول:تعريف المتشابه لغة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| λλ         | المطلب الثاني:أنواع المتشابه في القرآن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 90         | المطلب الثالث:تعريف المتشابه اصطلاحاً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٩٦         | المطلب الرابع:تعريف المتشابه اللفظي في القرآن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.1        | المبحث الثابي أنواع المتشابه اللفظي في القرآن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ١٠٣        | e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 111        | النوع الثاني:التشابه بالإبدال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 117        | النوع الثالث:التشابه بالزيادة والنقصان(الإثبات والحذف)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 119        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 17 •       | £ 1,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 171        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 171        | and the state of t |
| 170        | النوع الثامن:الاحتلاف بتغيير الصيغة الصرفية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ١٢٨        | المرا و المرا على المرا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 179        | the state of the s |
| ١٣٠        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| ۳۱    | المطلب الاول:أهمية علم المتشابه اللفظي                            |
|-------|-------------------------------------------------------------------|
| ۳٦    | المطلب الثاني:فوائد علم المتشابه اللفظي                           |
| ٤٣    | المبحث الرابع دراسة في كتب المتشابه اللفظي من حيث عنايتها بالسياق |
|       | تمهيد                                                             |
| ٥٤٠   | درة التتريل وغرة التأويل                                          |
| ٤٥١   | البرهان في متشابه القرآن                                          |
| ۱۳۱   | ملاك التأويل                                                      |
| 179   | كشف المعاني                                                       |
| ۱۷۲   | فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن                                |
| ۱۷۳   | القسم الثابي الدراسة التطبيقية                                    |
| ۱۷٤.  | تمهيد                                                             |
| ۱۷٦   | سورة البقرة                                                       |
| 179.  | المقطع الأول                                                      |
|       | المقطع الثاني                                                     |
| 190.  | المقطع الثالث                                                     |
|       | المقطع الرابع                                                     |
|       | المقطع الخامس                                                     |
| 711   | المقطع السادس                                                     |
|       | المقطع السابع                                                     |
|       | المقطع الثامن                                                     |
|       | المقطع التاسع                                                     |
|       | المقطع العاشر                                                     |
|       | سورة آل عمران                                                     |
|       | سورة النساء                                                       |
|       | سورة الأعراف                                                      |
| 1 - 1 | ***************************************                           |

| YoV        | المقطع الأول  |
|------------|---------------|
| Y09        | المقطع الثاني |
| 777        | المقطع الثالث |
| 777        | المقطع الرابع |
| 7Y7        | المقطع الخامس |
| ٣٠٩        | المقطع السادس |
| <b>T10</b> | المقطع السابع |
| 778        | سورة يونس     |
| ٣٢٦        | سورة إبراهيم  |
| 777        | سورة طه       |
| ٣٣٤        | المقطع الأول  |
| <b>***</b> | المقطع الثاني |
| <b>Τολ</b> |               |
| <b>770</b> | المقطع الرابع |
| ٣٦٨        | المقطع الخامس |
| ٣٧٨        | المقطع السادس |
| TA1        | سورة الشعراء  |
| ۳۸۷        | المقطع الأول  |
| ٣٨٨        | المقطع الثاني |
| T91        | . 11.11 1     |
| T90        |               |
| ξ          |               |
| ξ . ξ      | 21: 2         |
| ٤٠٩        | à . t. =      |
| ٤١٢        | :u=: d1 %     |
| 611        | <b>J</b> J    |

| £ 1 Y | الخاعه                   |
|-------|--------------------------|
|       | الفهارس                  |
|       | فهرس الآيات المتشابحة    |
| £ £ 7 | فهرس الآيات المستشهد بما |
| £0A   | فهرس الأحاديث            |
| ٤٥٩   | فهرس الآثار              |
| ٤٦٠   | فهرس الأعلام             |
| ٤٦٨   | فهرس المراجع             |
| ٤٧٩   | فهرس المحتويات           |